

# فسيرخ أخارال الرسكول

تاليث المخالف المحالف المحالف

يَعْ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُ

الجزء الرابع

# حقوق الطبع محفوظة للثا شر

الطبعة الثانية ١٤٠٤ ه ش

\* نام كتاب: مرآه العقول جلد ۴

\* تأليف: علامه مجلسي

\* ناشر: دارالكتب الاسلاميه

\* تيراز: ه ١١٠٥ نسخه

\* نوبت *چاپ* : **سوم،** 

\* چاپ از: مروی

\* تاریخانتشار: ۱۳۷۰

# المحالة المحال

ٳڿؚڔڮؙۅڡؙڡٚٵڹڵڎۅٛڗڝؙؚۼڮ ٵڵڛٙؠ۠ۮڞڝٚٵڸڵۺٷڋ؞ڽڿ ٵڵڛٙؠؙۮۿۺۣۼڶٳڵۺٷڋ؞ڽڿ

بنفقت المالكت ألامت المناجها المنتخط الأبني الأمت المناجها المنتخط المنتظ المنتخط المنتخط المنتخط المنتخط المنتظ المنتظ المنتظ المنتظ المن حداً خالداً لولى النعم حيث أسعدني بالقيام بنشر هذا السفر القيم في الملا الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة. و لرو اد الفضيلة الذين و ازرونافي انجاز هذا المشروع المقدس شكر متواصل.

الشيخ محمد الاخوندي

# بمسلم تدارجمن الرحم ﴿ واب ﴾

نه ( الاشارة والنص الى صاحب الدار عليه السلام ) في

۱ على بن على من على بن بلال قال: خرج إلى من أبي على قبل منيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده ثم خرج إلى من قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده .

#### باب الاشارة و النص الى صاحب الدار عليه السلام

أقول: المراد بالدار دار أبيه و جده عَلَيْكُمْ ، و كان يكنسى عنه بذلك لائه عليه عنه عنه بذلك لائه عنه عنه بذلك لائه عنه ، و ما قيل: أن المراد به دار الدنيا لائن الامام مالك الأرض فهو بعيد ، و في بعض النسخ صاحب الزمان .

الحديث الاول: مختلف فيه ، لا أن ابن بلال وتشفه الشيخ في الرجال ، و قال في كتاب الغيبة أنه من المذمومين .

و قال الطبرسي في إعلام الورى و السيد بن طاوس في ربيع الشيعة أمّا غيبة الصغرى منهما فهي التي كانت فيها سفراؤه موجودين و أبوابه معروفين ، لا تختلف الامامية القائلون بامامة الحسن بن على عليه التحله فيهم ، فمنهم أبوهاهم الجعفرى ، و على بن بلال ، إلى آخر ما قالا .

قوله: خرج إلى من أبى عمّل، أى من جهته، و الفاعل محذوف، اى كتاب أو خبر «قبل مضيه» أى وفاته «يخبرنى» حال عن أبى عمّل، و ما قيل: من ان «من» اسم بمعنى بعض، وعبارة «عمّن» (١) تختص بأبى مملك كاختصاص البعض بالكل في الثقة و الامانة فهو من الغرائب.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ و انت ترى ان عبارة «عمن» غير موجود في المتن ، فلعله كان في نسخة القائل هكذا « بالخلف عمن بعده » والله العالم .

٢- على بن يحيى ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي هاشم الجعفري قال : قلت لا بي على الله الله على ال

٣\_ على بن عمل ، عن جعفر بن عمل الكوفي عن جعفر بن عمل المكفوف ، عن عمرو الأهوازي قال : أراني أبو عمل ابنه وقال : هذا صاحبكم من بعدي .

۴\_علی بن عمل ، عن حمدان القلانسی قال : قلت للعمری : قدمضی أ بو عمل ؟ فقال لی : قدمضی ولکن قد خملف فیکم من رقبته مثل هذه ـ وأشار بیده ـ .

#### الحديث الثاني: صحيح.

و قال بالمدينة ، اى الطيّبة المعروفة ، و لعلّه ﷺ علم أنّه يدركه أو خبراً منه في المدينة ، و قيل : اللّام للعهد ، و المراد بها سر من رأى يعنى أن سفراؤه من أهل سر من رأى يعرفونه فسلهم عنه .

التحديث الثالث: ضعيف على المشهور، و المكفوف: الأعمى، و الاهواز: بالفتح: تسع كور بين بصرة و فارس.

الحديث الرابع: ضعيف على المشهور، مختلف فيه لأن حدان القلانسى ذمّه النجاشى، و روى الكشنى توثيقه عن العياشى، و القلانسى: بيناع القلنسوة، و العمرى بفتح العين و سكون الميم هو أول السفراء الأربعة بين الحجة عَلَيَّكُنّ، وهو أبوعمرو عثمان بن سعيد، وثانيهم إبنه أبوجعفى عربن عثمان، وثالثهم أبوالقاسم الحسين بن روح النوبختى، ورابعهم أبوالحسن على بن السمرى، فلمنا حضرته الوفاة سئل أن يوصى فقال: لله أمر هو بالغه، و مات رجه الله سنة تسع و عشرين و ثلثمائة فوقعت الغيبة الكبرى التي نحن فيها، و نسأل الله تعجيل الفرج و كشف الفمنة عن هذه الأمّة.

« و أشار بيده ، أي فر ج من كل من يديه إصبعيه الابهام و السبابة و فر ج

۵ ـ الحسين بن عبد الأشعري ، عن معلّى بن عبّد ، عن أحمد بن عبد الله قال : خرج عن أبي عبد الله حين قتل الزبيري لعنه الله: هذا جزاء من اجترأ على الله في أوليائه ، يزعم أنه يقتلني وليس لي عقب ، فكيف رأى قدرة الله فيه ؟ و ولد له ولد سمّاه « م ح م د ، في سنه ست و خمسين و مائتين .

بين اليدين كما هو الشايع عند العرب و العجم في الاشارة إلى غلظ الرقبة ، اى شاب قوى رقبته هكذا ، و يؤيده أن في رواية الشيخ : و أو مى بيده ، و في رواية اخرى رواه : قال : قد رأيته تَالَيَكُم و عنقه هكذا ، بريد أنه أغلظ الرقاب حسناً و تماماً.. الخبر .

و قال أكثر الشارحين لعدم أنسهم بمصطلحات الحديث و عدم سماعه من أهله المراد بالرقبة القد و القامة ، وأشار إلى طول قامته تسمية للكلّ باسم الجزء ، و قال بعضهم : طول الرقبة يعبش به عن الاستقلال و الاستبداد بالامر .

أقول: ويخطر بالبال معنى آخر وهو أنه أشار إلى رقبة نفسه كما ورد في بعض روايات إكمال الدين و أشار بيده إلى رقبته ، وفي هذا الخبر أيضاً هكذا و أشار بيديه جميعاً إلى عنقه ، و إن احتمل في هذا أيضاً إرجاع الضمير إلى الامام عليا للكنته بعيد.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور، والزبيرى: كان لقب بعض الاشقياء من ولد الزبير كان في زمانه تُلبِّكُم فهد ده و قتله الله على يد الخليفة أو غيره، و صحف بعضهم و قرء بفتح الزاء و كسر الباء من الزبير بمعنى الداهية كناية عن المهتدى العباسى، حيث قتله الموالى، و تقطيع الحروف لعدم جواز التسمية.

و تاريخ الولادة الشريفة في هذا الخبر مناف لماسياً ني في أبواب التاريخ في كلام المصنف حيث قال: ولد تاليال للنصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مأتين ، و لعلم لم يعبره بهذه لأنه من كلام الراوى ، و يمكن الجمع بينهما بما شاع بين أهل الحساب من انهم يسقطون الكسور لاسيهما اذاكانت أقل من النصف ، وقد يعدونها تامة لاسيهما

ع على بن على ، عن الحسين و على ابنى على بن إبراهيم ، عن على بن على بن على بن على بن على بن على بن على على بن عبدالر حمن العبدي . من عبد قيس عن ضوء بن على العجلى ، عن رجل من أهل فارس سماه قال : أنيت سامر او لزمت باب أبى على تالبالل فدعانى ، فدخلت عليه و سلمت

اذا كانت اكثر من النصف، ففي هذا الخبر عد الكسر تاماً لكونه أكثر من النصف، و المنصف أسقط الكسر و هذا أحسن مما قيل انه يمكن الجمع بينهما بكون الاولى منهما مبنياً على جعل مبدأ التاريخ الهجرى غرقر بيع الاول، لان مهاجرة النبي علي المدينة كانت فيه و استمر إلى زمان خلافة عمر، و كون الثاني منهما مبنياً على جعل مبدأ التاريخ غرقة المحرقم الذي بعد ربيع الاول بعشرة أشهر، قال ابن الجوزى في التلقيح: و كان التاريخ من شهر ربيع الاول إلا أنهم ردوه إلى المحرقم لأنه أول السنة و انتهى الأن ما ذكره لا يدل على إختلاف في التاريخ مستمرة كما لا يخفى .

الحديث السادس: مجهول دسماه أى العجلى و نسبة على بن على و على بن إبراهيم إن كان هو المشهور ففى رواية الكلينى عنه بواسطتين بعيد لكن قد يكون الر واية عن المعاصر بوسائط ، لا سياما في أمثال هذه الامور النادرة ، و يؤيده أن رواية الكلينى مع قرب عهده عن رأى القائم تمايل في صغره لا يحتاج بحسب المرنبة إلى تلك الوسايط الكثيرة ، و عندى كتاب العلل تأليف على بن على بن إبراهيم القمى المشهور ، لكن الظاهر أن المذكور هنا هو على بن على بن ابراهيم بن على الهمدانى و كان من وكلاء الناحية المقدسة كما سيأتى .

و دسامر "اء ، بفتح الميم و نشديد الر "اء ، قال في القاموس : سر من دأى بضم السين و الر "اء اى سرور وبفتحهما ، أو بفتح الاول و ضم الثانى ، وسامر "ا و مد م البخترى في الشعر أو كلاهما لحن ، و ساء من دأى : بلد لما شرع في بنائه المعتصم نقل ذلك على عسكره ، فلما انتقل بهم إليها سر "كل منهم برؤيتها فلزمها هذاالاسم ، و النسبة سر مرى و سامر ى و سرى ، (انتهى) .

فقال: ما الذي أقدمك ؟ قال: قلت: رغبة في خدمتك ، قال: فقال لي: فالزم الباب.
قال: فكنت في الدّ ار مع الخدم ، ثم صرت أشتري لهم الحوائج من السوق وكنت أدخل عليهم من غير إذن إذا كان في الدّ ار رجال قال: فدخلت عليه يوماً و هو في دار الرّ جال فسمعت حركة في البيت فناداني: مكانك لاتبرح ، فلم أجر أن أدخل ولاأخرج ، فخرجت على جارية معها شيء مغطتي ، ثم ناداني ادخل ، فدخلت ونادى الجارية فرجعت إليه ، فقال لها: اكشفي عمّامعك ، فكشفت عن غارم أبيض حسن الوجه وكشف عن بطنه فا ذا شعر نابت من لبسّته إلى سرّته أخض ليس بأسود ، فقال: هذا صاحبكم ، ثم أمرها فحملته فما رأيته بعد ذلك حتمي مضى أبوج لل عَلَيْكُلُى .

#### الله الله

#### الله ( في تسمية من رآه عليهالسلام ) الله

۱ – على بن عبدالله و على بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن جعفر الحميري قال : اجتمعت أنا و الشيخ أبوعمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق فغمز ني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف فقلت له : يا أباعمرو إنتي اريد أن أسألك عن شيء وما أنابشاك

« ما الذي أقدمك » اى صارسبب قدومك من فارس الى هذا البلد ، قال «رغبة» اى أقدمتنى الرغبة « في خدمتك » .

«حركة » قيل : أى حركة غير مأ نوسة كحركه الطست و الماء لتغسيل مولود «مكانك » منصوب أى الزم مكانك «لا تبرح » تأكيد أى لا تتحرك لإإلى داخل ولاإلى خارج ، «لم اجسر » اى لم أجترء ، واللبية بفتح اللام وتشديد الباء : الوهدة (١) فوق الصدر .

#### باب في تسمية من رآه (ع)

الحديث الاول صحيح وسنده الآتي مرسل. والغمز: العصر باليد، والاشارة بالعبن أو الدماجب.

<sup>(</sup>١) الوهدة : المكان المنخفضة .

فيما اربد أن أسألك عنه ، فا إن اعتقادي و ديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما ، فا ذا كان ذلك ر فعت الحجة و ا علق باب التوبة فلم يك ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ، فا ولئك أشرار من خلق الله عز وجل و هم الذين تقوم عليهم القيامة و لكنتي أحببت أن أزداد يقينا و إن إبراهيم عليهم سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيى الموتى ، قال: أو لم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، وقد أخبرني أبوعلى أحدبن إسحاق ، عن أبي الحسن عليهم القيامة وقول من أقبل؟

درفعت الحجة ، اى القرآن والكعبة والامام ، وفي بعض النسخ ، وقعت الحجة ، أى تمت الحجة على العباد و ارتفع تكليفهم ، و لعل الاربعين من مبادى القيامة و تقع الفتن فيها كخروج الدابة وغيره ، فما مر من أنه لوبقى في الارض إثنان لكان أحدهما الحجة ، مخصوص بزمان التكليف وكذا قولهم : لوبقيت الارض بغير حجة لساخت ، على أنه يمكن أن يكون السوخ كناية عن وقوع تلك الفتن ، ويمكن أيضاً تخصيص الاخبار بغير الاربعين وإن بقيت التكليف فيها ، والاول أظهر .

« وإيمانها، فاعل ينفع « ولم تكن آمنت » صفة و «أوكسبت » عطف على آمنت يعنى إذا تحققت هذه الآية التي هي من آيات الساعة لاينفع الايمان حينئذ نفساً لم يؤمن من قبل هذه الآية أو آمنت ولم تكسب في ايمانها خيراً من قبل إرتفاع التكليف.

« فاولئك أشرار من خلق الله » من اسم موصول أوحرف جر " للتبعيض « تقوم عليهم القيامة » أى بعد موتهم بنفخ الصور تقوم القيامة .

وقوله: «وأن ابراهيم» استشهاد لأن سؤاله ليس بسبب الشك ، بل لتحصيل زيادة اليقين ، ويدل على أن اليقين قابل للشدة والضعف كما سيأتي تحقيقه في كتاب الايمان والكفر « من أعامل » أى في أمور الدين أوعم ن آخذ ؟ الترديد من الر اوى

فقال له: العمري ثقتي فما أدتى إليك عنسي فعنسي يؤدي و ما قال لك عنسي فعنسي يقول ، فاسمع له و أطع ، فا نه الثقة المأمون ، و أخبر ني أبوعلي آنه سأل أباخل لله المنتقل عن مثل ذلك ، فقال له: ألعمري و ابنه ثقتان ، فما أديا إليك عنسي فعنسي يؤد يان وما قالا لك فعنسي يقولان ، فاسمع لهما و أطعهما فا نهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيافيك .

قال: فخر أبوعمرو ساجداً وبكى ثم قال: سل حاجتك فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي على تَلْقِيلُمُ ؟ فقال: إي والله ورقبته مثلذا ـ و أو ما بيده ـ فقلت له: فبقيت واحدة فقال لي: هات ، قلت: فالاسم؟ قال: محر معليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي ، فليس لي أن ا حلل ولا أحر م، ولكن عنه تَلْقِيلُمُ ، فا ن الأمر عند السلطان ، أن أباعل مضى ولم يخلف ولداً وقسم ميراثه وأخذه من لاحق له فيه و هو ذا ، عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرق إليهم أو ينيلهم شيئاً ، و إذا وقع الاسم وقع الطلب ، فاتشقوا الله و أمسكوا عن ذلك .

« وإبنه » يعنى عبّل بن عثمان وهو ثانى السفراء الار بعة و « فيك ، متعلّق بقول ، والسجدة للشكّر ، والبكاء للسرور أوللحزن لفوت الامامين عليهما السارم .

« واحدة » أى مسئلة واحدة « هات » إسم فعل بمعنى أعطنى المسئلة • فالاسم ، فما الاسم « فليس لى » كأن الفاء للتعليل وضمير « عنه» للحجة عَلَيْكُم أى مأخوذ عنه ، والسلطان المعتمد العباسى عنه بن المتوكّل ، صار خليفة يوم الخميس الثاني عشر من رجب سنة ست وخمسين ومأتين ، « وأخذه » أى الميراث « من لاحق له » أى جعفر الكذاب « يجولون» أى يترد دون لحاجتهم « يجسر »أى يجتر • أن يتعرف إليهم » أى يظهر معرفتهم ويألف بهم « أوينيلهم » أى يعطيهم وهذا التعليل يعطى اختصاص تحريم الاسم بزمان الغيبة الصغرى ، لكن علل الشرع معرفات ، و يمكن أن يكون للتحريم علل كثيرة بعضها غير مختصة بزمان ، مع وقوع التصريح بالحرمة إلى خروجه غَلَيْنَا ، ولا ريب أن الاحوط ترك التسمية مطلقا .

قال الكليني ترجمه الله: وحد تني شيخ من أصحابنا . ذهب عنسي اسمه . أن أبا عمر و سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا .

على بن عمل عن عمل بن إسماعيل بن موسى بن جعفر و كان أسن شيخ من ولد رسول الله عَلَيْهِ بالعراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال: رأيته بين المسجدين و هو غلام عليه العراق فقال المسجدين و هو غلام عليه و عليه المسجدين و هو غلام عليه المسجدين و هو غلام عليه و عليه المسجدين و هو غلام عليه المسجدين و عليه و عليه المسجدين و عليه و عل

٣ - على بن يحيي ، عن الحسين بن رزق الله أبوعبدالله قال : حد أنني موسى بن على - على بن القاسم بن حزة بن موسى بن جعفر قال : حد أثنى حكيمة ابنة على بن على - وهي عنة أبيه - أنها رأته ليلة مولده و بعد ذلك .

الحديث الثانى مجهول « رأيته » أى القائم عَلَيْكُ بين المسجدين اى بين المكة والمدينة ، أو بين مسجديهما ، والمآل واحد ، أو بين مسجدى الكوفة والسهلة ، أو بين السهلة والصعصعة كما صرّح بهما في بعض الأخبار ، « وهوغلام » اى لم تنبت لحيته بعد .

الحديث الثالث مجهول ، وضعائر « أبيه » و «رأته» و «مولده» للقائم عَلَيْكُ .
والكليني رحمه الله أجمل القصة وهي طويلة مشهورة مذكورة في كتب الغيبة .

فمنها مارواه الصدوق في كتاب إكمال الدين بهذا السند، حيث رواه عن جدن الحسن بن الوليد عن جدن عيسى، عن الحسين بن رزق الله ، عن موسى بن جد بن القاسم ، قال : حد تتنى حكيمة بنت جد بن على بن موسى بن جعفر كاليكل ، قالت : بعث إلى أبوج الحسن بن على على التقال فقال : ياعمة إجعلى إفطارك الليلة عندنا ، فانها ليلة النصف من شعبان ، وإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة ، فانها ليلة النصف من شعبان ، وإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة ، وهو حجته في أرضه ، قالت : فقلت له : والله جعلنى الله فداك مابها أثر فقال : هو ما أقول الك ، قالت : فجئت فلما سلمت وجلست جعلنى الله فداك مابها أثر فقال : هو ما أقول الك ، قالت : فقلت : بل أنتسيدتى وسيدة جائت تنزع خفي وقالت لى : ياسيدتى كيف أمسيت ؟ فقلت : بل أنتسيدتى وسيدة أهلى قالت : فقلت لها : يا بنية إن الله أعلى قالت : فجلست و استحيت المها أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعى ، فرقدت فلما أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعى ، فرقدت فلما أن

كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليس بها حادث ثم على الله على الله على المادة فرعة وهي اقدة ، ثم قامت فصلت و نامت .

قالت حكيمة : فدخلتني الشكوك فصاح بي أبو م المجلس فقال : لا تعجلي ياعمة فان الأمر قدقرب ، قالت : فقرأت : الم السبجدة ، ويس ، فبينما أنا كذلك إذا انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت : اسم الله عليك ثم قلت لها : تحسين شيئاً وقالت: نعم ياعمة فقلت لها : إجمعي نفسك واجمعي قلبك فهوماقلت لك قالت حكيمة ثم أخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحس سيدي ، فكشفت الثوب عنه فاذا أنابه علي المجدا يتلقي الأرض بمساجده ، فضممته علي فاذا أنابه نظيف منظف ، فصاحبي أبو م المحمة علي الى إبني ياعمة ، فجئت به إليه فوضع يده تحت إليته فصاحبي أبو م المؤمنين وعلى الائمة وحده لاشريك له، وأشهد ومفاصله ثم قال : تكلم يابني ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن عبداً رسول الله على المراه على على أمير المؤمنين وعلى الائمة على المراه على وقف على أبيه ثم أحجم (۱) .

ثم قال أبوع تَالَبُكُم : ياعمة إذهبي به إلى أمّه ليسلم عليها وايتيني به ،فذهبت به فسلم عليها ورددته ووضعته في المجلس ، ثم قال : ياعمة إذاكان يوم السّابع فأتينا ، قالت : فلمّا أصبحت جئت لأسلم على أبي على تَلْيَكُم فكشفت الستر لأفتقد سيّدى علي فلم أره فقلت له : جعلت فداك مافعل سيّدى ؟ قال : ياعمة استودعناه الذي استودعته أمّ موسى تَلْبَكُم .

قالت حكيمة: فلمنّا كان اليوم السابع جئت وسلّمت و جلست فقالت: هلمنّي إلى إبنى، فجئت بسيندى في الخرقة ففعل به كفعلته الاولى، ثم أدلى لسانه في فيه كأ نه يغذ به لبناً أوعسلا ثم قال: تكلّم يابنى ، فقال عَلَيْكُم : أشهدأن لا إله إلا الله كأنه يغذ به لبناً أوعسلا ثم قال: تكلّم يابنى ، فقال عَلَيْكُم : أشهدأن لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) أحجم عن الشيء: كف.

على بن على من عن حمدان القلانسي قال ؛ قلت للعمري : قد مضى أبوعمل المعمري ؛ قد مضى أبوعمل المعملي ؟ فقال : قد مضى ولكن قد خلف فيكم من رقبته مثل هذا ؛ و أشار بيده .

۵ ـ على بن على ، عن فتح مولى الزراري قال : سمعت أباعلى بن مطهـريذكر أنه قد رآه و وصف له قد .

ع - على بن عبد، عن عبد، عن عبد، عن عبد، عن خادم لا براهيم بن عبد، النيسابوري أنها قالت: كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا فجاء عَلَيْنَا حتّى وقف على إبراهيم و قبض على كتاب مناسكه وحدّ ثه بأشياء.

٧ \_ على بن على ، عن على بن على بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله بن صالح أنه

وثنتى بالصلاة على مجل وعلى أمير المؤمنين والاثمة صلوات الله عليهم أجمعين حتى وقف على أبيه تِلْبَالِكُم ثم تلا هذه الآية: « بسم الله الرحن الرحيم و نريداً ن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أثمتة و نجعلهم الوارثين ، و نمكن لهم في الارض و نرى فرعون وهامان و جنودهما منهم ماكانوا يحذرون » (۱) قال موسى: فسألت عقبة المخادم عن هذا فقال: صدقت حكيمة.

وفي روايات أخرى حكيمة أنهار أنه على بعد ذلك مراراً ، وكانت تراه بَهِنْكُمُ بعد ذلك مراراً ، وكانت تراه بَهُنْكُمُ بعد فلك مراراً ، وكانت من السفراء وتسأل للناس المسائل ، وتأتى إليهم بجوابها، وقدأ وردت سائر الاخبار في ذلك في كتاب بحار الانوار .

الحديث الرابع مختلف فيه ، وقدمضى بعينه في الباب السابق . الحديث الخامس مجهول ، والقد : قامة الانسان .

الحديث السادس مجهول والنيسابور بالفتح معر ب نيشابور.

الحديث السابع صحيح على الظاهر لأن تجل بن على هو ابن ابراهيم بن على الهمداني وأبو عبدالله لعله هارون بن عمران ، لأن النجاشي قال : محمدبن على بن ابراهيم بن محمد الهمداني وهو وكيل الناحية وأبوه وكيل الناحية وجده وكيل

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٥.

رآه عند الحجر الأسود و الناس يتجاذبون عليه و هو يقول: ما بهذا اُمروا.

٨ على ، عن أبى على أحمد بن إبراهيم بن إدريس ، عن أبيه أنه قال :
 دأيته علي بعد مضى أبى على حين أيفع و قبالت يديه و دأسه .

٩ على ، عن أبي عبدالله بن صالح و أحمد بن النض ، عن القنبري ـ رجل من و لد قنبر الكبير ـ مولى أبي الحسن الرضا الآليالي قال : جرى حديث جعفر بن على فذمه ، فقلت له : فليس غيره فهل رأيته ؟ فقال : لمأره ولكن رآه غيري ، قلت :

الناحية وإبنه القاسم وكيل الناحية قال: وكان في وقت القاسم بهمدان معه أبوعلى بسطام بن على والعزيز بن زهير ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمدان وكانوا يرجعون في هذا إلى أبى محمد الحسن بن هارون الهمداني وعن رأيه يصدرون ومن قبله عن رأى أبي عبدالله هارون وكان أبو عبدالله وابنه أبومحمد وكيلين، انتهى .

وفي كثير من أخبار الغيبة مكان أبي عبدالله بن صالح ، محمد بن صالح بن محمد ، وفي اعلام الورى أنه كان من وكلاء القائم عليه و يحتمل أن يكون هذا هو القنبرى الذى سيأتي ولوكان أبوعبدالله غير الأو ابين فالحديث مجهول.

«يتجاذبون عليه» أى يتنازعون ويجذب بعضهم بعضاً للوصول إلى الحجر، دما بهذا أمروا» أى بهذا التجاذب والتنازع، فانأمكن بدون ذلك الوصول إليه وإلاً فليكتف بالايماء.

الحديث الثامن: مجهول.

يفع الغلام وأيفع إرتفع اوراهق العشرين .

الحديث التاسع مجهول.

مولى ابى الحسن صفة القنبرى ، وقنبر الكبير هو مولى أمير اللؤمنين تَلْيَالُهُ ولا يبعد بقاء مولى الرضا إلى هذا الزمان ، و يحتمل ان يكون صفة قنبر وفي إكمال الدين محمد بن صالح بن على بن محمد بن قنبر الكبير .

« فليس غيره » اىليس من يمكن ظن الأمامة به غير جعفر ، وضمير «را يته »

و من رآه : قال : قد رآه جعفر مراتين و له حديث .

راجع إلى غيره « قدراه جعفر » اى الكذّ اب « مر تين وله حديث » اى قصّة معروفة في رؤيته .

و هي ما رواه الصدوق في إكمال الدين باسناده عن القنبرى قال: خرج صاحب الزُّ مان على جعفر الكذَّ اب من موضع لم يعلم به عند ما نازع في الميراث عند مضيَّ أبي عِنْهُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ لَه : يا جعفر مالك تعرض في حقوقي ؟ فتحيُّر جعفر و بهت ، ثم غاب عنه فطلب جعفر بعد ذلك في الناس فلم يره ، فلما ما تت الجدَّة أمَّ الحسن أمرت أن تدفن في الدار فنازعهم و قال: هي داري لاتدفن فيها ، فخرج عَلَيْنَكُمُ فقال له: يا جعفر داركهي ، ثمُّ غاب فلم يره بعد ذلك ، فها تان هما المرُّ تان اللَّتان وردتا في هذا الخبر . لكن ورد في بعض الاخبار أنه رآ و الله الم الله مر أخرى أيضاً وهو مارواه الصدوق رحمه الله أيضاً عن أبي الاديان قال: كنت أخدم الحسن بن على العسكرى عَلَيْنَاكُمُ وأحمل كتبه إلى الامصار ، فدخلت إليه في علَّته الَّتي توفَّتي فيها صلوات الله عليه فكتب معي كتبأ و قال : تمضى بها إلى المدائن فانتك ستغيب خمسة عشر يوماً فتدخل إلى سر من رآی یوم الخامس عشر و تسمع الواعیة (۱) فی داری ، و تجدنی علی المغتسل ، قال أبوالاديان: فقلت: يا سيدى فاذا كان ذلك فمن ؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي فهوالقائم بعدى ، فقلت : زدني فقال : من يصلّي على فهوالقائم بعدى ، فقلت : زدني فقال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدى ، ثم منعتني هيبته أن اسئله ما في الهميان و خرجت بالكتب إلى المدائن و أخذت جواباتها ، و دخلت سرَّ من رآى يوم الخامس عشر كما قال لي عَلَيْنَاكُم ، فاذا أنا بالواعية في داره و إذا أنا بجعفر بن على أخيه بباب الدار و الشيعة حوله يعز ونه و يهنُّونه ، فقلت في نفسي : إن يكن الامام فقد بطلت الامامة لانشي كنت أعرفه بشرب النبيذ ويقامر في الجوسق (٢)

<sup>(</sup>١) الواعية: الصراخ على الميت.

<sup>(</sup>٢) الجوسق: القصر.

١٠ على بن على من أبي على الوجناني أنه أخبرني عمن (آه: أنه خرج من الدار قبل الحادث بعشرة أيام وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنها من أحب البقاع لولا الطرد، أو كلام هذا نحوه.

و يلعب بالطنبور فتقد من فعز يت و هنيت فلم يسئلني عن شيء، ثم خرج عقيد فقال: يا سيدى قد كفين أخوك فقم للصلوة عليه (١) فدخل جعفر بن على و الشيعة من حوله يقد مهم السمان و الحسن بن على قتيل المعتصم المعروف بسلمة.

فلما صرنا بالدار إذا نحن بالحسن بن على صلوات الله عليه على نعشه مكفيّاً فتقد مجعفر بن على ليصلى على أخيه فلم الهم بالتكبير خرج صبى بوجهه سمرة (٢) بشعره قطط بأسنانه تغليج فجبذرداء جعفر بن على و قال: تأخر يا عم فانا أحق بالصلوة على أبى ، فتأخر جعفر وقد إربد وجهه (٣) قتقد م الصبى فصلى عليه و دفن إلى جانب قبر أبيه ، ثمقال: يابصرى هات جوابات الكتب التي معك فدفعتها إليه ، و قلت في نفسى : هذه اثنتان ، بقى الهميان ، ثم خرجت إلى جعفر بن على و هو يزفر (٣) فقال له حاجز الوشاء: يا سيدى من الصبى لنقيم عليه الحجة ؟ فقال: والله ما رأيته قط ولا عرفته ، إلى آخر الخبر .

الحديث العاشر: مجهول.

«عمن رآه» اى القائم تُلَقِّلُ «قبل الحادث» اى وفات أبى عمل تَلَبِّلُ أوالتجسس له من السلطان و التفحيص عنه و وقوع الغيبة الصغرى « انها » اى الدار أو مدينة سر من راى « لولا الطرد » اى دفع الظالمين إياى .

<sup>(</sup>١) و في المصدر « فقم فصل عليه » .

<sup>(</sup>۲) السمرة: ما بين السواد و البياض ، و بالفارسية «گند مگون » . و قط الشعر ــ قطأ و قططاً ــ : كان قصيراً جعداً . و الفلج ــ بالتحريك ــ تباعد ما بين الثنايا و الرباعيات ، و في وصف النبي (ص) كان مفلج الاسنان . و جبذ بمعنى جذب .

<sup>(</sup>٣) اربد وجهه: تغير .

<sup>(</sup>٧) ذفر الرجل: أخرج نفسه مع مده اياه.

۱۱ \_ على بن عن ، عن على بن قيس ، عن بعض جارونة السواد قال : شاهدت سيماء آنها بسر من رأى وقدكس باب الدار ، فخرج عليه و بيده طبرزين فقال له : ما تصنع في داري ؟ فقال سيماء : إن جعفراً زعم أن أباك مضى ولا ولد له ، فا إن كانت دارك فقد انصرفت عنك ، فخرج عن الدار قال على بن قيس : فخرج علينا خادم من خدم الدار فسألته عن هذا الخبر ، فقال لي : من حد ثك بهذا ؟ فقلت له : حد تني بعض حلاودة السواد ، فقال لي : لا يكاد يخفى على الناس شيء .

عمرو الأهوازي قال: أرانيه أبوجًا تَهَا اللهُ و قال: هذا صاحبكم.

١٣ \_ على بن يحيى ، عن الحسن بن على النيسابوري ، عن إبراهيم بن على

الحديث الحادى عشر: مجهول أيضاً .

«الجلاوذة ، بفتح الجيم وكس الواو جمع الجلواذ بالكس و هو الشرطى كتركى و جهنى ، وهم طائفة من أعوان الولاة ، أوهم أو لكتيبة تشهد الحرب ، و الظاهر أنهم الذين يقال لهم بالفارسية «يساول » ويقال لأرض العراق «السواد » لخصرتها وكثرة الأشجار فيها ، و في القاموس: السواد من البلدة قراها ، و إسم دستاق العراق ، «و سيماء » بالكسر و المد و إسم بعض خدم الخليفة بعثه لضبط الاموال لجعفر الكذ اب ، أو لتفحيص أنه هل لأ بن على تَلْبَيْلُ ولد أو بعض خدم جعفر ، و في غيبة الشيخ بسيم ، فلما لم يفتحوا الباب كسره ، و الطبر زين آلة معروفة للحرب والضرب ، وتعجب الخادم من إنتشار الخبر لان أهل الداركانوا يخفون ذلك تقية ، و سيماء يخفيه لمصلحة مولاه عن غيره .

الحديث الثاني عشر: ضعيف و قدمر في الباب السابق.

الحديث الثالث عشر: مجهول، و الطّاهر أن ظريفاً كان خادم أبيه عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال و تفصيل هذه القصيّة مروى في كشف الغميّة قال: رأيته و هو في المهد، فقال إئتنى ابن عبدالله بن موسى بن جعفر ، عن أبي نصر ظريف الخادم أنه رآه.

۱۴ ـ على بن عملى ، عن عمل و الحسن ابني على بن إبراهيم أنهما حد أه في منة تسع و سبعين ومائتين ، عن عمل عبدالرحمن العبدي ، عن ضوء بن على العجلي عن رجل من أهل فارس سماه أن أبا عمل أراه إياه .

10 - على بن على ، عن أبي أحمد بن راشد ، عن بعض أهل المدائن قال : كنت حاجاً معرفيق لى ، فوافينا إلى الموقف فا ذا شاب قاعدعليه إزار ورداء ، و في رجليه نعل صفراء ، قو مت الإزار و الرداء بمائة و خمسين ديناراً و ليس عليه أثر السفر ، فدنا منا سائل فرد دناه ، فدنا من الشاب فسأله ، فحمل شيئاً من الأرض و ناوله ، فدعا له السائل و اجتهد في الدعاء و أطال ، فقام الشاب وغاب عنا ، فدنونا من السائل فقدا له : و يحك ما أعطاك ؟ فأرانا حصاة ذهب مض سة ، قد رناها عشرين مثقالا ، فقلت لصاحبي : مولانا عندنا و نحن لا ندري ، ثم نهبنا في طلبه فدرنا الموقف كله ، فقلت لصاحبي : مولانا عندنا و نحن لا ندري ، ثم نهبنا في طلبه فدرنا الموقف كله ، فلم نقدر عليه ، فسألنا كل من كان حوله من أهل مكة والمدينة ، فقالوا : شاب علوي يحج في كل سنة ماشياً .

بصندل (۱) أحمر فأتيته به فقال لى: أتعر فنى ؟ قلت : نعم أنت سيدى وابن سيدى ، فقال الم اسئلك عن هذا ، فقلت : فسر لى فقال : أنا خاتم الأوصياء وبي يرفع الله البلاء عن أهلى وشيعتى .

الحديث الرابع عشر : مجهول وقد من مفصلا في الباب السابق و قتصر هنا على قدر الحاجة و في السند السابق كان عن الحسين وعلى ابنى على بن ابراهيم و هنا

عرفوا ذلك لظهور المعجز على يده صلوات الله عليه .

عن على و الحسن ، و أحدهما تصحيف من النساخ فتفطن.

<sup>(</sup>١) الصندل: خشبة طيب الرائحة و مرغوب فيه جداً . وهومن الادوية القلبية ، أحره الاحمر ثم الاصفر و أبرده الا بيض .

### ﴿ باب في النهى عن الاسم ﴾

١ ـ على بن على ، عمن ذكره ، عن على بن أحمد العلوي ، عن داود بن القاسم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن العسكري علي التحلي يقول: الخلف من بعدي الحسن ، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ فقلت: و لم جعلني الله فداك؟ قال: إنه لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه ، فقلت: فكيف نذكره ؟ فقال: قولوا: الحجة من آل على صلوات الله عليه و سلامه .

٢ ـ على فن بحل ، عن أبي عبدالله الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي عبد الله المال عن الإسم و المكان ، فخرج الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعوه و إن عرفوا المكان دلوا عليه.

#### باب في النهي عن الاسم

الحديث الاول: مجهول، وقد مر بعينه في آخر باب النص على أبي على تَالَيَكُلُا.

الحديث الثانى: (۱) وأبوعبدالله الصالحي هوأ بوعبدالله بن الصالح الذي تكلّمنا فيه، ويدل على انه كان من السفراء ويحتمل أن يكون السؤال بتوسط السفراء وأذاعوم اى أفشوه بحيث يضر بالعيال والموالي « دلّوا » اى الاعداء «عليه» وفي التعليل ايماء باختصاص النهى بالغيبة الصغرى.

و هذا الايماء لا يصلح لمعارضة الاخبار الصريحة في التعميم، مثل ما رواه الصدوق باسناده عن عبدالعظيم الحسني عن ابي الحسن الثالث عَلَيْتُكُمُ انه قال في القائم عَلَيْتُكُمُ الله قال في القائم عَلَيْتُكُمُ الله في المائم عَلَيْتُكُمُ الله في المائم عَلَيْتُكُمُ الله في المائم عَلَيْتُكُمُ الله في المائم عَلَيْتُكُمُ الله في المحبر . الخبر . الخبر .

وما رواه بسند حسن عن الكاظم تَلَيِّكُ أنه قال عند ذكر القائم تَلَيِّكُ : لاتحل لكم تسميته حتى يظهره الله عز وجل فيملاء به الارض قسطاً و عدلا «الحديث». و باسناده عن جابر عن أبي جعفر تَلَيِّكُمُ قال : فسأل عمر أمير المؤمنين تَليِّكُمُ عن المهدى ؟ فقال : ما من أبي طالب أخبر ني عن المهدى ما اسمه ؟ قال : أمّا إسمه فلا ،

(۱) كذا.

سے عداقہ من أصحابنا ، عن جعفر بن على ، عن ابن فضال ، عن الريسان بن الصلت قال : سمعت أبا الحسن الرصا عليہ بقول و سئل عن القائم و فقال : لا يرى جسمه ، ولا يسمتى إسمه .

٢ ـ على بن يحيى ، عن على بن السين ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب

إن حبيبي و خليلي عيم إلى أن لا أحد ت باسمه حتى يبعثه الله عز وجل، و هو مما استودعه الله عز وجل رسوله ني علمه، و الاخبار في ذلك كثيرة.

و ما ورد في الاخبار و المتنافقية من التسريم بالاسم فأكثره معلوم أنّه إمّا من الرّواة أومن الفقهاء المجو رّبن التسمية في زمان الفيهة الكبرى، كالشيخ البهائي (قده) في مفتاح الفلاح و غيره، فانّه لمنّا رعم الجواز صرّح بالاسم و في سائر الروايات و الادعية إمّا بالالقاب أو بالحروف المقطّعة، مع أن بعض الاخبار المتضمّنة للاسم إنّما يدل على جواز ذلك لهم لالنا، وما ورد في الاخبار من الامر بتسمية الائمة فيمكن أن يكون على التغليب أو التجو رّ بذكره تَلِيَكُمُ بلقبه و سائر الائمة بأسمائهم، و هذا مجاز شايع تعدل الحقيقة.

الحديث الثالث: موثق على الظاهر إذ الأظهرأن جعفر بن على هو ابنعون الاسدى ، و ربّما يظن أنه ابن مالك فيكون ضعيفاً و إن كان في ضعفه أيضاً كلام ، لان ابن الغضائرى إنّما قدح فيه لروايته الاعاجيب ، و المعجز كله عجيب ، و هذا لا يصلح للقدح .

ولا يسمنى اسمه» نائب الفاعل الضمير في يسمنى الراجع إليه تطين و إسمه» منصوب مفعول ثان أو مرفوع نائب الفاعل من قبيل اعطى درهم أو منصوب بنزع الخافض، يقال: سميته كذا و سميته بكذا و الظاهر أن الاسم في هذه الاخبار لا يشمل الكنية و اللّقب.

الحديث الرابع: صحيح.

و فيه مبالغة عظيمة في ترك التسمية ، و ربُّما يحمل الكافر علىمنكان شبيهاً

عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال: صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر.

## ﴿ باب نادر في حال الغيبة ﴾

۱ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن خالد ، عمن حد أنه ، عن المفضل ابن عمر ؛ و على بن يحيى ، عن عبدالله بن على بن عيسى ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه قال : أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر لهمولم يعلموا

بالكافر في مخالفة أو امر الله و نواهيه اجتراءاً و معاندة ، و هذا كما تقول لا يجترى على هذا الامر إلا أسد وستعرف إطلاق الكافر في عرف الاخبار على مرتكب الكبائر، وقد ورد في بعض الأخبار أن إرتكاب المعاصى التي لا لذة فيها تدعو النفس إليها يتضمن الاستخفاف و هو يوجب الكفر ، إذ بعد سماع النهى عن ذلك ليس إرتكابه إلا لعدم الاعتناء بالشريعة و صاحبها ، و هذا عين الكفر ، و قيل : المراد بصاحب هذا الامر مطلق الامام ، وتسميته ماسمه مخاطبته بالاسم كأن يقول : يا جعفر ، يا موسى، و هذا إستخفاف موجب للكفر ، ولا يخفى ما فيه من التكلف .

#### باب نادر في حال الغيبة

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

« أقرب ما يكون العباد » لعل مصدرية و كان تامة و من صلة لا قرب ، اى أقرب أحوال كونهم و وجودهم من الله و أدضى أحواك رضى الله عنهم و إذا افتفدوا » خبر و نسبة الفرب و الرضا إلى الاحوال مجاز ، و قيل : أقرب مبتداء مضاف إلى دما ، و مدخولها ، و العباد إسم يكون و خبر ، محذوف بتقدير قريبين و من صلة قريبين ، ونسبة القرب إلى كونهم قريبين للمبالغة ، نظير جد حد ، «وأدضى ما يكون» بتقدير :أدضى ما يكون راضيا ، والضمير المستشرلة وإذا » ظرف مضاف إلى الجملة وهو خبر المبتداء « افتقدوا حجة الله » أى لم يجدو ، ولم يظهر لهم ، و العطف للتفسير وهو حبر المبتداء « افتقدوا حجة الله » أى لم يجدو ، ولم يظهر لهم ، و العطف للتفسير

مكانه و هم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكر. ولا ميثاقه ، فعندها فتوقّعوا الفرج صباحاً و مساءاً ، فان أشد ما يكون غضبالله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم ، وقدعلم أن أولياء الايرتابون ، ولوعلم أنتهم يرتابون ماغيّب

« وهم » الواو للحال « في ذلك » الزمان « يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكر . » بنصب الامام ‹ ولا ميثاقه ، على الخلق بالاقرار بالامام ، وقيل : إشارة إلى قوله تعالى < أَلَمْ يَوْخَذَعَلِيهِم مِيثَاقَ الْكَتَابِ أَنْ لَايَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ ، (١) وإنسَّمَا كانوا أَفْرِب وأرضى لكون الايمان عليهم أشد والشبه عليهم أقوى لعدم رؤيتهم الائمة كالنبال ومعجزاتهم، وإنما يؤمنون بالنظر في البراهين والتفكّر في الآثار والأخبار، لاسيما مع امتداد غيبة الامام عَلَيْكُمُ وعدم وصول خبره عليهم في الغيبة الكبرى، وكثرة وساوس شياطين الجن والانس فيذلك « فعندها» أي عند حصول تلك الحالة «توقّعوا» اى إنتظروا الفرج وهو التفصيّي من الهم والغم بظهور الامام عَلَيْكُمُ ، فانَّه لمَّا لم يوقّت لكم فكل وقت من الاوقات يحتمل ظهوره فلانيأسوا من رحمة الله ، وادعوا لتعجيل الفرج وانتظروه في جميع الازمان ، فانه قدشاع في التعبير عن جميع الازمان بهذين الوقتين، ويحتمل أن يكون المراد بالفرج إحدى الحسنيين، إمَّا لقاء الله أوظهور الحجَّة « فان أشد ما يكون غضب الله » في أكثر نسخ إكمال الدين وغيره « وان ّ ، بالواو وهو أظهر ، وفي أكثر نسخ الكتاب بالفاءِ ، فيحتمل ان يكون بمعنى الواد أوبكون للتعقيب الذكري، ولوكان للتعليل فيحتمل وجوها:

الاول: أن يكون التعليل من جهة أن غيبة الامام للغضب على أعدائه وإذا كانوا مغضوبين فالاجرم يكونون في معرض الانتقام والانتقام منهم إنهايكون بأن يظهر الامام ويهيشيء أسباب غلبته حتى ينتقم منهم.

الثاني: أن يكون الغرض حصر الغضب على الاعداء كما هو ظاهر السياق، فيكون قوله: على أعدائه خبراً فالمعنى أن شدة الغضب عنداعتقاد الحجة إنسما هو

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ١٤٩.

حجته عنهم طرفة عين ، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس.

على الأعداء لاالأولياء ، وأمّا بالنسبة إلى الأولياء فالغيبة رحمة لهم لان الله يعلم أنهم لايرتابون وثوابهم على طاعتهم في الغيبة اكثر فاذا لم يكونوا مغضو بين فينبغى أن يكونوا راجين لرحمة الله ، وأعظم رحمات الله عليهم أن يظهر لهم الامام ، حيث علم صلاحهم في ذلك .

الثالث: أن يكون المراد بالفرج أعم من لقاء الله وثوابه، أو ظهور الامام، فالتعليل ظاهر بناء على الحصر المستفاد من الكلام.

الرابع: أن يكون المراد بالفرج الخلاص من شر الأعادى، أعم من أن يكون بظهور الامام أو بابتلاء المخالفين بما يشغلهم عنهم ، أو بغلبة الشيعة عليهم، فالتعليل واضح لا ننه إذا اشتد غضبالله عليهم فسوف يبتليهم ببلايا وآفات يندفع بها ضررهم عن الشيعة ، أو يظهر إمامهم فينتقم لهم منهم .

ثم اعلم أن شدة الغضب عليهم لأنهم صاروا سبباً لغيبة الامام عليه بسوء سيرتهم وقبح سريرتهم «ولايكون ذلك» اىظهور الامام إلا إذا فسد الزمان غاية الفساد كما ورد في أخبار كثيرة أنه يملاء الارض قسطاً وعدلاً بعد ماملئت ظلماً وجوراً ، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى أن "الغضب في الغيبة مختص بالشرار تأكيداً لما مر و الأول أظهر.

**الحديث الثاني** ضعيف على المشهور .

« ايسما أفضل » أيسما مركب من أى "الاستفهام ، ومامعر فة تامية بمعنى الشيء أونكرة تامية بمعنى الشيء ، وأفضل خبر ، والعبادة ايضاً مبتداء بتقدير الاستفهام ، وخبره محذوف وهو أفضل ، ولعل المرادبالامام المستشرهنا من كان في التقيية ولم يكن

دولة الباطل، أو العبادة في ظهور الحق و دولته مع الامام منكم الظاهر؟ فقال: يا عبّار! الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك والله عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل و حال الهدنة أفضل مم عدو كم في دولة الباطل وحال الهدنة أفضل مم عبدالله عز وجل ذكره في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق وليست العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة و الأمن في دولة الحق و اعلموا

باسط اليد، سواءكان ظاهراً أوغايباً وكون الصدقة في السر أفضل منها في العلانية إما مختص بالصدقة المندوبة كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار وورد التفصيل في بعض الاخبار، وظاهراً كثر الاصحاب أن السر مطلقا أفضل، وقيل: السر أفضل إذالم يتهم بترك الصدقات وإلا فالا فضل أن يعطيها علانية والاول أوجه ، والظاهر أن ذكر هاهنا للتنظير رفع الاستبعاد لأن القياس باطل.

ويمكن أن يقال: إنها لا يجوز لنا القياس لعدم علمنا بالعلة الواقعية ، فامنا مع العلم بالعلة الواقعية ، فيرجع إلى القياس المنطقى ، لا نه إذا علم الامام عَلَيْكُمُ أَن علة كون صدقة السر أفضل كونه أقرب إلى الاخلاص وأبعد من الرباء أو كونه أشق وأصعب على النفس، والعلة في العبادة في التقية وعدم غلبة الحق موجودة في تبقياس أشق وأفضل فالصدقة في السر أفضل ، وكلما كان أشق فهو أفضل فالصدقة في السر أفضل ، والأول أظهر لا نهم كالله غير محتاجين إلى ذكر الدليل ، وقولهم في نفسه حجة «حال الهدنة » أى حال المصالحة مع أئمة الجور و ترك معارضتهم والتقية منهم بأمرالله تعالى للمصلحة ، وفي القاموس: الهدنة بالضم المصالحة كالمهادنة ، والدعة والسكون «ممن يعبدالله » اى من عبادة من يعبدالله كقوله تعالى: و إلكن البر من والعبادة إذا انضمت معه يتضاعف ثوابه أيضاً ، فيكون قوله تعلي العبدة مع العبادة مع الغبادة إذا انضمت معه يتضاعف ثوابه أيضاً ، فيكون قوله تعلي العبدة مع الغبادة أينا الغبور ، تأسيساً لاتأكيداً .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٨٩.

أن من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة ، مستتربها من عدو ، في وقتها فأتمها ، كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة ، ومن صلى منكم صلاة فريضة وحده مستترا بها من عدو ، في وقتها فأتمها ،كتب الله عز وجل بها له خمساً و عشرين صلاة فريضة وحدانية ، و من صلى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمها ،كتب الله له بها عشر صلوات نوافل ، و من عمل منكم حسنة ،كتب الله عز وجل له بها عشرين حسنة و يضاعف الله عز وجل حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ، ودان بالنقية على دينه و إمامه و نفسه ، و أمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة إن الله عز وجل كريم .

«ان من صلى منكم اليوم » اى زمانه على أنه كان زمان هدنة و تقية فيكون ذكر على التمثيل لا التخصيص ويكون اللام لما عهد سابقاً من زمان الهدنة و التقية مطلقا « في وقتها » اى في وقت فضيلتها ، و اللام ظرفية كفوله تعالى : و التقية مطلقا « له و واجباتها بل « أقم الصلوة لدلوك الشمس » (١) « فأتمها » أى اد ى شروطها و واجباتها بل مستحباتها « خمسين صلاة » أى في دولة الحق وكذا « خمساً و عشرين » وبدل على عدم سقوط الجماعة في زمان التقية إذا أمن الضرر و ان تضاعف ثوابها ضعف تضاعف ثواب الصلوة وحداناً .

وحدانیة » قیل : بضم الواو نسبة إلى جمع واحد أى صادرة عن واحد واحد،
 فهى نعت خمساً وعشرين ، أو بغتح الواونسبة إلى وحدة بزيادة الالف والنون لله الغة،
 فهى نعت صلوة .

أمسك من لسانه ، من للتبعيض أى سكت عما لايعلم و عما ينافي النقية و أضعافاً مضاعفة ، يعنى ان ما ذكر قبل بيان لا قل مراتب الثواب ، وقد يكون أكثر منه بكثير بحسب مراتب قو ة الاخلاص ورعاية الآداب ، و قيل : إذا قال رجل لهلان على دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم ، فان قال : أضعاف مضاعفة فله عليه ثمانية عشر ، لأن أضعاف الثلاثة ثلاثه مر ات ثم أضعفناها مر ة أخرى لقوله : مضاعفة ، ثم

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٧٨.

قلت: جعلت فداك قد والله رغبتني في العمل، و حثثتني عليه، ولكن أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام الظاهر منكم في دولة الحق ونحن على دين واحد؟ فقال: إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله عز وجل و إلى الصلاة و الصوم و الحج و إلى كل خير وفقه و إلى عبادة الله عز ذكر هس آ من عدوكم مع إمامكم المستتر، مطيعين له، صابرين معه، منتظرين لدولة الحق خائفين على إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة، تنتظرون إلى حق إمامكم و حقوقكم

اتَّــع فاستعمل لزيادةغير محصورة في عدد «إن الله» إستيناف بياني والحث :الحضَّ والتحريص .

د فقال إنكم سبقتموهم» يمكن إرجاع الوجوه التي أومي عَلَيْكُم إليها في تلك الفقرات إلى ثمانية أسباب:

الأول: سبقهم بالايمان بالله و برسوله، والدخول في دين الله و الاقرار به، والسابقون أفضل من اللاحقين لقوله تعالى: «والسابقون السابقون أولئك المقربون» (١) « والسابقون الأولون من المهاجرين و الانصار» (١) و قال عَلَيْكُ : لن تلحق أواخر هذه الأمية أوائلها، و أيضاً : لايمانهم مدخل في إيمان اللاحقين و هم الحافظون للعلوم والآثار لهم.

الثانى : سبقهم إلى العمل بالاحكام مثل الصلوة و الصوم والحج و غيرها من الخيرات على الوجوه المذكورة في الأول .

الثالث: عبادتهم سر المعم الامام المستتر و طاعته لذلك خوفاً من الاعداء. الرابع: صبرهم مع الامام المستتر في الشدائد.

الخامس: إنتظارهم لظهور دولة الحقُّ وهوعبادة.

السادس: خوفهم على إمامهم و أنفسهم من الملوك و خلفاء الجور و بغيهم و عداوتهم .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة: ١٠٠ . (٢) سورة التوبة: ١٠٠٠ .

في أيدي الظلمة ، قد منعوكم ذلك ، و اضطر وكم إلى حرث الدنيا و طلب المعاش مع الصبر على دينكم و عبادتكم وطاعة إمامكم و الخوف مع عدو كم ، فبذلك ضاعف الله عز وجل لكم الأعمال ، فهنيئاً لكم .

قلت: جعلت فداك فما ترى إذاً أن نكون من أصحاب القائم و يظهر الحق و نحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من أصحاب دولة الحق و العدل؟ فقال: سبحان الله أما تحبّون أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق و العدل في البلاد و يجمع الله سبحان الله أما تحبّون أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق و العدل في البلاد و يجمع الله

السابع: نظرهم نظر تأسف وتحسر إلى حق إمامهم و هو الامامة و الفيء والخمس، وحقوقهم و هي الزكاة و الخراج وما غصبوا من الشيعة في أيدى الظلمة الغاصبين الذين منعوهم عن التصرف فيها وأحوجوهم إلى حرث الدنيا وكسبها وطلب المعاش من وجوه شاقة شديدة.

الثامن: صبرهم مع تلك البلايا والمصائب على دينهم و عبادتهم و طاعة إمامهم والخوف من عدوهم قتار وأسراً ونهباً وعرضاً و مالاً و ليس لأصحاب المهدى تلكيل بعد ظهوره شيء من هذه الامور، وفي القاموس: الحرث: الكسب و جمع المال والزرع. فهنيئاً ، قيل: منصوب على الاغراء، أى أدركواهنيئاً أو بتقدير حرف النداء والهنيء: مالاكدورة فيه من وجوه النفع ، وأقول: يحتمل أن يكون منصوباً بعامل محذوف أى ليكن ثوابكم هنيئاً لكم أو أطلبوا هنيئاً لكم أو أطلبو النواب حالكو نه هنيئاً لكم ، ويقال لمن شرب الماء: هنيئاً مريئاً ، وقال تعالى: « فكلوه هنيئاً مريئاً ، وقال تعالى: « فكلوه هنيئاً مريئاً ، وكل ما يأتيك من غير تعب فهو هنيء .

« فماتری » مانافیة ، وقیل : استفهامیة ، و تری من الرأی بمعنی الترجیح أو التمنی ، وقیل : یعنی لیس من رأیناو لا نتمنی ، و فی روایة الصدوق فما نتمنی إذن وهو أظهر « إذاً » أی حینید « أن فکون » أن مصدریة ، والمصدر مفعول تری « ویظهر » عطف علی نکون « ونحن » جلة حالیة و «سبحان الله» للتعجب ویحتمل التنزیه وجع

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٧.

الكلمة و يؤلف الله بين قلوب مختلفة ، ولا يعصون الله عز وجل في أرضه ، و تقام حدوده في خلقه ، و يرد الله الحق إلى أهله فيظهر ، حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق ، أما والله ياعمار لايموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عندالله من كثير من شهداء بدر و احد فابشروا .

٣ - على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي اُسامة ، عن هشام ؛ و على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حزة عن أبي إسحاق قال : حد ثني الثقة من أصحاب أمير المؤمنين عَليَنظ أنهم سمعوا أمير المؤمنين عَليَنظ بقول في خطبة له : اللهم و إنهى لا علم أن العلم لا يأرز كله سمعوا أمير المؤمنين عَليَنظ بقول في خطبة له : اللهم و إنهى لا علم أن العلم لا يأرز كله

الكلمة عبارة عن إتفاق الخلق على الحق ظاهراً ، والتأليف بين القلوب بالاتفاق على الحق واقعاً ، أوالمراد التأليف بالمحبة « ولا يعصى الله في أرضه» (١) اى كثيراً « ويردالله الحق » أى حق الامامة «إلى أهله» أى أهل البيت عَاليَكُم ، « فيظهر » أى الحق أوصاحبه «حتى لا يستخفى » على بناء المعلوم ، أى صاحب الحق أو المجهول فيشمله و غيره « فابشروا » على بناء الافعال أى كونوا مسرورين بتلك الفضيلة ، في القاموس : أبشر فرح، و منه أبشر مخير .

الحديث الثالث: مجهول.

« لايأرز ، اى لايخفى ولايخرج من بين الناس ، قال في النهاية : فيه أن الاسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيثة إلى حجرها اى ينضم إليها ، و يجتمع بعضه إلى بعض فيها ، و منه كلام على بن أبيطالب عَلَيْكُ : حتى يأرز الأمر الى غيركم « كله » فاعل أو تأكيد للمستش ، والمراد بمواد " وأما الأئمة صلوات الله عليهم أوالأعم منهم و من رواة أخبارهم ، و علماء شيعتهم الذين يبشون علومهم في الناس عند غيبتهم أو أصوله من الآيات والأخبار التي يستنبط منها الفقهاء أحكام الدين في زمان غيبتهم.

<sup>(</sup>١) وفي المتن «ولا يعصون الله .... » بصيغة الجمع .

ولا ينقطع مواد . و إنّك لا تخلي أرضك من حجيّة لك على خلقك ، ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور ، كيلا تبطل حججك .

« ظاهر ليس بمطاع » اى من الحسن الى الحسن عَالَيْكُلُم ، فالمراد تقسيم الأئمة بعده عَلَيْكُلُم ، ويحتمل شموله له عَلَيْكُلُم أيضاً لأنه لم يطع حق الاطاعة «أو خائف مغمور» أى مستور و هو القائم عَلَيْكُلُم ، من غمره الماء إذا علاه ، و في نهج البلاغة في حديث كميل بن ذياد: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجية إميّا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً ، لئلا تبطل حجج الله وبيّناته .

فالخائف المغمور يحتمل شموله لسائر الأئمة عَلَيْكُ غير أميرالمؤمنين عَلَيْكُ ، و يحتمل دخول ما سوى القائم عَلَيْكُ في الاول ، وقال الشيخ البهائي رحمه الله : ظاهر مشهور كمولانا أميرالمؤمنين عَلَيْكُ في أينام خلافته الظاهرة أو مستقر مغموراى مستقر غير منظاهر بالدّ عوة إلا للخواص كما كان من حاله عَلَيْكُ في اينام خلافة من تقد م عليه ، وكما كان من حال الأئمة من ولده عَلَيْكُ و كما هو في هذا الزمان من حال مولانا المهدى عَلَيْكُ ، نتهى .

«كيال تبطل حج تك» إشارة إلى قوله تعالى : « لئالاً يكون على الله حجة بعد الرسل ، (١) .

قال بعض المحققين: أن الامامية رحمهمالله آووا الى هذا الكلام ليدفعوا ما أورد مخالفوهم عليهم حيث قالوا: يجب نصب الامام على الله تعالى لا نه إذا لم يكن لهم دئيس قاهر يمنعهم من المحظورات و يحثهم على الواجبات كانوا معه أقرب الى الطاعة وأبعد عن المعاصى منهم بدونه واللطف واجب على الله ، فاعترض عليهم مخالفوهم و قالوا: إنما يكون منفعة ولطفاً واجباً إذا كان ظاهراً قاهراً زاجراً عن القبايح ، قادراً على تنفيذ الأحكام و إعلاء لواء كلمة الاسلام ، وهذا ليس بلازم عندكم ،فالامام الذى اد عيتم وجوبه ليس بلطف ، والذى هو لطف ليس بواجب ، فأجابوا: بأن وجود

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٤٥.

الامام لطف سواء تصرّف أولم يتصرّف كما نقل عن أمير الهؤمنين عَلَيْكُمُ من الكلام المذكور، وتصرّفه الظاهر لطف آخر.

و توضيحه ما أورده الشيخ البهائي قدس سرق في شرح الأربعين: حيث قال: إستقامة مادل عليه هذا الحديث من عدم خلو الأرس من إمام موصوف بتلك الصفات، وكذا ما يفيده الحديث المتفق عليه بين الخاصة والعامية من قوله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، ظاهرة على ماذهب إليه الامامية من أن إمام زماننا هذا هومولانا الامام الحجة بن الحسن المهدى عَلَيْكُ ، ومخالفوهم من أهل السنة يشنعون عليهم بأنه إذا لم يمكن التوصل إليه ولاأخذ المسائل الدينية عنه فأى تمرة تترتب على مجر دمعر فته حتى يكون من مات وليس عاد فا به فقدمات ميئة جاهلية ، والامامية يقولون: ليست الثمرة منحصرة في مشاهدته و أخذ المسائل عنه ، بل نفس التعديق بوجوده قليك و أنه خليفة الله في الأرض أمر مطلوب لذاته ، و ركن من أركان الايمان كتصديق من كان في عصر النبي عليفة الله بوجوده ونبوته .

و قد روى عن جابر بن عبدالله الأنسارى أن النبى وَالله كُو ذكر المهدى فقال : ذلك الذى يفتحالله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغار بها يغيب عن أوليائه غيبة لاينبت فيها إلا من إمتحن الله قلبه للايمان ، قال جابر فقلت : يا رسول الله هل لشيعته إنتفاع به في غيبته ؟ فقال وَالله كُونَ أَنْ والله الذى بعثنى بالحق إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها السحاب .

ثم قالت الامامية إن تشنيعكم علينامقاوب عليكم ، لأ نتكم تذهبون إلى أن المراد بامام الزمان في هذا الحديث صاحب الشوكة من ملوك الدنياكائناً من كان ، عالما أوجاهلاً عدلاً أوفاسقاً فأى ثمرة تترتب على معرفة الجاهل الفاسق ليكون من مات ولم يعرفه فقد مات ميتة جاهلية .

ولا يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم، بل أين هم وكم ؟ ا ولئك الأقلون عدداً، والا عظمون عندالله جل ذكره قدراً ، المتبعون لقادة الدين : الا تُمَّة الهادين .

و لما استشعر هذا بعض مخالفيهم ذهب إلى أن المراد بالامام في هذا الحديث الكتاب ، وقالت الامامية : أن إضافة الامام إلى زمان ذلك الشخص يشعر بتبد لالأثمة في الأزمنة ، والقرآن العزيز لاتبدل له بحمدالله على مر الازمان .

و أيضاً فما المراد بمعرفة الكتاب التي إذا لم تكن حاصلة للإنسان مات ميتة جاهلية ؟ إن أريدبها معرفة ألفاظه أوالا طلاع على معانيه أشكل الامر على كثيرمن الناس ، و إن أريد مجر د التصديق بوجوده فلا وجه للتشنيع علينا إذا قلنا بمثله ، انتهى .

و أقول: قد بسط الكلام في ذلك السيّد رضي الله عنه في الشافي وغيره وليست هذه التعليقة محل ابراده فايرجع إلى مظانه.

« ولا يضل أوليائك » إشارة إلى قوله سبحانه : « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذه داهم » (١) الآية كمامر آنفاً . «بلأ ينهم وكم؟ » بل ، إضراب عماتتو هم من السابق من كثرة الاولياء « أين » استفهام لبيان الندرة جداً و «كم» بتقدير «هم» كذلك أيضاً ، و ماقيل : من أنه إشارة إلى قلة عدد الأئمة ومستوريتهم بسبب ظلم الأعادى فلا يخفى أنه لا يوافق ما بعده .

و في النهج: وكم وذاوأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عدداً والأعظمون قدراً، بهم يحفظ الله حجمه وبيناته حتى يودعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم، إلخ، فقوله عَلَيْتِهُم : وكم وذا إشارة إلى طول مدة الغيبة وتبراً م من إمتداد دولة الباطل، وعلى هذه الرواية، الظاهر أن أولئك راجع إلى الأثمة قاليهم أو إليهم و إلى خواص أصحابهم.

« المتبعون لقادة الدين » القادة جمع القائد اى القائدين في الدين ، الذين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١١٥ .

الذين يتأد بون بآدابهم، وينهجون نهجهم، فعندذلك يهجم بهم العلم على حقيقة الإيمان

يقودون أتباعهم إلى الغاية القصوى من الكمال ، و « الأئمة » بدل أو بيان للقادة « الذين » نعت « المتبعون » و ضمير آدابهم للقادة ، و التأدّب قبول الأدب ، اى المتخلقون باخلاقهم، ولعل الاتباعفي الاصول والتأدّب في الاخلاق ، والنهج والمنهج المتخلقون باخلاقهم، يقال : نهجت الطريق أى سلكته ويقال أيضاً نهجت الطريق أبنته وأوضحته ، وماهنا يحتملهما وإن كان الاول أظهر .

و فعند ذلك يهجم بهم العلم » يقال : هجم عليه كنص أى دخل عليه بغتة ، وفيل : أى دخل عليه بغير إذن و هجم به وأهجمه أى أدخله ، والمعنى اطلعهم العلم بالاصول الدينية «على حقيقة الايمان » اى الايمان اليقيني الواقعي الثابت الذى لا يتغير ، أوما يحق أن يسملي إيمانا ، وقيل : أى محضة بدون شائبة شك، ويحتمل أن يراد بحقيقة الايمان الدلائل التي يتحقق بها الايمان والتصديق ، أو الاعمال و الأفعال التي تدل على حصول الايمان كما سيأتي في قوله علي الكل شيء حقيقة فما حقيقة يقينك ؟

ويمكن أن يقال: التعبير بالهجوم لأن علومهم إلهامية أو حدسية ليس فيها من التدريج والتراخي ما في علوم غيرهم .

وقيل: الباء في «بهم» بمعنى على ، أى يدخل عليهم العلم على حقائق الايمان. أقول: على هذا يحتمل أن يكون على بمعنى الباء صلة للعلم ، أو تعليلية أو يكون حالاً أي كائنين على حقيقة الايمان وقيل: أى يرد عليهم العلم وروداً من حيث لا يشعرون ، و في النهج: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين و استلانوا ما استوعر مالمترفون ، وآنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها مملقة بالملا الاعلى ، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه ، آما مشوقاً إلى رؤيتهم .

وبرواية الصدوق: هجم بهم العلم على حقايق الامور ، وقال الشيخ البهائي

فتستجيب أرواحهم لقادة العلم، ويستلينون من حديثهم ما استوعر على غيرهم،

(ره): اى اطلعهم العلم اللدنى على حقايق الاشياء ، محسوساتها ومعقولاتها ، وانكشفت لهم حجبها وأستارها ، فعرفوها بعين اليقين على ماهى عليه في نفس الأمرمن غيروصمة ريب أوشائبة شك فاطمأ نت بها قلوبهم ، واستراحت بهاأ رواحهم ، وهذه هى الحكمة الحقيقية التي من أوتيها فقد أوتى خيراً كثيراً ، وقيل على نسخة النهج : الكلام على القلب ، أى هجمت بهم عقولهم على حقيقة العلم، والمباشرة في الاصل الملامسة بالبشرة والروح بالفتح : الراحة ونسيم الريح والمراد به وصولهم إلى اليقين حق الوصول وإدراكهم لذته .

« فتستجيبها أرواحهم » إستجابة الأرواح لقادة العلم عبارة عن التسليم لهم في كل صغير وكبير ، والاقرار بفضلهم وقبولكل ماسمعوا منهم «يستلينون » أى يعد ون لينا دمن حديثهم» من للتبعيض «مااستوعر» مفعول يستلينون وفي القاموس: الوعرضد السهل، وقدوعر المكانككرم و وعد وولع وتوعس حار وعراً وأوعر به الطريق وعر عليه ، واستوعروا طريقهم: رأوه وعراً كأو عره ، انتهى .

فاستوعرهنا بمعنى وعركاستقر بمعنى قر وماني النهج أظهرائى يسهل عليهم قبول ماصدرعنهم قولا وفعالا، مما يصعب على غيرهم قبوله من العلوم الغامضة والأسرار الخفية والأعمال الشاقة وإنماخص المترفين كمافى النهج والخصال لا نتهم كمايشق عليهم الأعمال الصعبة لنشوهم في الرفاهية كذلك يشق عليهم قبول الغوامض والأسرار لبعدهم عن فهمها لعدم سعيهم في كسب العلوم والكمالات ، قال الشيخ البهائى (ره) : المترف المنعم من الترفة بالضم وهى النعمة ، أى استسهلواما استصعبه المتنعمون من رفض الشهوات البدئية وقطع التعلقات الدئيوية وملازمة الصمت والسهر والجوع والمراقبة ، والاحتراز من صرف ساعة من العمرفيما لا يوجب زيادة القرب منه تعالى حل شأنه وأمثال ذلك .

ويأنسون بمااستوحش منه المكذّ بون ، و أباه المسرفون ا ولئك أتباع العلماء صحبوا أهل الدنيا بطاعة الله تبارك و تعالى و أوليائه و دانوا بالتقيّة عن دينهم و الخوف من

« ويأنسون » قولاوفعال كمامر « بما استوحش منه المكذ بون » من أحاديث أرباب العصمة كاليكل ، والمكذ بون المخالفون الذين لا يصد قون بأئمة الدين والمسرفون: المتنعمون أو المجرمون الذين أسرفوا على أنفسهم «أولئك أتباع العلما» والعلماء ؛ الا ثمة كاليكل ، وتعريف المسند إليه باسم الاشارة للد لالة على أن إتصافهم بالخير لأجل الصفات المذكورة كما قالوا في قوله تعالى: «اولئك على هدى من ربهم» (١) وكذا «اولئك» بعد ذلك .

«صحبوا» خبر بعد خبر أو جملة إستينافية «أهل الدنيا» أى المخالفين أوالاً عم منهم ومن سائر المغترين بهاالراكنين إليها « بطاعة الله » أى بسبب طاعة الله ، لأن الله أمرهم بذلك لهدايتهم أو للتقية منهم ، أو الباء للملابسة والظرف حال عن فاعل صحبوا ، أى لم يدخلوا في باطل أهل الدنيا ولم تشغلهم تلك المصاحبة عن طاعة ربهم « ولا وليائه » (۱) اى بالطاعة لا وليائه واللام زائدة ، و قيل : عطف على « بطاعة » أى لحفظ أوليائه أو الباء واللام كلاهما للسببية أى صحبوهم لطاعة الله ولطاعة أولياء ، والظاهر أن اللام زيد من النساخ ، وقيل : المعنى مشاركتهم معهم إنما هى في طاعة الله وطاعة أولياء ، والناه وأما في الاعتقادفهم في واد واولئك في واد .

« ودانو » اى عملوا أو عبدوا الله « بالتقية عن دينهم » التعدية لتضمين معنى الدفع ، وقيل : أى مصروفين عن دينهم بحسب الظاهر « والخوف » عطف على التقية أى بمقتضى الخوف أوذلوا بالتقية والخوف .

وفي القاموس: الدين بالكسر: الجزاء والعادة والعبادة والطاعة والذلُّ والداء والحساب والقهر والغلبة والاستعلاء والحكم والسيرة والتدبير وإسم لجميع ما يتعبُّ دالله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٥.

<sup>(</sup>٢) وفي المتن « وأوليائه » وهو الصحيح كماصرح به الشارح (ده) .

عدوهم، فأرواحهم معلّقة بالمحل الأعلى، فعلماؤهم وأتباعهم خرس صمت في دولة الباطل، منتظرون لدولة الحق وسيحق الله الحق بكلماته ويمحق الباطل، ها، ها،

عز وجل به .

أقول: أكثر المعانى مناسبة هنا ، وفي بعضالنسخ: وذابوا بالذال المعجمةوالباء وهو أظهر .

« وأرواحهم معلقة بالمحل الأعلى » اى متوجهة إلى عالم القدس ، قال الشيخ المهائى رحمه الله في قوله على أن رواية الصدوق (ره): صحبوا الدينا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى اى نفضوا عن أذيال قلوبهم غبار التعلق بهذه الخربة الموحشة الدنية ، وتوجهت أرواحهم إلى مشاهدة جال حضرة الربوبية ، فهم مصاحبون بأشباحهم لأحل هذه الدارو بأرواحهم للملائكة المقر بين الأبرار ، وحسن اولئك رفيقاً .

و فعلماؤهم ، اى الائمة كاليكل وأتباعهم ، من العلماء التابعين لهم ويكن تعميم الأول ليشمل خواص أصحابهم أيضا ، والثانى بحيث يشمل سائر الشيعة التابعين لعلماء الدين ، والخرس بالضم : جمع الأخرس كالصمت جمع الأصمت ، والثانى تفسير للاول والمعنى أنهم يعملون بالتقية ولايظهرون الحق في غيرمحله ووسيحق الله الحق ، السين للتقريب أو للتحقيق ، وإحقاق الحق إثباته و جعله غالباً (۱) على الباطل ، وقدمر تأويل الكلمات بالا ثمة كاليكل ، وفسرها المفسرون بالآيات القرآنية ، أوبتقدير الله تعالى ، وهذا تضمين لقوله سبحانه : «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون (۱).

دها» قيل : حرف ننبيه ينبته به المخاطب على ما يساق إليه من الكلام، وتكريرها للتاكيد وقيل : ها ، ها ، حكاية البكاء بصوت عال .

أُفُول : ويحتمل أن يكون كناية عن التنفُّس العالى ليوافق نسخ النهج وغيره

<sup>(</sup>١) عالياً ، خ ل .

 <sup>(</sup>۲) سورة الانفال: ٨.

طوبي لهم على صبرهم على دينهم في حالهدنتهم، ويا شوقاة إلى رؤيتهم في حالظهور دولتهم و سيجمعنا الله وإياهم في جنات عدن ومن صلحمن آبائهم و أزواجهم وذر ياتهم.

# ﴿ ماب في الغيبة ﴾

١ - على بن يحيى و الحسن بن على جميعاً ، عن جعفر بن على الكوفي عن الحسن ابن على السيرفي ، عن صالح بن خالد، عن يمان التمار قال : كنا عند أبي عبد الله عليه ابن على السيرفي ، عن صالح بن خالد، عن يمان التمار قال : كنا عند أبي عبد الله عليه عبد الله على حلوساً فقال لنا : إن لصاحب هذا الأمر غيبة ، المتمسئك فيها بدينه كالخارط للقتاد

« و طوبی » مؤنّث أطيب منصوب بتقدير حرف النداء ، أو مرفوع بالابتدائيّة ، و سيأتي أنّها إسم شجرة في الجنــّة .

و يا شوقاه " الهاء الاستغاثة كأنه طلب من شوقد الاغاثة ، و العدن : الاقامة المارة إلى قوله تعالى : و الذين يحملون العرش و من حوله يسبتحون بحمد ربتهم و يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربتنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعواسبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربتنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم إنتك أنت العزيز الحكيم " فوله : و من صلح ، هنا عطف على آبائهم.

#### باب في الغيبة

الحديث الاول: مجهول أو ضعيف على المشهور، بناء على أن جعفر بن عمل هو ابن مالك.

و الجلوس جمع جالس « المتمسك فيها » الجملة استيناف أو نعت ، و الخارط : من يضرب يده على الغصن ثم يمد ها إلى الاسفل ليسقط ورقه ، و القتاد كسحاب : شجر صلب شوكه كالابر ، وخرط القتاد، مثل في إرتكاب صعاب الامور ، قال الجوهرى: و في المثل و من دونه خرط القتاد « ثم قال : هكذا بيده » أى أشار بيده تمثيلا لخرط القتاد ، بأن يأخذ يده الاخرى أو إصبعه بيده و مد ، من الأعلى إلى الأسفل

<sup>(</sup>١) سورة غافر : ٨ .

ثم قال هكذا بيده . فأيتكم يمسك شوك الفتّاد بيده ؟ ثم أطرق مليناً ، ثم قال : إن الصاحب هذا الأمر غيبة ، فليتنق الله عبد وليتمسنك بدينه .

٢ ـ على بن على بن على عن الحسن بن عيسى بن غلى بن على بن جعفر ، عن أبيه عن جد م، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر علي قال : إذافقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلكم عنها أحد ، يا بني إنه لابد الساحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به ، إنما هي محنة من الله عز وجل امتحن بها خلقه ، لو علم آباؤكم و أجدادكم دينا أصح من هذا

«ثم أطرق» اى سكت ونظر إلى الأرض « ملياً » أى زماناً طويلا كمن يتفكّر في أمر ثم أعاد تاليا لله الكلام تأكيداً.

الحديث الثاني : محهول .

داذا فقد، على بناء المجهول، أي غاب، و السابع هو نفسه عليه الخامس من ولده المهدى على المحمد المهدى على المحمد المهدى على المحمد العبية هو السابع مع أنه الخامس من ولده د فالله، منصوب على المتحذير بتقدير المقوا، و المتكرار للتأكيد نحو: الاسد، الاسد، و الجمع في المتحذير بتقدير المقوا، و المتكرار للتأكيد نحو: الاسد، الاسد، و الجمع في د أديانكم ، باعتبار تعدد المخاطبين أو باعتبار أجزاء الدين ديا بني ، بضم الباء و فتح النون، و سماه إبنا على وجه اللطف و الشفقة، و الاخ الصغير كالابن، وقد يقرء بفتح الباء وكسر النون بأن يكون الخطاب لا ولاده فقط أولهم مع على تغليباً والأول اظهر، والمحنة بالكسر: الاسم من امتحنه إذا إختبره و نسبته إلى الله مجازاً د آبائكم ، اى رسول الله وأوصيائه عليهم السلام دوأجدادكم ،اى الا نبياء المتقد مين من أجدادهم، أو المراد بالآباء الأب مع الأجداد الفريبة، وبالأجداد الأجداد من أجدادهم، والخطاب إلى على وأضرابه وإن لم يكونوا حاضر بن تغليباً، وربسما يؤيد من قبل الأم والخطاب إلى على وأضرابه وإن لم يكونوا حاضر بن تغليباً ، وربسما يؤيد

لاتتبعوه قال: فقلت: يا سيندي من الخامس من ولد السابع ؟ فقال: يابني أا عقولكم تصغر عن هذا ، و أحلامكم تضيق عن حمله ، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه .

٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن أبي نجران ، عن على بن المساور عن المفار على المفار على المفار الله على المفار الله على المفار الله على المفار الله على المفار ا

الوجه الثاني بهذا .

« أصح منهذا » اى الفول بوجوب الحجة في كل زمان أو كون عدد الائمة على إننا عشر د من الخامس » لعل المراد السؤال عن كيفية غيبته وخصوصياتها والمتدادها ولذا لم يجب عَلَيْكُ ، فانهامزلة للعقول والاحلام ، وكانوا لايصبرون على كتمانها ، وإذاعتها مما يض بالامام بل بأكثر الأنام من الخواص و العوام ، وما قيل : أن المراد السؤال عن درجات الامام وصفاته ومنازله فهو بعيد «فسوف تدركونه» اى زمانه أو نفسه عَلَيْكُ قبل الغيبة لكونهم من الخواص والاول أظهر ، ولا إستبعاد في إدراك بعض المفصودين بالخطاب ذلك الزمان ، مع أن صدق الشرطية لايستلزم وقوع المقدم ولا إمكانه .

الحديث الثالث مجهول ، وقيل ضعيف .

والتنويه: الرفع و التشهير ، أى تنويه أمر الامام الثاني عشر وذكر غيبته وخصوصيات أمره عندالهخالفين فيصيرسيباً لكثرة إصرارهم على إضرار أئمة الدين وشيعتهم وقيل: كا ننه يعنى لاتشهروا أنفسكم أولا تدعوا الناس إلى دينكم.

أقول: وفي غيبة النعماني: إيَّاكم والتنويه يعنى باسم القائم المَّاكِّينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ .

« سنيناً من دهركم » سنين ظرف زمان وتنوينه على لغة بنى عامر قال الازهرى في التصريح شرح التوضيح وبعضهم يجرى بنين وباب سنين وإن لم يكن علماً مجرى غسلين في لزوم الياء والحركات على النون منو نة غالباً على لغة بنى عامر ، انتهى .

وفي بعض الروايات « سبتاً » و السبت : الدهر « ولتمحصن » في بعض النسخ بصيغة الخطاب المجهول مؤكّداً بنون الثقيلة من التمحيص وهو الابتلاء والاختبار ،

وادسلك؟ ولند معن عليه عيون المؤمنين، و لتكفأن كما تكفأالسفن في أمواج البحر فلاينجو إلاّ من أخذالله ميئاقه، وكتب في قلبه الإيمان، وأيده بروح منه، ولترفعن "

فان الغيبة إمتحان للشيعة وشدة للتكليف عليهم، وفي بغض النسخ بصيغة الواحد الغائب المجهول مع النون، وفي بعضها بدونها، وعلى التقديرين نسبة الاختبار إليه على مجاز، ويحتمل أن يكون على بناء المعلوم من محص الصبى كمنع: عدا و محص منتى هرب ذكرهما الفيروز آبادى ، و في النعمانى: و ليخملن ، من قولهم خمل ذكره وصوته خمولاً: خفى ، وهو أظهر.

«حتى يقال» القائل الشيعة القائلون به عندامتداد الغيبة وغلبة اليأس مات الأفعال كلها بتقدير الاستفهام «ولتكفأن »على بناء المجهول من المخاطب أوالغائب من قولهم: كفأت الاناء إذا كببته وقلبته كناية عن إضطرابهم و تزلزلهم في الدين لشد ة الفتن ، زلمل المراد بأخذ الميثاق قبوله يوم أخذ الله ميثاق دبوبيته ونبو قدسوله وإمامة اهل بيته كما ورد في الا خبار.

ورسوله يواد ون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آبائهم أو إخوانهم أو عشير تهم أولئك ورسوله يواد ون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آبائهم أو إخوانهم أو عشير تهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » (۱) وقد مر في باب الأرواح التي فيهم كتب في قلوبهم بروح الايمان فبه خافواالله ، وكتابة الايمان ، قيل : كناية عن تثبيت الايمان في قلوبهم بمافعل بهم من الألطاف قصار كالمكتوب ، وقيل: كتب في قلوبهم علامة الايمان سمة لمن شاهدهم من الملائكة على أنهم مؤمنون « وأيدهم بروحمنه » قيل : أي قو اهم بنور الايمان ، وقيل : بالقرآن الذي هوحياة القلوب ، وقيل : بجبرئيل في كثير من المواطن وقدم وحق مافي الخبر وهو أظهر . هوحياة القلوب ، وقيل : بجبرئيل في كثير من المواطن وقدم مافي الخبر وهو أظهر . «مشتبهة أي على الخلق لايدرون أهي حق أم باطل أو متشابهة يشبه بعضها بعضاً ظاهراً ، «حتى لايدرى » على بناء المجهول ، أي مرفوع به أي لايدرى «اي » منها حق متميّز الحق منها من الباطل منها حق متميّز الحق منها من الباطل منها حق متميّز الحق منها من الباطل (1) سورة المجادلة : ٢٢ .

اثنتا عشرة راية مشتبهة ، لايدرى أي من أي ، قال : فبكيت ثم قلت : فكيف نصنع؟ فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال : يا أباعبدالله ترى هذه الشمس؟قلت: نعم ، فقال : والله لا مرنا أبين من هذه الشمس .

ع ـ على بن إبراهيم ، عن عمر بن الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن فضالة بن أيتوب ، عن سدير الصيرفي قال : سمعت أباعبدالله تمليك يقول : إن في صاحب هذا الأمر شبها من بوسف تمليك ، قال : قلت له : كأنك تذكر حياته أو غيبته ؟ قال :

فهو تفسير لقوله: مشتبهة ، وقيل: أي مبتداء ، و من أى خبره ، يعنى كل راية منها لا يعرف كونه من أى جهة من أى جهة الحق أو من جهة الباطلوقيل: أى حتى لا يدرى أى رجل من أى راية لتبدوالنظام فيهم ، أولا يدرى أى راية من أى رجل ، ولا يخفى أن ماذكر نا أو لا أظهر .

« قلت: كيف نصنع » على صيغة المتكلم أو صيغة الغايب المجهول ، أى مع إشتباه الحق بالباطل كيف يصنع الناس ؟ فأجاب عَلَيْكُ بأن عارمات الحق واضحة ظاهرة لايشتبه على من طلبه ، لتأيد القائم عَلَيْكُ بالآيات الباهرات والمعجزات القاهرات وغير ذلك من علومه وأخارقه وكمالاته ، فالاشتباه في بادى النظر وعندمن لا يطلب الحق ويريد الشبهة في الدين ، وفي النعماني وإكمال الدين : قال : فبكيت قال : ما يمكيك يا أباعبد الله ؟ قلت : وكيف لا أبكي وأنت تقول : ترفع إثنتا عشرة راية لا يدرى أي من أي فكيف نصنع ؟ قال : فنظر ... وأبو عبدالله كنية المفضل .

أقول: وروى الشيخ في كتاب الغيبة والمفيد في الارشاد باسنادهما عن أبى خديجة قال: قال أبوعبدالله عَلَيْنَاكُمُ : لا يخرج القائم حتى يخرج اثناعش من بنى هاشم كلهم يدعو إلى نفسه.

## الحديث الرابع حسن.

« والشبه ، بالكسروبالتحريك المشابهة والمماثلة ، كا ندُّك تذكر حياته ، أوغيبته ،

فقال لى: و ما ينكر من ذلك ، هذه الاُمّة أشباه الخنازير ، إن ّ إخوة يوسف عَلَيْكُ كَانُوا أسباطاً أولاد الا نبياء تاجروا يوسف ، وبا يعوه و خاطبوه ، و هم إخوته و هو أخوهم ، فلم يعرفوه حتى قال : أنا يوسف وهذا أخى ، فما تنكر هذه الاُمّة الملعونة

أى حياته مع دءوى الخصوم هلاكه ، أوغيبته عن وطنه على سبيل منع الخلو ، وفي النعماني : فكأ نك تخبر نابغيبته أوحيرة ، وفي إكمال الدين : كأ نك تذكر غيبة أوحيرة ، وفي إكمال الدين : كأ نك تذكر غيبة أوحيرة ، فالظاهر أنه كان حيرته بدل حياته أى تحيره في أمره ، وإنغلاق الامور عليه حتى فر ج الله عنه ، وماللاستفهام التعجيبي و مفعول تنكرو « أشباه » مرفوع نعت لهذه الامة ، أومنصوب على الذم نحو «حمالة الحطب » (١) والاسباط جمع السبط بالكسر وهو ولد الولد أى كانوا أولاد أولاد الانبياء ، وولد النبي أيضاً ، والسبط أيضاً الامة أى كانوا جماعة كثيرة من أولاد الأبياء وذوى العقول والأحلام الر ذينة إشبه عليهم أمر أخيهم بقدرة الله تعالى قال في النهاية : فيه : الحسين سبط من الاسباط ، اى أمة من الامم ، في الخبر : والاسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل عَلَيَكُم بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل واحدهم سبط فهو واقع على الأمة والا مة واقعة عليه ، القبائل في ولد إسماعيل واحدهم سبط فهو واقع على الأمة والار ، وقيل : اولاد البنات ، انتهى .

فيحتمل أن يكون أولاد الأنبياء بياناً للاسباط، وفي النعماني: فما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من ذلك أن إخوة يوسفكانوا عقلاء ألباء أسباطاً أولادالا نبياء دخلواعليه فكلموه وخاطبوه وتاجر وهوراد وه وكانوا إخوته، وهو أخوهم لم يعرفوه حتى عرفهم نفسه وقال لهم قوله.

«وبايعوه» تأكيد لقوله: تاجروه ،وقبل: إشارة إلى معاهدتهم معه في أن يأتوا بأخيه من أمّه وأبيه « وهم إخوته » جلة حاليّة «فما تذكر» في إكمال الدين: فما تذكر هذه الا مّه الملعونة أن يكون الله عز وجل في وقتمن الاوقات يريدأن يستر حجّته لقدكان

<sup>(</sup>١) سورة تبت .

أن يفعل الله عز وجل بحجته في وقت من الأوقات كما فعل بيوسف ، إن يوسف على يوسف على يوسف على الله على إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوما ، فلوأداد أن يعلمه لقدر على ذلك ، لقدسار يعقوب عَلَيْكُ وولده عند البشارة تسعة أياممن بدوهم إلى مصر ، فما تذكر هذه الأمّة أن يغعل الله جل وعز بحجته كما فعل بيوسف ، أن يمشى في أسواقهم و يطأ بسطهم حتى يأذن الله في ذلك له كما أذن ليوسف ، قالوا :

۵ على بن إبراهيم ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عبدالله بن موسى عن عبدالله بن موسى عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أباعبدالله عليه يقول : إن للغلام غيبة قبل أن يقوم ، قال : قلت : ولم ؟ قال : يخاف \_ و أو مأ بيده إلى بطنه \_ ثم قال : يا زرارة وهو المنتظر ، وهو الذي يشك في ولادته ، منهم من يقول : مات أبوم بالاخلف

يوسف إليه ملك مصر «كما فعل» الكاف إسم بمعنى مثل، « وما» موصولة وكذا فيما سيأتي «كان إليه» أى مفو ضاً إليه وهو خبر كان « من بدوهم» أى من طريق البادية غير المعمورة، والثمانية عشر كان من الطريق المعمور « أن يمشى» بيان «كما فعل » . «كما أذن » الكاف حرف تشبيه و «ما» مصدرية، وفي الإكمال: فما تنكر هذه الأمنة ان يكون الله يفعل بحجته مافعل بيوسف أن يكون يسير في أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حتى يأذن الله عز وجل أن يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف حين قال: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف » إلى قوله: «وهذا أخى » (١) .

الحديث الخامس مجهول «و أومى بيده إلى بطنه » اي لوظهر لشق بطنه ، وقيل: إلى بطنه يعنى جسده أي يخاف قتل نفسه ، وهو المنتظر على بناء المفعول ، أي ينتظر المؤمنون « ومنهم من يقول حمل » أي عندموت أبيه حمل لم يولد بعد ، كما روى ان الخليفه وكل القوابل على نساء أبى عبر عبر عبر المائه بعد وفاته ليفتشهن "

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: ٩٠-،٩٠

ومنهم من يقول: حمل ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين، و هو المنتظر غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة، إقال: قلت: جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل ؟ قال يا زرارة ] إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء (اللهم عر فني نفسك، فا نتك إن لم تعر فني نفسك لم أعرف نبيتك، اللهم عر فني رسولك، فا نتك إن لم تعر فني رسولك لم أعرف

« بسنتين أى هذا أيضاً باطل كما ستعرف من تاريخه عَلَيَّكُمُ أنّه ولد قبل ذلك بأكثر. « وهو المنتظر » من تتمنّة كلام القائل لئلا يكون تكراراً أو من كلامه عليه السلام تأكيداً وتوطئة لما بعده وهذا أظهر « فعند ذلك » أى الغيبة أو امتدادها يرتاب المبطلون أى التابعون للشبهات الواهية الذين لم يتمسنكوا في الدين بعرى وثيقة.

د لم أعرف نبيتك ، إنها يتوقف معرفة النبي وَالْهُوكَاوُ على معرفة الله لأن من لم يعرف الله بأنه يجب عليه ما هو لطف للعباد ، و أنه عالم بجميع الا مود ، و أنه يقبح الاغراء بالقبيح ولا يصدر منه سبحانه القبيح ، فلايظهر المعجز على يد الكاذب لم يعرف النبي المُوكِنَةُ ولم يصد ق به ، ومن لم يعرف الله بأنه لا يفعل العبث ومالاحكمة فيه ، وخلق العباد من غير تكليف وأمر ونهي وتواب وعقاب عبث ، ومع ذلك الامور لابد من آمروناه ومؤدب ومعلم من قبله تعالى لم يصدق بالنبي ، أو يقال : عظمة الرسول تابع لعظمة المرسل ، فكلما كان المرسل ، أعلى شأناً كان رسوله أرفع مكاناً ، وأيضاً من لم يصدق بوجود الصانع تعالى كيف يصد ق برسوله ، وقيل : لأن من لم يعرف الله بأنه لابد أن يكون بينه و بين الله يعرف الله بأنه لابد أن يكون بينه و بين الله واسطة مبلغ .

وتوقف معرفة الحجة على معرفة النبى وَالْهُ فِينَا لَا نَهُ إِنَّمَا تعلم حجيته بنص الرسول عليه ، أوأن عظم المخليفة إنها يعرف بعظم المستخلف فانه فائبه والقائم مقامه ، والحاصل أن من عرف جهة الحاجة إلى النبي وَالْهُ فَانَهُ ، وهو إحتياج المخلق

حجتك ، اللهم عر فنى حجتك ، فا نك إن لم تعر فنى حجتك ضللت عن دينى ، ثم قال : يا زرارة لابد من قتل غلام بالمدينة ، قلت : جعلت فداك أليس يقتله جيش السفياني ؟ قال : لا ولكن يقتله جيش آل بني فلان يجيى عتى يدخل المدينة ، فيأخذ الغلام فيقتله ، فا ذا قتله بغيا و عدوانا و ظلماً لا يمهلون ، فعند ذلك توقع الفرج إن شاء الله .

إليه في معرفة الله ومعرفة مايرضيه ويسخطه ، وأن يكون سبباً لانتظام أمورالخلق داعياً لهم إلى الصلاح ، رادعاً إياهم عن الشر والفساد ، شارعاً لهم الدين القويم ، مانعاً لهم عن الخروج عن الصراط المستقيم ، علمأنه لابد بعد وفاته ممن يقوم مقامه ، ويكون مثله في العلم والعمل والاخلاق والكمالات ، ليدعو الناس إلى ما كان يدعو إليه ، و يكون حافظاً لدينه وشريعته معصوماً عن الخطاء والزلل ، ولولم يعرف النبي عَلَيْنَ كذلك بل زعمه سلطاناً من السلاطين ببني أموره على الاجتهاد و التخمين لكان يجوز أن ينصب الناس آخر مقامه ، كما هو زعم المخالفين ، وأن يكون خليفته عثمان ومعاوية ويزيد وبني مروان من الفاسقين .

وقيل: لان من لم يعرف الرسول بأنه لابد من أن يكون بشراً لايمكن أن يدوم وجوده، لم يعرف أنه لابد له من يستخلفه بعد موته.

و أما الضلال مع عدم معرفة الحجة فهو ظاهر مما قد منا ومبين في الأخبار التبي أسلفناه ، وسيأتي هذا الدعاءمروياً عن زرارة أيضاً بوجه آخر ، وكأنه سمعهما في مقامين ، فان مثلهذا الاختلاف منه أومن رواته بعيد .

د جيش آل بنى فلان » اى اصحاب بنى فلان ، وفى الاكمال : جيش بنى فلان، والمراد ببنى فلان المراد ببنى فلان إمّا بنو العبّاس ويكون المراد غير النفس الزكيّة بل رجلا آخر من آل رسول الله فتله بنو العباس مقارناً لا نقراض دولتهم ، فيكون هذا من العلامات البعيدة .

و في إرشاد المفيد عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ قال: ليس بين قيام المقائم عَلَيْكُمْ و بين

ع ـ على بن يحيى ، عن جعفر بن على ، عن إسحاق بن على ، عن يحيى بن المثنثى عن عبدالله على بن المثنثى عن عبدالله على بن فررارة قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: يفقد الناس إمامهم ، يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه .

٧ ـ على بن على ، عن عبدالله بن على بن خالد قال: حد أنني منذر بن على بن قابوس ، عن منصور بن السندي ، عن أبي داود المسترق ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن مالك الجهني ، عن الحارث بن المغيرة ، عن الاصبغ بن نباتة قال: أتيت أمير المؤمنين على أداك متفكراً على فوجدته متفكراً ينكت في الأرض ، ففلت : يا أمير المؤمنين مالي أداك متفكراً تنكت في الأرض ، أرغبة منك فيها ؟ فقال : لا والله ما رغبت فيها ولا في الد نيا يوماً

قتل النفس الزكية أكثر من خمسة عشر ليلة و يحتمل أن يكون المراد بنو مروان ، ويكون إشارة إلى إنقراض دولة بنى المسية و بالفرج الفرج منهم ومن شرهم وتوقع الفرج » بصيغه المصدر [أو الامر].

الحديث السادس: ضعيف.

«و موسم الحج » مجتمعه ذكره الفيروز آ بادى «فيراهم ولا يرونه» لعل المراد يعرفهم ولا يعرفونه كماروى الصدوق عن على بنعثمان العمري قال: والله ان صاحب هذا الامر يحض الموسم كل سنة فيرى الناس و يعرفهم ويرونه ولا يعرفونه ، فيشمل الغيبتين أو هو مختص بالكبرى ، إذ في الصغرى كان يعرفه بعض الناس ، و على الثانى يحتمل أن تكون الرؤية بمعناها .

الحديث السابع: مجهول.

و في النهاية: فيه: بينا هو ينكت إذ إنتبه . . . أى يفكّر و يحدّث نفسه ، و أصله من النكت بالحصا و نكت الارض بالقضيب و هو أن يؤثّر فيها بطرفه فعل المفكّر المهموم ، و منه الحديث: فجعل ينكت بقضيب أى يضرب الارض بطرفه ، انتهى .

« أرغبة » أي أتنكت لرغبة ، و ضمير «فيها» راحع إلى الأرض ، و معلوم أنه

قط ولكنتى فكرت في مولود يكون من ظهرى، الحادي عشر من ولدي، هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلاً و قسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً ، تكون له غيبة و حبرة ، يصل فيها أقوام و يهتدي فيها آخرون ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! وكم تكون الحيرة والغيبة ؟ قال : ستة أيام أوستة أشهر أوست ستين ، ففلت : وإن هذا لكائن ؟ فقال :

ليس هذا الفعل لرغبة في نفس الأرض ، بل المعنى أن إحتمامك و تفكّرك لأن تملك الارض وتصير والياً فيها ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الخلافة ، و ربما يحمل الكلام على المطايبة .

« من ظهر (۱) الحادى عشر »كذا في أكثر النسخ فالمعنى من ظهر الامام الحادى عشر «و من ولدى» نعت «مولود» و ربما يقرء ظهر بالتنوين أى وراء، و المراد أنه يولد بعد هذا الدهر، و الحاديعش مبتداء خبره المهدى، و في إكمال الدين و غيره و بعض نسخ الكتاب: ظهرى، فلا يحتاج إلى تكلف، و العدل و القسط متقاربان وكذا الظلم و الجور، فالعطف فيهما للتفسير و التأكيد، والعدل نقيض الظلم والقسط الانصاف و هو ضد الجور.

«له حيرة» لعل المراد بها التحيّر في المساكن و أنهكل زمان في بلدة و ناحية «يضل فيها» اى في الغيبة و الحيرة و ضلالتهم انكارهم لوجود الأمام و رجوعهم عن مذهب الامامية.

قوله غَلَيَكُ ؛ ستّة ايّام لعلّه مبنى على وقوع البداء في هذا الأمر ، و لذا ردّ د على بين أمور ، و أشار بعد ذلك إلى إحتمال المنعيير بقوله : ثم يفعل الله ما يشاء ، و قوله : فان له بداءات .

أو يقال: أن السائل سئل عن الغيبة و الحيرة معاً فأجاب تَلْيَنْ بأن زمان مجموعهما أحد الأزمنة المذكورة، وبعد ذلك ترتفع الحيرة وتبقى الغيبة، و يكون الترديد باعتبار إختلاف مراتب الحيرة إلى أن استقر أمره تَالِيْكُمْ في الغيبة.

<sup>(</sup>١) و في المتن « من ظهرى » و سيأتي الاشارة اليه في كلام الشارح (ره) إيضاً .

نعم كما أنه مخلوق وأني لك بهذا الأمريا اصبغ! أولئك خيار هذه الأمة مع خيار أبرار هذه العترة ، فقلت : ثم ما يكون بعد ذلك ؟ فقال : ثم يفعل الله ما يشاء فا إن له بداءات و إرادات و غايات و نهايات .

ونقل المحدث الاسترابادى (ره) أن المراد أن آحاد مدة الغيبة هذا القدر، في كون ظهوره في فرد السنين، فيكون ظهوره في السابع ليوافق الأحاديث الدالة على أن ظهوره في فرد السنين، (انتهى).

« كما أنه » أى هذا الامر و هو الغيبة «مخلوق» أى مقد ر أو الضمير راجع الى المهدى تُلِيِّكُمُ أى كما ان خلقه محتوم فكذا غيبته « و أنتى لك بهذا الامر » إستغهام انكار وهوبمعنى أين أو بمعنى كيف ، والباء زايدة نحو : «كفى بالله شهيداً» (١) بقرينة « أنتى لهم الذكرى » و الحاصل أنك لا تدرك هذا الامر « أولئك » اى أنصار القائم عَلَيَّكُمُ أورعيته الثابتون على القول بامامته في غيبته « مع خيار أبر ارهذه العترة ، أى أشارف أولاد الرسول و خيارهم ، و الجمعية لعلها إشارة إلى رجعة ساير الائمة أى أشارف أولاد الرسول و خيارهم ، و الجمعية لعلها إشارة إلى رجعة ساير الائمة عيار هذه الأمة إشارة إلى المؤمنين الراجعين في الرجعة ، و خيار الأبرار ، إلى خيار هذه الأبرار ، إلى المؤمنين الراجعين في الرجعة ، و خيار الأبرار ، إلى الأحياء الذين ينصرون أبرار العترة .

«ثم ما يكون بعد ذلك » أى بعد وقوع الغيبة هل ترفع أم لا ؟ « فان له بداءات » أى يظهر من الله فيه تخليل أمور بدائية في إمتداد غيبته و زمان ظهوره ، ولا يظهر للخلق المحتوم منذلك للمصالح الجليلة التي سيأتي ذكر بعضها «و إرادات ، في الاظهار والاخفاء و الغيبة و الظهور « و غايات » اى علل و منافع و مصالح في تلك الأمور ، «و نهايات ، مختلفة لغيبته و ظهوره بحسب ما يظهر للخلق من ذلك بسبب البداء ، وقد مر تحقيقه في محله .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٧٩

٨ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر على الله الله الحري المناء، كلماغاب نجم طلع نجم ، حتى عن أبي جعفر علي قال: إنها نحن كنجوم السماء، كلماغاب نجم طلع نجم ، حتى إذا أشرتم بأصابعكم وملتم بأعنافكم، غيب الله عنكم نجمكم، فاستوت بنو عبد المطلب، فلم ينعرف أي من أي فا إذا طلع نجمكم فاحدوا ربكم.

الحديث الثامن: موثق حسن.

«كنجوم السماء» شبههم كالله بنجوم السماء في اهتداء الخلق بهم، و في أنه اذا غاب نجم في المغرب لابد من أن يطلع نجم عوضه من المشرق، وكذا الائمة كالله لابد من أن يكون أحد منهم فوق الارض، و إذا ذهب أحدهم قام مقامه آخر لكن إذا عمت الجور غاب الامام عنهم كالشمس المستور بالسحاب، و قيل: نجوم السماء عبارة عن البروج الاثنا عشر ليتم التشبيه وهو تكلف «حتى إذا أشرتم بأصابعكم» كناية عن ترك التقية بتشهير إمامته عند المخالفين «و ملتم بأعناقكم» كناية عن توقع ظهوره و خروجه، و قيل: أى خضعتم للسلطان الجائر لنيل ما عنده من الدنيا و هو بعيد، و في النعماني: و ملتم بحواجبكم، فيرجع إلى الأول .

و في النعماني عن أبي الجارود عن أبي جعفر التلكي أنه قال: لانز الون تمدّون أعناقكم إلى الرجل منا تقولون: هو هذا ، فيذهب الله به حتى يبعث الله لهذا الامر من لا تدرون ولد أم لم يولد ، خلق أو لم يخلق .

« فاستوت بنو عبدالمطلب » أى الذين ظهروا منهم « فلم يعرف أي من أى » أى لم يتمينز أحد منهم عن سائرهم كتمينز الامام عن غيره ، لان جميعهم مشتركون في عدمكونهم مستحقين للامامة ، وقال المحدث الاسترابادى : هذا ناظر الى الاختلاف المشاهد في هذا الزمان فان أهل السنة و الزيدية يفولون : هو على بن عبدالله ، ثم اختلفوا في أنه حسنى أو حسينى ، انتهى .

« فاذا طلع نجمكم » اى ظهر القائم عَلَبُكُمُ و في الاكمال بسند آخر عن ابن خربوذ قال : قلت لا بي جعفر علي أخبر ني عنكم ؟ قال : فحن بمنزلة النجوم إذا

٩ - مجل بن يحيى ، عن جعفر بن عجل ، عن الحسن بن معاوية ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله عليه المقائم عبدة ، عن عبدالله عن عبدالله عليه عن عبدالله عليه عن عبدالله عليه عنى الفتل . و أو مأ بيده إلى بطنه \_ يعنى الفتل .

• ١ - على بن إبراهيم : عن أبيه ، عن ابن أبي عمر ، عن أبي أيتوب الخز أذ ، عن على مسلم قال : سمعت أباعبدالله على يقول : إن بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا ننكروها .

١١ ـ الحسب بن على و على بن يحيى ، عن جعفر بن على ، عن الحسن بن معاوية عن عبدالله بن جبلة ، عن إبراهيم بن خلف بن عباد الأنماطي ، عن مفضل بن عمر قال : كنت عند أبي عبدالله تعليم و عنده في البيت ا ناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري ، فقال : أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر و ليخملن هذا حتى يقال :

خفى نجم بدانجم مأمن و أمان ، و سلم و إسلام ، و فاتح و مفتاح حتى إذا استوى منوعبدالمطلب ، فلم يدر أى من أى أظهر الله عز وجل صاحبكم فاحدوا الله عز وجل وهو يخبر الصعب والذلول ، فقلت : حعلت فداك فأ يتهما يختار ؟ قال : يختار الصعب على الذلول .

الحديث الماسع: ضعيف أو مجهول.

الحديث العاشر: حسن ، وقيل: «عن » متعلق بغيبته بتضمين معنى الخبر ، و الظاهر تعلقه بالفعل لكن بتضمين أو بتقدير مضاف اى خبر غيبته .

الحديث الحادي عشر: ضعيف أو مجهول.

د أنه إنما أراد بذلك ، أى بما يذكره بعد ذلك لا ننّى كنت عالماً به رسمعته منه مراراً ، و الظاهر أنه سقط من الكلام شيء كما يدل عليه مامر منه في الخبر الثانى ، و هو هذا الخبر بأدنى تغيير ، و يؤينه ما رواه النعماني عن المفضل بن عمر

مات، هلك ، فيأي وادسلك ؟ و لتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر ، لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه ، و كتب الإيمان في قلبه ، و أيده بروح منه و لترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي ، قال: فبكيت، فقال: ما يبكيك يا أباعبدالله ؟ فقلت : جعلت فداك كيف لا أبكي و أنت تقول : اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي ابا قال : وفي مجلسه كو ت تدخل فيها الشمس فقال : أبينة هذه ؟ فقلت : نعم ، قال : أمرنا أبين من هذه الشمس .

۱۳ - على بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حزة ، عن أبي حزة ، عن أبي الميم بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حزة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن بعض أصحاب أمير المؤمنين عَلَيْكُم ممن يوثق به أن أمير المؤمنين عَلَيْكُم منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عَلَيْكُم تكلم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عَلَيْكُم تكلم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عَلَيْكُم به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة : اللهم أمير المؤمنين عنه به على منبر المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر المؤمنين عَلَيْكُم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر المؤمنين عَلْم به على الكوفة : اللهم المؤمنين عَلْم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر المؤمنين عَلْم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر المؤمنين عن المؤمنين المؤمنين

قال: كنت عند أبى عبدالله تَالَيَّكُمُ في مجلسه و معى غيرى ، فقال لنا: إيّاكم والتنويه يعنى باسم القائم المَّلِيَّكُمُ وكنت أراه يريد غيرى ، فقال لى: يابا عبدالله إيّاكم والتنويه، والله ليغيبن ، إلى آخر الخبر ، قال الجوهرى: المخامل الساقط الذى لا نباهة له ، وقد خمل يخمل خمولا و أخملته أنا .

الحديث الثانى عشر ضعيف أومجهول ولعل المراد باحداهما الكبرى ، وبالرؤية المعرفة ، أى لا يعرفه أحد من الناس بخلاف الصغرى ، فائله كان يعرفه المجالي سفراؤه وبعض خواص مواليه ، وقيل: هى الصغرى ، «والناس» مرفوع ، والمراد خواص مواليه أى يراه بعض الناس ولا يراه عامتهم على وجه المعرفة .

الحديث الثالث عشر: مجهول ، و السبيعى: بفتح السين و كسر الباء نسبة إلى بطن من همدان و إسمه عمر و بن عبدالله « حجة ، بدل تفصيل لقوله « حجج » .

إنه لابد الك من حجج في أرضك ، حجة بعد حجة على خلفك ، يهدونهم إلى دينك، ويعلمونهم علمك كيلا يتفر ق أنباع أوليائك ، ظاهر غير مطاع، أو مكتتم يترقب ، إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم ينب عنهم قديم مبثوث علمهم ، و آدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة ، فهم بها عاملون .

و يقول عَلَيْكُمْ في هذه الخطبة في موضع آخر : فيمن هذا ؟ و لهذا يأرز العلم

«علمك » أى ما علمتهم «كيلا يتفرق » أى في الآراء و العقائد فظاهر » إمّا مجرور فيكون نعت «حجّة » أومر فوع بتقدير مبتداء أىكل منهم «أومكتتم» على بناء المفعول ، يقال : كتمته واكتتمته اى سترته « يترقّب » على بناء المجهول أى ينتظر ، وقيل : هو قائم مقام جزاء « إن غاب » بقرينة الفاء في قوله «فلم يغب».

« شخصهم » اى الموجود من جملتهم « مبنوث علمهم » لعل المفعول بمعنى الفاعل، فانتى لم أره متعد يا فيما عندنا من كتب اللغة ، وفي بعض النسخ بتقديم الباء على المثلثة اى منتشر علمهم وهو أظهر «وآدابهم» مبتداء خبره : مثبتة ، والمراد بآدابهم أخلاقهم وسيرهم « فهم بها » اى بالعلوم و الآداب ، و قيل : المراد بآدابهم قواعدهم الكلية الأصولية المنعلقة بكيفية عمل أهل الغيبة نحو جواز العمل باخبار الآحاد .

« فيمن هذا » الاستفهام للتقليل أى العمل بآدابهم المثبتة في قلوب الناس ليس إلا في قليل منهم «ولهذا» أى ولقلة ما ذكر ينقبض العلم وتقل الحملة ، وهو بالتحريك جمع حامل.

و قال بعض الأفاضل «فيمن هذا» أى في شأن من تكلّم بغير معقول من الهذيان « ولهذا » اى ولاً جل ان الناس يصيرون إلى مثل هذا و يتكلّمون بالماطل د يأرز . العلم » اى ينضم بعضه إلى بعض ويجتمع عند أهله ، انتهى .

و ما أشبه هذا بالهذيان و إن كان القائل أجل من ذلك ، و في بعض النسخ : فمن هذا ، كما في رواية النعماني ، فمن بالكسر ولهذا تأكيدله ، و هذا في الموضعين إشارة إلى كلام أسقط من البين و يمكن أن يقرء بالفتح على الاستفهام للقلة بالمعنى المتقد م .

إذا لنم يوجد له حملة يحفظونه ويروونه ، كما سمعوه من العلماء ويصدفون عليهم فيه ، اللهم فا يتي لأعلم أن العلم لايأرز كله ولاينقطع مواده وإنك لاتخلى أرضك من حجة لك على خلقك ، ظاهر ليس بالمطاع ، أو خائف مغمور كيلا تبطل حجتك ولا يضل أولياؤك بعد إذهديتهم بل أين هم ؟ وكم هم ؟ ا ولئك الا قلون عددا ، الا عظمون عندالله قدرا .

۱۴ ـ على بن عبى ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم بن معاوية البجلى عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر على قول الله عز و جل : «قل أرأيتم عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر على أن أيال في قول الله عز و جل : «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غور أفمن يأتيكم بماء معين «(۱) قال : إذا غاب عنكم إمام كم فمن يأتيكم

و في رواية النعماني: وهم بها عاملون بأنسون بما يستوحش منه المكذّ بون و يأباه المسرفون وبالله كارم يكال بالانمن ، من كان يسمعه بعقله فيعرفه و يؤمن به ، و يتبعه و ينهج نهجه فيصلح به ، ثم يقول: فمن هذا و لهذا يأزر العلم ، إذلم يوجد حلمة يحفظونه ويؤدّ ونهكما يسمعونه من العالم ، ثم قال بعدكلام طويل في هذه الخطبة: اللهم وإنّى لا علم إلى آخره.

« يعتفظونه » أى على ظهر القلب و في الكتب ، وقيل: يرعونه حقّ الرعاية و يصدقون على بناء المجر د اى هم صادقون فيما يروونه عنهم في العلم ، و ربما يقرء على مجهول باب التفعيل أى يصد فهم الناس في الرواية لعلمهم بعدالتهم .

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور « إن أصبح ماؤكم غوراً » أى غائراً في الأرض بحيث لاتناله الدلاء ، مصدر وصف به: بماء معين ، اى جار ظاهر سهل المأخذ ، فعلى التأويل الوارد في الخبر استعار الماء للعلم ، لأنه سبب لحياة الأرواح ، كما أن الماء سبب لحياة الأبدان ، و اختفاء العالم يوجب إختفاء العلم « بامام جديد » اى ظاهر بعد الغيبة فالجديد لازم للمعين باعتبار كوته بعد الغور والخفاء و مما يؤيد ما ذكرنا أن المراد تشبيه علم الامام بالماء ، ما رواه على بن

<sup>(</sup>١) سورة الملك : ٣٠.

بامام جديد.

١٥ \_ عد قُ من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن أبي أيسوب النخز از ، عن على بن مسلم قال : سمعت أباعبدالله تَالَيْكُ يقول : إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها .

الوشاء، عن أصحابنا ، عن أحمد بن على الحسن بن على الوشاء، عن على بن على الوشاء، عن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي قال : لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة ولابد له في غيبته من عزلة ، ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة .

ابراهيم باسناده قال : سئل الرضا عَلَيَكُ عن قول الله عز وجل : «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً »الآية ، فقال عَلَيَكُ : « ماؤكم » أبوابكم الأئمة والائمة أبوابالله • فمن يأتيكم بعلم الامام .

الحديث الخامس عشر: صحيح.

الحديث السادس عشر: ضعيف أو موثق.

والعزلة بالضم : اسم الاعتزال أى المفارقة عن الخلق « ولابد له في غيبته ، في بعض النسخ : ولاله في غيبته ، أى ليس في غيبته معتزلاً عن الخلق بل هو بينهم ولا يعرفونه ، و الأول أظهرو موافق لما في سائر الكتب ، و الطيبة بالكسر إسم المدينة الطيبة ، فيدل على أنه علي أنه عالباً في المدينة و حواليها إما دائماً أو في الغيبة الصغرى ، وما قيل : من أن الطيبة إسم موضع يسكنه علي أنه مع أصحابه سوى المدينة فهو رجم بالغيب ، و يؤيد الأول ما مر أنه لما سئل أبوه علي أين أسئل عنه ؟ قال : أين أسئل عنه ؟

«وما بثلاثين من وحشة» اى هو تَليّب مع ثلاثين من مواليه و خواصّه ،وليس لهم وحشة لاستيناس بعضهم ببعض ، أوهو تَليّب داخل في العدد فلا يستوحش هوأيضاً أو الباء بمعنى مع أى لا يستوحش تَليّب لكونه مع ثلاثين ، وقيل : هو مخصوص بالغيبة الصغرى أ، و ما قيل : من أن المراد أنّه تَليّب في هيئة من هو في سن ثلاثين سنة

العلم عن أبان بن تغلبقال: عن على بن الحسن عن أبان بن تغلبقال: قال أبوعبدالله تَالِيَكُ : كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين، فيأرز العلم كما تأرز الحيثة في جحرها، واختلفت الشيعة وسمتى بعضهم بعضاً كذ ابين، وتفل بعضهم تأرز الحيثة في جحرها،

و من كان كذلك لا يستوحشفهو في غاية البعد، وفي غيبة الشيخ: لابد لصاحب هذا الامر من عزلة ولابد في عزلته من قو ة، الخبر.

الحديث السابع عشر: صحيح إذالظاهر أن على بن الحسن هو الطاطرى، و في بعض النسخ على بن الحسين فيكون مجهولا.

والبطشة: الأخذ بالعنف، و السطوة: الأخذ الشديد، و المسجدان مسجد مكتة و مسجد المدينة، أو مسجدالكوفة ومسجد السهلة، والأول أظهر وهو إشارة إلى واقعة عظيمة من حرب أو خسف أو بالاء تقع قريباً من ظهور المهدى تُليّباني، فالخير هو ظهور القائم تُليّباني أو قريباً من وجوده تَليّباني أومن غيبته الكبرى، فالخير لكثرة الا جر وقوة الايمان كما مر .

قال المحدّث الاسترابادي رحمالله : كأنه إشارة إلى وقعة عسكر السفياني بين المسجدين ، وإلى الفتنة التي تظهر من عسكره في عراق العرب ، وظهور رجل مبرقع من الشيعة في العراق ، و دلالته عسكر السفياني على الشيعة ، و المراد من الخير كله ظهور الفائم تاليناني إنتهي .

و في قرب الاسناد في الصحيح عن البزنطى قال: قال الرضا عَلَيْكُ : إِن قد ام هذا الامر علامات حدث يكون بين الحرمين ، قلت : ما الحدث ؟ قال:عصبة تكون ، و يقتل فلان من آلفلان خمسة عشر رجلاً ، و قيل : المراد ما وقع في خلافة المتوكّل في سويقة و هي قرية من أعراض المدينة في جنب الروحاء ، قال صاحب القاموس : سويقة موضع بنواحي المدينة يسكنه آل على "بن أبيطالب عَليّنك ، و قال السمهوري في كتاب خلاصة الوفاء : سويقة عين عذبة كثيرة الماء لا ل على " ، و كان عمّل بن صالح الحسيني خرج على المتوكل فأنفذ إليه جيشاً ضخماً فظفروابه و بجماعة من أهله

في وجوه بعض ؟ قلت : جعلت فداك ما عند ذلك من خير ، فقال لي : الخير كلّه عند ذلك ، ثلاثاً .

۱۸ و بهذا الا سناد، عن أحمد بن على، عن أبيه على بن عيسى، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله تاليك في يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، إنه يخاف \_ وأوما بيده إلى بطنه \_ يعنى القتل.

١٩ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله تَعْلَيْكُ : للقائم غيبتان : إحداهما قصيرة والأخرى طويلة ، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته ، والا خرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شعته ، والا خرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه .

فقتلها بعضهم وأخر بواسويقة وعقروابها نخلاً كثيراً وما أفلحت السويقة بعد ،وجل سويقة لآل على وكانت من صدقات على تَلْبَالُنُ ، انتهى . و هذه الواقعة أفضت إلى غيبة صاحب الزمان تَلْبَالُنُ ، وسمعت من رآى سويقة مراراً مع الشريف زيد وعسكره يقول : إن المشهور عند شيعة تلك الاماكن أن سويقة منزل صاحب الزمان تَلْبَالُنُ ، انتهى .

أقول: وفي غيبة النعماني: يأتي على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة يأرز العلم فيها كما تأرز الحيثة في جحرها فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم نجم، قلت: فما السبطة؟ قال: الفترة، إلى آخر الخبر.

الحديث الثامن عشر: موثق كالصحيح.

الحديث التاسع عشر: موثق.

• إلا خاصة مواليه » اى خدمه و أهله وأولاده أو الثلاثين الذين مضى ذكرهم، وفي الغيبة الصغرى كان بعض خواص شيعته مطلعين على مكانه كالسفراء و بعض الوكلاء. و اعلم أنسه كان له تَلْمَالِكُمُ غيبتان: أو لهما: الصغرى و هي من زمان وفاة أبي على العسكرى تَلْمَالُكُمُ ، وهولهمان ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين و مأتين الى

وقت وفاة رابع السفراء أبى الحسن على بن مجل السمرى وهو النصف من شعبان سنة تسع وعشر ين و ثالا ثمأة فتكون قريباً من سبعين ، والعجب من الشيخ الطبرسي وسيدا بن طاوس أنهما وافقا في التاريخ الأول وقالا في وفاة السمرى: توفى سنة ثمان و عشرين و ثلاثمأة ، و مع ذلك ذكرا أن مد ق الغيبة الصغرى أربع و سبعون سنة و لعلهما عد البتداء الغيبة من ولادته تماليا في الناسلام .

و أمّا سفراؤه تحليبًا فأو لهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمرى ، فلما توفتى رضى الله عنه نص على إبنه أبى جعفر مجربن عثمان ، فقام مقامه و هو الثانى من السفراء، و توفتى رضى الله عنه سنة أربع و ثلاثمأة وقيل : خمس و ثلثمأة ، وكان يتولى هذا الامر نحواً من خمسين سنة ، فلمادنت وفاته أقاماً باالقاسم الحسين بن روح النوبختى مقامه، و توفتى أبو القاسم قدس الله روحه في شعبان سنة ستة و عشرين و ثلاثما ة فلمادنت وفاته نص على أبى الحسن على بن على السمرى ، فلما حضرت السمرى رضى الله عنه الوفاة سئل أن يوصى فقال: لله أمر هو بالغه ، و مات روح الله روحه في النصف من شعبان سنة تسع وعشرين و ثلاثما ة ، كل ذلك ذكره الشيخ رحمالله .

و قال الصدوق: حد "ننى الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفقي فيها الشيخ أبو الحسن على "بن جالسمرى قد "س الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج الى الناس توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم يا على "بن جال السمرى أعظم الله أجر إخوانك فيك، فانتك ميت مابينك و بين ستة أيام فأجمع أمرك ولاتوس إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة ولا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب و إمتاز الارض جورا، و سيأتي من شيعتي من يد عي المشاهدة، ألافمن اد عي المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذ اب مفتر، ولاحول ولاقو "ة إلا بالله العلى" العظيم.

قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلمنا كان يوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصياك من بعدك ؟ فقال: لله أمر هو بالغه وقضى،

• ٢٠ - مجل بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن الحسن بن على الكوفي ، عن على بن حسان ، عن عمه عبدالرحمن بن كثير ، عن مفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله على مقول : لصاحب هذا الأمر غيبتان : إحداهما يرجع منها إلى أهله والأخرى يقال : هلك ، فيأي واد سلك ، قلت :كيف نصنع إذا كان كذلك ؟ قال : إذا اد عاهامد عن أشياء يجيب فيها مثله .

الوليد الخز أذ ، عن الوليد بن عقبة ، عن الحارث بن زياد ، عن شعيب ، عن عمل بن الوليد الخز أذ ، عن الوليد بن عقبة ، عن الحارث بن زياد ، عن شعيب ، عن أبي حزة قال: لا ، قال: دخلت على أبي عبدالله على أبت صاحب هذا الأمر ؟ فقال: لا ، فقلت : فولدولد ولدك وقلت : فولدولد ولدك وقلت : فولدولد ولدك وقلل : لا ، فقلت : فولدولد ولدك وقال : لا ، قلت : من هو ؟ قال: الذي يمالا ماعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً ، على فترة من الأئمة ، كما أن رسول الله على فترة من الرسل .

وهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه .

#### الحديث العشرون: ضعيف.

\* يرجع منها إلى أهله " اى عيال أبيه عَلَيْكُ أو إلى نو ابه و سفرائه « كيف نصنع " اى إذاخرج أحد بعدغيبته عَلَيْكُ و ادّعى أنه المهدى كيف نعرف أنه صادق أو كاذب ؟ «يجيب فيهامثله اى مثل القائم عَلَيْكُ عن مسائل لا يعلمه إلا الامام كالاخبار بالمغيبات لعامة الخلق ، والسؤال عن غوامض المسائل و العلوم المختصة بهم عَلَيْكُ فان أجاب بالحق فيها و موافقاً لما وصل إليكم من آ بائهم عَلَيْكُ فاعلمو أنه الامام ، وهذا مختص بالعلماء .

#### الحديث الحادي والعشرون: مجهول.

والفترة بين الرسولين هي الزمان الذي إنقطعت فيه الرسالة واختفى فيه الاوصياء والهراد بفترة من الائمية خفائهم وعدم ظهورهم في مدّة طويلة ، أوعدم إمام قادرقاهر فتشمل أزمنة سائر الأئمية سوى أمير المؤمنين عَليَتَكُنُ ، والأول أظهر .

وهب من جعلى أبن على معن عن جعفر بن على معن موسى بن جعفر البغدادي معن وهب بن شاذان ، عن الحسن بن أبي الربيع ، عن على بن إسحاق ، عن الم هاني قالت : سألت أبا جعفر على بن على المنظماء ، عن قول الله تعالى: وفلاا قسم بالخنس الجوار الكنس الله قالت : فقال : إمام يخنس سنة ستسين و مائتين ، ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء ، فا ن أدركت زمانه قر ت عينك .

٣٧ - عدة من أصحابنا ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عنعمر بن يزيد ، عن الحسن بن الربيع الهمداني قال : حد تناعل بن إسحاق ، عن أسيد بن تعلبة ، عن المحسن بن الربيع الهمداني قال : حد تناعل بن إسحاق ، عن أم هاني قالت : لقيت أبا جعفر على بن على عليه القيالة فسألته عن هذه الآية «فلاا قسم

الحديث الثاني والعشرون: ضعيف أو مجهول.

« بالخنس ، هو جمع خانس من خنس إذا تأخير ، و الجوارى جمع الجارية ، و الكناسة ، وهو الموضع و الكناس جمع كانس ، من كنس الظبى : إذا تغييب و استتر في الكناسة ، وهو الموضع الذى يأوى إليه، فقال بعض المفسرين : هي الكواكب كلها فادم انفيب بالنهارو تظهر بالليل ، و قال بعضهم : هي الخمسة المتحيرة سوى النيسين من السيارات ، يريد به بالليل ، و قال بعضهم : هي الخمسة المتحيرة سوى النيسين من السيارات ، يريد به مسيرها و رجوعها ، و فسر و فليس أي يتأخر عن الناس و يغيب .

« سنة ستّين و مأتين » و هي سنة وفاة الحسن العسكرى عَلَيَكُم و ابتداء إمامة القائم صلوات الله عليه ، وهي ابتداء غيبته بعد الامامة ، والجمعيّة إمّا للتعظيم أوشموله لسائر الائمه عَلَيْكُم باعتبار الرجعة ، أو أن ظهوره عَلَيْكُم بمنزلة ظهور الجميع ، و قيل : الخنس مفرد كسكّر ، وكذا الكنس ، والجوار مفرد بمعنى الجار ، ولا يخفى بعده .

و يحتمل أن يكون المراد بها الكواكب ويكون ذكرها لتشبيه الامام بها في الغيبة والظهور كما في أكثر بطون الآيات « فان أدركت » أى على الفرض البعيد أوفي الرجعة « زمانه » أى زمان استيلائه و تمكينه .

الحديث الثالث والعشرون: مجهول .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير: ١٤-١٧.

بالخنس الجوارالكنس ، قال : الخنس إمام يخنس في زمانه عند انقطاع من علمه عندالناس سنة ستسين ومائتين ، ثم يبدو كالشهاب الواقد في ظلمة الليل ، فا ن أدركت ذلك قر ت عينك .

١٤٠ على بن على ، عن بعض أصحابنا ، عن أيتوب بن نوح ، عن أبى الحسن الثالث على قال : إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم. ١٤٠ عداة من أصحابنا ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيتوب بن نوح قال : قلت

« عند انقطاع من علمه عندالناس ، أى لا يعلم المخالفون أو أكثر الناس وجوده، و يحتمل أن يكون « من » تبعيضية .

## الحديث الرابع والعشرون: مرسل.

« اذا رفع علمكم » بالتحريك أى إمامكم الهادى لكم إلى طريق الحق وربما يقرء بالكسر اى صاحب علمكم ، أو أصل العلم باعتبار خفاء الامام فان أكثر الخلق في ذلك الزمان في الضلالة والجهالة ، والأول أظهر ، وتوقع الفرج من تحت الاقدام، كناية عن قربه و تيسس حصوله ، فان من كان شيء تحت قدميه إذا رفعهما وجده ، فالمعنى أنه لابد أن تكونوا متوقعين للفرج كذلك وإن كان بعيداً ، أويكون المراد بالفرج إحدى الحسنيين كما مر .

و يحتمل مع قراءة العلم بالكسر حمله على حقيقته ، فان مع رفع العلم بين المخلق وشيوع الضلالة لابد من ظهوره عَلَيْكُ كما مر أنه عَلَيْكُ بملاء الارض قسطاً وعدلا بعد ماملئت ظلماً وجوراً.

و قيل: توقيع الفرج من تحت الأقدام كناية عن الاطراق وترك الالتفات إلى أهل الدنيا بالتواصي بالصبر فانه مفتاح الفرج والخير كله، وهو بعيد.

الحديث الخامس والعشرون: مرسل كالصحيح ، لأن هذه العد ة غيرمعلوم رجالها ، لكن الظاهر أن فيهم على بن يحيى العطار فانه الراوى عن سعد غالباً في سند الصدوق ، و رواية الكليني واسطة عن سعد و إن كان نادراً لا نه يروي عنه أحمد

لأبي الحسن الرضا تُليّب إنتي أرجوأن تكون صاحب هذا الأمر ، وأن يسوقه الله إليك بغير سيف ، فقد بويع الكوض بت الدراهم باسمك ، فقال: مامنا أحد اختلفت إليه الكتب ، وأشير إليه بالأصابع ، وسئل عن المسائل ، وحملت إليه الأموال ، إلّا اغتيل أومات على فراشه ، حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاماً منا ، خفي الولادة والمنشأ ، غير خفي في نسبه .

عن موسى بن هلال الكندى ، عن عبدالله بنعطاء ، عن أبي جعفر تَلْبَاللَى قال : قلت له : إن شيعتك بالعراق كثيرة و الله ما في أهل بيتك مثلك ، فكيف لا تخرج ؟ قال :

بن على بنعيسى الذى يروى عنه الكلينى بتوسط العدّة ، لكن يروى عنه على بن يحيى الذى هو داخل في عدّة الكلينى ، و يروى عنه على بن بابويه و هو معاصر الكلينى، فرواية الكلينى عنه بواسطة غير مستبعد.

« و ان يسوقه الله ، في الاكمال : و أن يسد به الله عز وجل إليك « فقد بويع لك » اى بولاية العهد للمأمون «وأشير إليه بالاصابع» كناية عن الشهرة و في الاكمال : و أشارت إليه الأصابع .

إلّا اغتيل ، الاغتيال هو الأخذ بغتة ، والفتل خديعة ، و لعل المراد به الفتل بالحديد وبالموت على الفراش الفتل بالسم أو المراد بالأو ل الأعم ، وبالثاني الموت على الفراش الفتل بالسم أو المراد بالأو ل الأعم ، وبالثاني الموت يظاً من غير ظفر على العدو كما سيأتي . و«أو» للتقسيم لاللشك .

« خفى الولادة » اى وقت ولادته خفى عند جمهور النّاس وان اطلع عليه بعض الخواص ، و المنشأ : الوطن و محل النشو أى لا يعلم جمهور الخلق في أى موضع نماونشأ ، ومضت عليه السنون « غير خفى في نسبه » فانّه يعلم جميع الشيعة أنّه ابن الحسن العسكرى عَلَيْهُ الله ، بل المخالفون ايضاً يقولون أنّه من ولد الحسين عَلَيْكُ وقيل: اى معلوم بالبرهان أنّه ولد العسكرى عَلَيْهُ الله .

الحديث السادس والعشرون: ضعيف أو مجهول.

فقال: يا عبدالله بن عطاء قد أخذت تفرش أذنيك للنوكى إي و الله ماأنا بصاحبكم، قال: قلت له: فمن صاحبنا ؟ قال: انظروا من عمى على الناس ولادته ، فذاك صاحبكم إنه ليس منا أحديشار إليه بالاصبع و يمضغ بالألسن إلا مات غيظاً أورغم أنفه.

حسام من سالم ، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُ قال : يقوم القائم وليس لأحد في عنقه عهد ولا عقد ولا يقد ولا يعد ولا

د أخذت » من أفعال المقاربة أي شرعت و « تفرش » خبره أي تفتح و تبسط و « النوكي » جمع أنوك كحمقي وأحمق وزناً ومعناً ، وهومثل لكل من يقبل الكلام من كل أحد وإن كان أحمق « أي » لتصديق الكلام السابق الدال على قبح المخروج وعدم الاذن فيه .

« من عمى على الناس » يقال عمى عليه الأمر إذا التبس ، ومنه قوله تعالى : « فعميت عليهم الأنباء يومنذ » (١) والمضغ باللسان كناية عن تناوله وذكره بالخير والمشر ، ورغم الانفكناية عن الذل ، ولعل المراد هنا القتل بالسم وغيره ، ويحتمل كون الترديد من الرادي .

الحديث السابع والعشرون: صحيح.

والعهدوالعقدوالبيعة متقاربة المعاني وكأن بعضها مؤكد بالبعض، ويتحتمل أن يكون المراد بالعهد الوعد مع خلفاء الجور برعايتهم أو وصيتهم إليه ، يقال : عهد إليه إذا أوصى إليه أوالعهد بولاية العهدكما وفع للرضا عَلَيْنِيلُ ، وبالعقد عقد المصالحة والمهادنة كما وقع بين الحسن عَلَيْنِ وبين معاوية ، والبيعة الاقرار ظاهراً للغير بالخلافة مع التماسح بالأيدى على وجه المعروف ، وكأنه إشارة إلى بعض علل الغيبة وفوائدها كما روى الصدوق رحمه الله باسناده عن أبي بصير عن أبيعبدالله عَلَيْنُ قال : صاحب هذا الأمر تغيب ولادته عن هذا الخلق لئلاً يكون لا حد في عنقه بيعة إذا خرج ، ويصلح الله عز وجل أمره في ليلة .

<sup>(</sup>١) سورة القصص: عع.

۲۸ - جربن على العطار، عن أحد بن جر ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن على العطار، عن جعفر بن جر ، عن منصور ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله على قال : قلت : إذا أصبحت وأمسيت لاأدى إماما أثتم به ماأصنع ؟ قال : فأحب من كنت تحب ، وابغض من كنت تبغض ، حتى يظهر والله عز وجل .

79 ـ الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن هلال قال : حد ثنا عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبوعبدالله تحليله الابد للغلام من غيبة ، قلت ولم قال : يخاف ـ و أو مأبيد و إلى بطنه ـ وهو المنتظر ، وهواكذي يشك الناس في ولادته ، فمنهم من يقول : ولد قبل موت أبيه بسنتين قال زرارة : فقلت : و ما تأمرني لو أدركت ذلك الزمان ؟ قال : ادعالله بهذا الدعاء : « اللهم عر قني نفسك فا نك إن لم تعر فني نفسك لم أعرفك ، اللهم عر قني حجتك فا نك إن لم تعر فني ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست تعر فني حجتك ضللت عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست تعر فني حجتك ضللت عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست قبل فني حجت كلك صللت عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست قني حجت تك ضللت عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال : سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال ؛ سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال ؛ سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال ؛ سمعت هذا الحديث مندست عن ديني » قال أحمد بن الهلال ؛ سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال ؛ سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال ؛ سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال ؛ سمعت هذا الحديث منذست عن ديني » قال أحمد بن الهلال ؛ سمعت هذا الحديث من المناك بالمناك المناك ال

الحديث الثامن والعشرون: مرسل.

« فأحب من كنت تحب " () أي من الائمة ، ولاترجع عن الاعتقاد بامامتهم وحبهم يقتضى العمل بما بقى بينهم من آثارهم والرجوع إلى رواة أخبارهم ، ويحتمل تعميم من يشمل الرواة والعلماء الر "بانيين الذين كانوا يرجعون إليهم عند ظهور الامام المناه المن المن الوصول إليه « وأبغض من كنت تبغض » أي من أئمة الجور وأتباعهم ، وهو يستلزم الاجتناب عن طريقتهم من البدع والأهواء والقياسات والاستحسانات.

الحديث التاسع والعشرون: ضعيف وقد من مثله بتغيير في الدعاء ويدل على أن المعارف موهبية وقد من الكلام فيه «سمعت هذا الحديث » غرضه من هذا الكلام أنه ليس في هذا الحديث شائبة وضع وكذب لا نتى سمعت هذا الحديث قبل

<sup>(</sup>١) وفي المتن « من كنت تحب » .

#### و خمسين سنة .

ولادة القائم عَلَيْكُ وغيبته بأكثر من خمسين سنة بل قبل ولادة جدّ ، فكان سماعه إمّا زمن الجواد عَلَيْكُ أو زمن الرضا عَلَيْكُ ، فهذا الحديث مشتمل على الاعجاز بوجوه شتى فكيف يشك فيه ، وذلك لأن العبر تائى كانت ولادته سنة ثمانين ، ووفاته سنة سبع وستّين ومأتين ، فيكون عمره عند وفاته سبعاً وثمانين سنة ، فأدرك إثنتا عشرة سنة من عمره على أينام إمامته وكانت روايته لهذا الحديث في تلك السنين فاستشهد على حقية الخبر بصدور الاخبار بهذه الامور فيها قبل وقوعها ، وهذه حجة قوية على حقية القائم عَلَيْكُ وإمامته وغيبته للإخبار بجميع ذلك قبل وقوعها .

قال الشيخ أمين الدين الطبرسي قدّس سرّه في إعازم الورى ، بعد ما أورد أخباراً كثيرة في النصّ على الا ثنا عشر والنصّ على القائم عليه خصوصاً ما هذا لفظه: يدل على إمامته على الا ثنا عشر ، و الناني النصوص وهي على ثلاثة أوجه : احدها : النصّ على عدد الاثمّة الا ثنا عشر ، و الثاني النصّ عليه من جهة أبيه خاصة ، الثالث : النصّ عليه بذكر غيبته وصفتها التي يختصها ، ووقوعها على الحد المذكور من غير اختلاف حتى لم يخرم منه شيئاً ، وليس يجوز في العادات أن يولد جماعة كثيرة كذباً يكون عن كائن فيته ق ذلك على حسب ما وصفوه ، وإذا كانت أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحجة بل زمان أبيه وجد محتى تعلقت الكيسانية بها في إمامة إبن الحنفية والناو وسينة والمطمورية في أبيعبد الله وأبي الحسن موسى النها ، وذكرها المحد ثون من الشيعة في أصولهم المؤلفة في أينام السيندين الباقر والصادق النها ، وذكرها وآثر وهما عن النبي والائمة عاليها واحداً بعد واحد صح بذلك القول في إمامة صاحب الزمان تَشْتِكُ لوجود هذه الصّفة له ، والغيبة المذكورة ودلائله وأعلام امامته ، وليس ممكن أحداً دفع ذلك .

ومن جملة ثقات المحدّ ثين والمصنّفين من الشيعة الحسن بن محبوب الزرادوقد صنتّف كتاب المشيخة الذي هو في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزنى وأمثاله قبل

•٣- أبوعلي الأشعري ، عن على بن حسان ، عن على بن على معن على الله بن على معن عبدالله بن القاسم، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد لله عليه القاسم، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد لله عليه القاسم، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد لله عليه على في قول الله عز وجل و «فا ذا نقر في الناقور » المناقور » المناقور

٣١ \_ من بن بن بن بن من عن جعفر بن من من أحمد بن الحسين ، عن من بن بن عبدالله عن على بن عبدالله عن على بن على خلقه عن على بن الفرج قال : كتب إلى أبوجعفر المسلم إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم .

زمان الغيبة بأكثر من مأة سنة ، فذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار الغيبة فوافق الخبر المخبر ، وحصل كل ما تضم نه الخبر بلا اختلاف ، وأيضاً أخبروا عن الغيبتين المستغرى والكبرى ، فوقعتا على ما أخبروا ، إلى آخر ما ذكره رحمه الله في ذلك .

الحديث الثلاثون: ضعيف.

« فاذا نقر في النّاقور » قال المفسر ون : أي نفخ في الصّور والنّاقور فأعول من النّقر بمعنى التصويت ، وأصله القرع الذي هوسبب الصّوت وبعده « فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير » وعلى تأويله عَليّا شبّه قلب الامام عَليّا الله بالصّور وما يلقى وينكت فيه بالالهام من الله تعالى بالنّفخ ، ففي الكلام إستعارة مكنيّة وتخييليّة ، والنكت التأثير في الأرض بعود وشبهه « ونكتة » مفعول مطلق للنوع . الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف .

«على خلقه» أي أكثرهم « نحانا » أي أبعدنا «عن جوارهم» بكسر الجيم أي مجاورتهم ، ويدل على أن غيبة الامام عَلَيْكُمْ غضب على أكثر الخلق . .

<sup>(</sup>١) سورة المدائر: ٨.

# ﴿ بان ﴾

## المرالامامة عوى المحق والمبطل في أمر الامامة ) المحق والمبطل في أمر الامامة )

١- على بن إبر اهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سلام بن عبدالله و تحل بن الحسن وعلى بن تحد ، عن سهل بن زياد ، وأبوعلى الأشعري ، عن محل بن حسان جيعاً عن محل بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن سلام بن عبدالله الهاشمي ، قال على ، وقد سمعته منه ، عن أبي عبدالله المحالة الله على ، وقد سمعته منه ، عن أبي عبدالله المحل الله عليه ، وقالاله : إنا نبعث المحل عبدالقيس يقال له : خداش إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وقالاله : إنا نبعث إلى رجل طال ماكنا نعرفه وأهل بيته بالسحر والكهانة ، و أنت أوثق من بحض تنامن أنفسنا

## باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في امر الامامة

الحديث الاول: سنده الاول مجهول ، والثاني ضعيف ، وغل بن الحسن عطف على على بن إبر اهيم ، والعطف على سلام كما توهم بعيد ، وعلى بن على عطف على على على على على الحسن وهو ابن أبان الرازي المعروف بعلان ، وأبو على الاشعري عطف على على على على بن الحسن أو على بن إبر اهيم ، جميعاً : أي سهل وعلى بن حسان دورا عن على بن على "، والظاهر أنه أبو سمينة لا نه الراوي لكتاب سلام .

« قال على الله على وقد سمعته منه » أي من سلام بلا واسطة إبن أسباط أيضاً « وحداش » بكسر الخاء وتخفيف الد ال « طال ما كنا » ما مصدرية ، والمصدر فاعل طال .

وقيل: ألسّاحر من له قو ملى التأثير في أمرخارج عنبدنه آثاراً خارجة عن الشّريعة مؤذية للخلق كالتّفريق بين الزوجين، وإلقاء العداوة بين رجلين، وقيل: هو من يأتي بأمر خارق للعادة مسبسّب عن سبب يعتاد كونه عنه، فتخرج المعجزة والكرامة لا نتهما لا يحتاجان إلى تقديم أسباب وآلات وزيادة إغفال، بل إنسما تحصلان بمجر دنوجته النّفوس الكاملة إلى المبدء وقيل: هومن يتكلم بكلام أويكتبه

منأن تمتنع من ذلك ، وأن تحاجُّه لنا حتى تقفه على أمر معلوم ، واعلم أنَّه أعظم الناس

أو يأتى برقية أو عمل يؤثش في بدن آخر أو عقله أو قلبه من غير مباشرة ، والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزسمان ، ويد عي معرفة الاسراد ، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح (١) وغيرهما ، فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من المجن ورئياً (١) يلقى إليه الاخباد ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الامور بمقد مات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسئله أو فعله أو حاله ، وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة و نحوهما ، كذا قال في النهاية .

وفي المغرب: كانت الكهانة في العرب قبل المبعث، يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة وتقبله الكفار منهم، فلما بعث عليات وحرست السماء بطلت الكهانة، انتهى.

وقيل: الكهانة عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به وهو قريب من السّحر أوأخص منه ، وفي الصّحاح: الكاهن السّاحر وغرضهما لعنهما الله من هذا الكلام أن لا يؤثر ما يراه ويسمعه خداش منه عَلَيْكُم من المعجزات فيه فيصير سبباً لا يمانه ، بل يحمل ما يشاهد من ذلك على السّحر و الكهانة المذمومين في السّرع « من أنفسنا ، من للتبعيض أوبيان لمن أى من الذين هم منّا و مخصوصون بنا كأنفسنا وجارون مجراناكة وله تعالى : «أنفسناوأنفسكم» (٣) وفي بعض النسخ في أنفسنا اى بزعمنا ، وكأنّه معلى المقديرين معنى في أوللسببيّة ، وعلى التقديرين متعلى بأوثق وتعلّقه بنبعثك كما قيل بعيد « من ذلك » اى من المذكور وهو السّحر متعلّق بأوثق وتعلّقه بنبعثك كما قيل بعيد « من ذلك » اى من المذكور وهو السّحر

<sup>(</sup>۱) شق \_ بكسر الشين \_ وسطيح \_ بفتح السين \_ ، وقيل في وجه تسميته بسطيح انه لم يكن له بين مفاصله قصب تعمده فكان ابدأ منبسطاً منسطحاً على الارض لا يقدر على قيام ولا قعود ، ويقال :كان لا عظم فيه سوى رأسه .

<sup>(</sup>٢) الرثى \_ بفتح الراء وكسرها و تشديد الياء \_ : الجني .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٩.

دعوى فلايكس تك ذلك عنه ،ومن الأبواب الذي يخدع الناس بها الطعام والشراب والعسل والدهن وأن يخالي الرجل ، فلاتأكل له طعاماً ، ولاتشرب له شراباً ، ولاتمس له عسلا ولادهنا ولاتخل معه و احذر هذا كله منه ، و انطلق على بركة الله ، فا ذا رأيته فاقرأ آية السخرة ، و تعو ذ بالله من كيده وكيد الشيطان . فا ذا جلست إليه فلاتمكنه

والكهانة ، والظرف صلة تمتنع «وأن تحاجه » عطف على تمتنع ، وماقيل: انه عطف على ذلك اى أوثق من أن تمتنع من أن تحاجه فكأنه جعل «من ذلك» متعلقاً بأوثق ، ومن صلة للتفضيل ، وذلك راجعاً إلى الذهاب إليه عَلَيْنَا أو مبهماً يفسر ، أن تحاجه ولا يخفى بعده «حتى تقفه » من الوقف بمعنى الحبساى تجسه وتوقفه على أمر معلوم من الصلح أوالقتال ، وقيل : يريدان به كون الحق معهما لامعه ، وقيل : هو من الوقف بمعنى الايقاف ، أى تقيمه فيرجع الى الاول وفي بعض النسخ تقديم الفاء على القاف فهو من الفقه بمعنى العلم ، وتعديته بعلى لتضمين معنى الأطلاع ، أويقرء على بناء التفعل بحذف إحدى التائين . والتنضمين كما مر "

والدّ عوى تميزغيرمنو تن قال في المغرب: الدّ عوى إسم من الادّ عاء وألفها للتأنيث فلاتنو تن انتهى « فلا يكسر نك ذلك » اى الدّ عوى بتأويل المذكور ، أوعظمها عنه أى عن معارضته تُليّب أرادا عليهما اللّعنة تشجيعه على منازعته ، وأن لاينكسر عن ذلك بدعواه تَليّب الامامة والخلافة ، والأولويّة بالعلم والقرابة وسائر فضائله تَليّب وأن يسئله الاجتماع معه في خلوة .

وآية السخرة هي التي في سورة الاعراف « ان " ربكم الله الذي خلق السموات والارض «إلى قوله»رب العالمين» وقيل: الى قوله «قريب من المحسنين» (١) فاطلاق الآية عليهما على إدادة الجنس، من قرعها حفظ من شر شياطين الجن والانس « فلانمكنه من بصرك كله » أى لا تنظر إليه بكل بصرك كما يفعله المستأنس بشخص ، أى لا تنظر إليه كثيراً ، وإنها نهياعن ذلك لئار بريامنه شمائله الحسنة وأخلاقه المرضية فيصير سبباً

<sup>(</sup>١) الآية: ٢٠-٥٤.

من بصرك كله ولا تستأنس به ، ثم قل له : إن أخويك في الدين وابني عملك في القرابة يناشدانك القطيعة ، ويقولان الك : أما تعلم أناتركنا الناس لك وخالفنا عشائر نا فيك منذ قبض الله عز وجل على ألم الله أنات أدنى منال ، ضيعت حرمتنا وقطعت رجاءنا،

لحبُّه له ، كما أن النهى عماسبق أيضاً كان لذلك .

وان اخویك في الد ین الان المؤمن أخوالمؤمن وهذا حق إلا أنهما لماخرجا على إمامهما خرجا من الد بن و دخلا في الكفر و ابنى عملك النهما بعد إرتفاع نسبهما ينتهيان إلى بعض أجداده تمايل الله أمير المؤمنين على بن أبى طالب بن عبدالله بن عثمان بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مر "ة ، وهما طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مر "ة ، و زبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب بن مر "ة ، و زبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب بن مر "ة .

« بنا شدانك القطيعة » اى يناشدانك بالله في قطيعة الرحم ، اى أن لا تقطع رحها ، و قيل : يقسمان عليك بقطيعة الرحم وعظم أمرها • أنّا تركنا النّاس اشارة إلى إبطائهما عن بيعة الخلفاء الثلاثة و إدعائهما كونه عَلَيْنُ أحق بذلك منهم و مبادرتهما إلى بيعته عَلَيْنُ بعدعثمان ، ثم قضا بيعتهما لأدنى غرض من الأغراض الدنيوية .

« فيك » أى بسببك « فلما نلت » بكسر النون اى أدركت المطلوب « أدنى ، فيكون أدنى مفعولا به ، أى إدراك فيكون أدنى منهولا به المطالب « ضيعت حرمتنا » اى سو يت بيننا وبين غير نا أدركت أدنى مرتبة تنال به المطالب « ضيعت حرمتنا » اى سو يت بيننا وبين غير نا في العطاء ، فانهما كانا يرجوان منه أن يفضلهما عن غيرهما في العطاء و بذل المتناصب الجليلة ، فلما قسم علي ما كان جمع في بيت المال ، أعطى الشريف والوضيع والصنير و الكبير كلا منهم ثلاثة دنانير ، ولم يفضلهما على غيرهما ، ثم قسم علي بعد ذلك ما جمع في أيام قلائل على نحوذاك حتى أخذ عمار بيد غلام له فقال : يا أمير المؤمنين هذا كان عبداً لى وقد اعتقته، و أعطاه مثل ما أعطى عماراً و غيره ، فثقل ذلك عليهما .

ثم قدرأيت أفعالنا فيك وقدرتنا على النأي عنك ، وسعة البلاد دونك ، و إن من كان يصرفك عنا وعن صلتنا كان أقل لك نفعاً وأضعف عنك دفعاً منا ، وقد وضح الصبح

و قولهما: و قطعت رجائنا ، إشارة إلى ما نقل من أنهما قالا لا ميرالمؤمنين تخليل : قد علمت جفوة عثمان لنا و ميله إلى بنى امية مد ة خلافته ، و طلبا منه أن يوليهما الكوفة و البصرة فمنعهما فسخطا و فعلا ما فعلا ، وكان جميع الفتن التي وقعت بعد ذلك متفرعاً على نكثهما و بغيهما ، و كانا يلبسان على أهل البصرة و غيرهم و يقولان : نحن نطلب منه دم عثمان و أنه قتل ظلماً ، والحال أنهماكانا من قاتليه و خافا من أن يطلبا بدمه ، فأحالاه عليه صلوات الله عليه ، و صارا من الطالبين بدمه ، و ذكر ذلك اميرالمؤمنين تاليك في مواضع كما هو مذكور في النهج و غيره .

وقد ذكر الفريقان أن طلحة حرس الناس على قتل عثمان و جعهم في داره، و أنه منع الناس ثلاثة اينام من دفنه، و أن حكيم بن حزام و جبير بن مطعم استنجدابه عَلَيْكُمْ في دفنه، و أقعد لهم طلحة في الطريق أناساً يرميهم بالمعجارة، فخرج نفر من أهله يريدون به حائطاً في المدينة يعرف بحش كوكب، وكانت اليهود تدفن فيهمو تاهم، فلمنا صار هناك رجمسريره فهمو ابطرحه فأرسل إليهم على عَلَيْكُمْ فكفيهم عنه ثم دفن بحش كوكب، و نقلوا أنه جادل في دفنه بمقابر المسلمين و قال: انه ينبغى أن يدفن بمقابر اليهود، و من أراد تفصيل القول في دلك فلراحع إلى كتابنا الكبير.

و النأى: البعد « دونك » منصوب بالظرفية ، أى ورائك من البلاد التى لست فيها «و ان من كان يصرفنا زعماً» أن بعض أصحابه تَلْتَاللُمُ منعه من إنجاح مطالبهما كعمار و أضرابه ، و هذا باطل لا نه تَلْتَاللُمُ كان يعمل بالكتاب و السنة ، و بما يلهمه الله من العلوم اللدنية .

« وقد وضح الصّبح » هذا مثل يضرب لمن غفل عن الواضح جدّاً ، فان الصّبح إذا أضاء يراه كل من له عين « انتهاك لنا » اى مبالغة في هتك حرمتنا و نسبة النكث

لذي عينين ، وقد بلغنا عنك إنتهاك لنا ودعاء علينا ، فما الذي يحملك على ذلك ؟! فقد كناً نرى أناك أشجع فرسان العرب ، أتتخذ اللمن لنا ديناً ، وترى أن ذلك بكسرنا عنك .

فلما أنى خداش أمير المؤمنين تخليل صنع ماأمراه ، فلما نظر إليه على تخليل صنع ماأمراه ، فلما نظر إليه على تخليل صنع وهو يناجى نفسه \_ ضحك وقال : ههنايا أخاعبد قيس \_ وأشارله إلى مجلس قريب منه \_ فقال : ماأوسع المكان ، أديد أن أود ي إليك رسالة ، قال : بل تطعم و تشرب وتحل ثيابك وتدهن ثم تؤدي رسالتك قم ياقنبر فأنزله ، قال : مابي إلى شيء مما ذكرت حاجة ، قال : فأخلوبك ؟ قال : كل سر لى علانية ، قال : فأنشدك بالله الذي هو أقرب إليك من نفسك ، الحائل بينك وبين قلبك ، الذي يعلم خائنة الأعين

و الكفر الينا « فقد كنّا نرى » اى الشتم و اللّعن عادة الجبناء ، و كنّا نظنتك من الشجعان « ديناً » اى عادة و الاستفهام للتوبيخ ، و « ترى » اى تظن ".

دو هو يناجى نفسه » اى يتلفظ بكلام لا يسمعه غيره «و قال هيهنا » اى أقبل و ائت هيهنا «ما أوسع المكان » صيغة التعجلب « انشدك » أى أقسم عليك أو أسئلك الذي هو أقرب إليك من نفسك ، لأن قربه سبحانه إمّا بالعلية و هو تعالى خالق النفس و البدن و جميع العلل سواه ، فهو أقرب من هذه الجهة أو بالعلم و هو سبحانه أعلم بالا نسان و حقيقته و أحواله من نفسه و دوحه .

« الحائل بينك » إشارة إلى قوله تعالى « و اعلموا أن الله يحول بين المر و قلبه » (۱) و قال المفسرون : هذا تمثيل لغاية قربه من العبد ، و إشهار بأنه مطلع على سرائر قلبه ما عسى أن يغفل صاحبه عنه ، أوحث على المبادرة إلى تخلية القلب وتصفيته قبل أن يحول الله بينه وبين صاحبه بالموت وغيره ، أو تخييل لتملكه على قلبه فيفسخ عزائمه ، ويغيس مقاصده ويحول بينه وبين الكفر إن أداد سعادته ، و بينه و بين الايمان إن أداد شقاوته ، وفيه تنبيه وإيماء إلى أنه تعالى سيحول قلبه عن تلك

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٢٧.

وما نخفی الصدور ، أتقد م اليك الزبير بما عرضت عليك ؟ قال : اللهم نعم ، قال : لو كتمت بعد ماسألك ما أربد إليك طرفك ، فأ نشدك الله هل علمك كلاماً تقوله إذا أبيتني ؟ قال : اللهم نعم ، قال على تُلَيَّكُ : آية السخرة ؟ قال : نعم قال : فاقرأها فقرأها وجعل على تَلَيَّكُ يكر رها ويرد دها ويفتح عليه إذا أخطأ حتى إذا قرأها سبعين مر قال الرجل : مايرى أمير المؤمنين أمره بترد دها سبعين مر ق ثم قال له : أبيد قلل المناز قال : إي \_ والذي نفسي بيده \_ قال : فما قالالك ؟ فأخبره ، فقال : قلله المناف كفي بمنطقكما حجة عليكما ، ولكن الله لايهدي القوم الظالمين ، زعمتما

الحالة إلى الخير والسعادة ، والمراد بخائنة الأعين نظراتها إلى مالاينبغى ، وتحريك الجفون للغمز و نحوه ، وبمخفيات الصدور تصوراتها ومكنوناتها التي لم تجرعلي اللسان ، ولم ينطق بالبيان .

« أنقد م » اى أوصى ، والباء في بما بمعنى في أى أوصى إليك فيما عرضت عليك بشىء ، في القاموس : تقد م إليه في كذا : أمره وأوصاه به « بعدماستلتك » ما ، مصدرية «ما ارتد واليك طرفك » اى عينك وهو كناية عن الموت الدفعى فان الميت تبقى عينه مفتوحة .

«آية السخرة» منصوب بتقدير هل علمك آية السخرة « و جعل على " الله الله شرع يكر رها» أى يأمره بتكريرها « ويردد ها» من قبيل عطف أحدا لمترادفين على الآخر لبيان المبالغة في الفعل « يفتح عليه » اى يسدد و ويذكره مانسى و أخطأ « قال الر جل » لعله قال ذلك في نفسه «مايرى» استفهام للتعجب «أمره» بالنسب أى في أمره ، والضمير للر جل «بترد دها » متعلق بالأمر أى بترديدها وفي بعض النسخ يرد دها بصيغة المضارع « اطمئن » اى استأنس بى واستقر على محبتى ، وهذا يدل على أن قراءة هذه الآية سبعين مرة يوجب رفع شر شياطين الجن والانس ، واطمينان النفس على الاسلام والايمان وتنو ر القلب واليقين .

«بمنطقكما» أي بكلامكما والباء زائدة و «حجية» تميز « لا يهدى » اي لا يوافق

أنكما أخواي في الدين وابنا عملي في النسب فأمّا النسب فلا أنكره وإن كان النسب مقطوعاً إلا ماوصله الله بالاسلام، وأمّا قولكما: إنّكما أخواي في الدين، فانكنتما صادقين فقد فارقتماكتاب الله عز وجل ، وعصيتما أمره بأفعالكما في أخيكما في الدين وإلّا فقد كذبتما وافتريتما باد عائكما أنسكما أخواي في الدين، وأممّا مفارقتكما الناس منذ قبض الله عمل عليا في كنتما فارقتماهم بحق فقد نقضتما ذلك الحق بفراقكما

للصواب « زعمتما» اى ادّ عيتما « وانكان النسب» إن وصلية « مقطوعاً » أى غير معتبر ولا تجب رعايته لقوله تعالى : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله ورسوله يواد ون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشير تهم (١) و لعل المراد النسب الطاهرى أوسلم تَهم تَهم لَه للمصلحة وإلا فقد وردت أخبار فى القدح في نسب طلحة وفيه إشارة إلى أنهما خرجا ببغيهما عن الاسلام.

« فان كنتما صادقين » هذا الكلام يحتمل وجهين :

الاول : انتكما لم تؤمنا أصلاً بلكنتما منافقين ، فان صدفتما في أنتكما كنتما مؤمنين قبل البغى فقد خرجتما بعده وارتددتما باستحلالكما قتال من أوجب الله طاعته وإلا فقد كذبتما باد عائكما الايمان رأساً .

الثانى: أنّكما قد أثبتمالى الدّين أو لا تدعيان على خروجاً عن الدين لكن ادّ عيتما انتكما أيضاً على الدّين فانكنتما صادفين في ذلك فقد خالفتماكتابالله في عدم رعاية الاخ في الدين والخروج عليه ، وإن كنتما كاذبين في ذلك فقد أقررتما بفسقكما وكذبكما ، وضمير أمره لله أوللكتاب ، والافتراء إختلاق الكذب عمداً «وأمّا مفارقتكما الناس، أى لى كما صرّحابه في قولهما تركنا الناس لك « فانكنتما » توسيط كنتما بين إن الشرطية وبين الفعل لنقل الفعل إلى الماضى وحاصل الكلام أنه لا يخرج الحق من أمرين إمّا أن يكون الامامة والخلافة بالنص أوبالبيعة ، فان كانت بالنص فمعلوم أنه لا نص الا على فمفارقتكما الخلفاء السابقين كان حقاً ، لكن بالنص فمعلوم أنه لا نص الا على فمفارقتكما الخلفاء السابقين كان حقاً ، لكن

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : ٢٢ .

إيّاى أخيراً، وإن فارقتماهم بباطل فقد وقع إثم ذلك الباطل عليكما مع الحدث الذي أحدثتما ، مع أن صفقتكما بمفارقتكما الناس لم تكن إلّا لطمع الديا

رجعتم عن ذلك الحق بمفارقتكم إيّاى أخيراً لأنّى على ذلك كنت اماماً أوّلاً وآخراً ، وإنكانت الخلافة بالبيعة وكانت مفارقتكمالهم باطلاً فقدصدر عنكمكفران بل أربعة لأنّكم بادّ عائكما فارقتم هؤلاء الخلفاء وفارقتموني أيضاً بعد البيعة ولزوم الحجة ، فقد كنتم منذ قبض رسول الله عَلَيْظَة الى الآن عاصين مخالفين للخلفاء والائمة وهذه حجة تامنة لامحيص لهم عنها .

د وإن فارقتماهم ، اى وإن كنتما فارقتماهم ، والحدث عبارة عن مفارقتهما إيّاه ومعصيتهما لله ولرسوله باخراج عامله من البصرة وقتل مواليه ، و إخراج حرمة الرّسول عَيْالِيْنَهُ عن خدرها وإحداث الفتنة بين المسلمين « مع أن صفتكما » (۱) من اضافة المصدر إلى الفاعل أوإلى المفعول ، و الفاعل مقد ر اى و صفتكما إيّاكما قيل وقوله : زعمتما ، جلة معترضة أو نعت للدّنيا لأن لامها للعهد الذّهني .

وأقول: الظاهر عندى أن العلاوة لا ستدراك ما يتوهم من الكلام السابق أنهما على تقدير كون مفارقتهما بحق أخطئا خطاءاً واحداً وهو المفارقة عنه عَلَيَكُمُ أَخْيَراً ، وأمّا أو ل أمرهما فكان صواباً واستحقّا أجراً فاستدرك عَلَيَكُمُ ذلك بأن أصل المفارقة وإنكان حقّاً لكن لمّا اعترفا بأن ذلك لم بكن لله بل بطمع الدنيا فلم يكن فعلهما من هذه الجهة خيراً ، ولم يستحقّا ثواباً ، بل استحقاقه (٢) عقاباً كصلاة . المرائى كذا خطر بالبال في حل الكلام من أو له إلى هنا وهو في غاية الاستقامة .

ويحتمل عندى وجها آخر ، وأن يكون بناء الوجهين في الكلام الأول كليهما على مالاح من كلامهما من أن الحق كان معه لامع السابقين ، وكان ذلك مقر را معهودا بينهما وبينه علي أن فحاصل الترديد أنه إن فارقتماهم بحق أى بسبب أمر حق ونية صادقة وهو كونى على الحق وكونهم على الباطل فقد أحبطتم ذلك

<sup>(</sup>١) وفي المتن « صفقتكما . . . » وسيأتي الاشارة اليه في كلام الشارح (ره) أيضاً .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والظاهر «استحقا».

## زعمتما و ذلك قولكما : « فقطعت رجاءنا » لا تعيبان بحمد الله من ديني شيئاً

بارتدادكما ومفارقتكما أحيراً ، وإن كان فراقكما عمهم للاعراض الدنيوية و لامرباطل وإنكان أصله حقيًا فلما أوقعتموه بنية باطلة فعليكما وزر ذلك منضما إلى أوزار الأعمال الأخيرة فالاستدراك لبيان أن الشق الاخير متعين باعترافكم ، والترديد إنما هو بحسب بادي النظر وقد يحمل الكلام على وجوه أخر : الاول : ما ذكره صاحب الوافي فيقوله : مع الحدث الذي أحدثتما وهوض تكما لي مع انني كنت على الباطل بزعمكما ، مع ان أي وصفكما أنفسكما بمفارقة الناس لأجلى قبل ذلك ، وإنما نسبه إلى وصفهما لأ تهما لم يفارقا الناس في السر وإنما كانا يرائيان ذلك له نفاقاً وفي بعض النسخ : صفقتكما أي بيعتكما إياى فان الصفق ضرب احدى اليدين على الاخرى عند البيعة « زعمتما » أي زعمتما أنتكما تصيبانها بتلك المفارقة ، التمهى .

الثاني: ما ذكره بعض مشايخي وهو أن المعنى أندكم إن فارقتم الناس لأجلى مع كوني مبطلاً فقد لزمكم وزر تلك المفارقة وأنتم تعلمون واقعاً أنسى على الحق ، فلزمكم وزر مفارقتي ، فلزمكم الائم من جهتين متناقضتين .

الثالث: ماذكره بعضهم أيضاً وهو أن مفارقتهم وموافقتي إن كان باطلاً فقد لزمكم هذا الاثم مع إثم سفك دماء المسلمين وإبراززوجة الرسول تَهْيَاكُمُ وأمثالذلك فانها في أنفسها قبيحة وإن كنت مبطلاً ، ولا يخفي بعد تلك الوجوه لفظاً ومعنى ، وظهور ماذكرناه من الوجهين بل الاول منهما متعين فخذ وكنمن الشاكرين.

« لا تعيبان بحمدالله » كأنه كالنشيجة لما من أي يلزمكم الاثم والعيب ونقص الدين على أي وجه كان ولا يمكنكم بحمدالله إلزامي بشيء من المعصية والنشقص في الدين أو المعنى لم يكن قطع رحائكم مما يوجب لي نقصا وعيباً ، وقيل : هو لدفع دخل وهو أن يقولاكنا نرجو أن يكون دينك غير معيوب فقطعت رجائنا بشيء معيوب في دينك .

و أمّا الذي صرفني عن صلتكما ، فالذي صرفكما عن الحقّ و حملكما على خلعه من رقا بكما كما يخلع الحرون لجامه و هوا لله ربّي لا الشرك به شيئاً فلا تقولا: و أقل نفعاً و أضعف دفعاً ، فتستحقّ السم الشرك مع النفاق ، و أمّا قولكما: إنّى أشجع فرسان العرب ، و هر بكما من لعني و دعائي ، فا ن لكل موقف عملاً إذا اختلفت الأسنة و ماجت لبود الخيل و ملاً سحرا كما أجوا فكما ، فثم المناهدة و ماجت لبود الخيل و ملاً سحرا كما أجوا فكما ، فثم المناهدة و ماجت لبود الخيل و ملاً سحرا كما أجوا فكما ، فثم الناهدة و ماجت لبود الخيل و ملاً سحرا كما أجوا فكما ، فثم المناهدة و ماجت لبود الخيل و ملاً سحرا كما أجوا فكما ، فثم الناهدة و ماجت لبود الخيل و ملاً سحرا كما أجوا فكما ، فثم الناهدة و ماجت لبود الخيل و ملاً سحرا كما أجوا فكما ، فثم الناهدة و ماديد الناهدة و ماديد الخيل و ملاً سحرا كما أجوا فكما ، فثم الناهدة و ماديد الناهدة و ماديد الناهدة و ماديد و ماديد

« وأمّا الذي صرفني » أي نهاني ومنعني عن صلتكما ووفّقني للعمل بمقتضى نهيه به فالذي صرفكما عن الحق » أي خذلكما ووكلكما إلى أنفسكما بسوء إختياركما حتى اخترتم الباطل كفوله تعالى : « يضل الله الظالمين » (۱) وأمثاله ، وقد مضى تأويل الأخبار والآيات الموهمة للجبر ، أو المراد أن صارفي عن الصلة هو سوء عقيدتكم وسريرتكم التي حلكم على نقض البيعة والصارف عن الصلة في الحقيقة هو الله تعالى لانه أمر بعدم صلة الكافر ، وبعبارة أخرى : إن كنتما تريدان الحالة الصارفة فهي ما أنتم عليه من النهاق ، وإن كنتما تريدان الناهي عن ذلك فهو الله تعالى وقال الجوهري : فرس حرون لا ينقاد ، وإذا اشتد به الجرى وقف .

«وهربكما» أي فرادكما وكأنه كان هزؤكما « إذا اختلفت، أي جائت وذهبت والأسنة جمع سنان وهو نصل الرّمح « وماجت » أي تحرّكت واضطربت وهذا من أحسن الاستعادات ، واللبود بالضم جمع اللبد بالكسر ، وهوالشم المتراكم فوق عنق الفرس وبين كتفيه ، والسّحر بالضم وبالتحريك الرّية ويقال للجبان قد انتفخ سحره ذكره الجوهري .

وكمال القلب إطمينانه وعدم اضطرابه وشدة يقينه والغرض أن اللعن لايناني الشجاعة فان كل موقف يناسبه عمل فعند الحرب والطعن والضراب وقبل الانتهاء إليها يناسب الوعظ والزجر والتخويف والتهديد، فان في النهي عن المنكر لابد من الترقى من الأدنى إلى الأعلى ، وأيضاً كان يجب عليه صلوات الله عليه أن يظهر

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم : ٢٧ .

يكفيني الله بكمال القلب، وأمّا إذا أبيتما بأنّى أدعو الله فالاتجزعا من أن يدعوعليكما رجل ساحر من قوم سحرة زعمتما ؛ اللهم أقعص الزبير بشر قتلة و اسفك دمه على ضلالة و عرف طلحة الهذلة وادّخر لهما في الآخرة شراً من ذلك ، إن كانا ظلماني وافتريا على وكتما شهادتهما و عصياك و عصيا رسولك في ، قل آمين ، قال خداش :

للنّاس كفرهم ووجوب البراءة عنهم « وأمّا إذا أبيتما بأنّى » الباء للسّببيّة أي إن كان إباؤكماءن اللّعن طنافاته لشجاعتي فقدبيّنت عدم المنافاة وإن كان للخوف من استجابة دعائي عليكم فلا يناسب حالكم لانتكما تدّ عيان أنتي ساحر من جلة قوم سحرة ، لقولهما لعنة الله عليهما : طا لما نعرفه وأهل بيته بالسّحر والكهانة فنسبا الرّسول عَلَيْلِينَهُ أيضاً إلى السّحر فلا تجزعا » فان السّاحر لا يفلح حيث أتى .

د زعمتما ، معترضة أي إد عيتما ذلك والقعص والاقعاص القتل السريع ، قال الجوهري : يقال ضربه فأقعصه اى قتله مكانه ، وفي القاموس : قعصه كمنعه قتله مكانه كأقعصه ، انتهى .

واسفك أمر من باب ضرب «على ضلاله» (۱) أي لضلاله أو كائناً على ضلاله وفي بعض النسخ على ضلالة بالتاء، وقد استجاب الله دعائه على النسخ على ضلالة بالتاء، وقد استجاب الله دعائه على في في ابتداء القتال، فلحقه رجل من بنى تميم فقتله وطلحة قتل في ابتداء القتال في المعركة.

« إن كانا ظلماني ، بمخالفتهما له و نكنهما بيعنه وإنكارهما خلافته « وافتريا على » بأن نسبا إليه تَطَيَّلُمُ قتل عثمان ونسباه إلى السَّحر والكذب و غير ذلك وكتما شهادتهما بأن كتما ما سمعاه من الرسول عَلَيْلُهُ فيه كما روى أنه عَلَيْلُمُ طلب الزيبر بين الصَّفين فقال له : أما تذكر يا زبير يوم لقيت رسول الله عَلَيْلُهُ في بنى ضبة وهو راكب على حمار ، فضحك إلى وضحكت إليه فقال : أتحبه يازبير ؟ فقلت : والله إنى

<sup>(</sup>١) وفي المتن « على ضلالة » بالتاء وسيأتي الاشارة اليه في كلام الشارح (ره) أيضاً .

آمين .

ثم قال خداش لمصه ، والله ما رأيت لحية قط أبين خطأ منك ، حامل حجة ينقض بعضها بعضاً لم يجعل الله لها مساكاً ، أنا أبرأ إلى الله منهما ، قال على تأليلاً ؛ إرجع إليهما وأعلمهما ماقلت قال : لاوالله حتى تسأل الله أن يرد ني إليك عاجلا وأن يوف قني لرضاه فيك ، ففعل فلم يلبث أن إنسرف وقتل معه يوم الجمل رحمه الله . لا على بن على بن على بن الحسن ، عن سهل بن زياد ؛ و أبوعلى الأشعري ، عن على بن حسان جميعاً ، عن على بن على ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمر وبن سعيد ، عن جراح بن عبدالله ، عن رافع بن سلمة قال : كنت مع على بن أبي طالب صلوات الله عن جراح بن عبدالله ، عن رافع بن سلمة قال : كنت مع على بن أبي طالب صلوات الله عن جراح بن عبدالله ، عن رافع بن سلمة قال : كنت مع على بن أبي طالب صلوات الله

لا حبّه فقال: إنّك ستقاتله وأنت له ظالم، ولينصرن عليك فقال: استغفر الله ، لوذكرت هذا ما خرجت، ثم نادى عَلَيَكُم طلحة بعد أن رجع الزبير فقال له: أما سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول في : اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنت أو ل من با يعنى ثم تكثت، وقد قال الله تعالى: و ومن نكث فائما ينكث على نفسه (١) فقال: استغفر الله ثم رجع:

« لحية » أي ذا لحية «خطأ» تميز ، والمساك بالكسر مصدر باب المفاعلة ، والمراد به ما يتمسلك به أي يمسك بعض أجزاء كلامه بعضاً ولا تتناقض ، وفي القاموس مافيه مساك ككتاب ومسكة بالضم وكأمير : خير يرجع إليه « لرضاه » أي لما يرضيه « ان انسرف » إن ذائدة لتأكيد الانتصال .

ثم اعلم أن مناسبة هذا الخبرلهذا الباب باعتبار إخباره عَلَيْنَا بما جرى بين خداش وبينهما وصرف قلبه إلى الحق سريعاً مع نهاية تعصبه و رسوخه في الباطل واستجابة دعائه عَلَيْنَا فيهما وإتمامه الحجة عليهما ، على وجه لم يبقللسامع شك ، وكل ذلك يفر ق به بين المحق والمبطل.

الحديث الثانى: ضعيف ، وفي القاموس: النهروان بفتح النون وتثليث الراء

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: ١.

عليه بوم النهروان فبينا على تَلْقِبُكُم جالس إذجاء فارس فقال: السّالام عليك ياعلى فقال له على تَلْقِبُكُم جالس إذجاء فارس فقال: السّالام على الموة المؤمنين؟ له على تَلْقَبُكُم : وعليك السّالام مالك تكلتك المسّك لم تسلّم على بامرة المؤمنين؟ قال : بلى سأخبرك عن ذلك كنت إذ كنت على الحق بصفين فلمّا حكمت الحكمين برئت منك وسمّيتك مشركاً ، فأصبحت لا أدري إلى أين أصرف ولايتي، الحكمين برئت منك وسمّيتك مشركاً ، فأصبحت لا أدري إلى أين أصرف ولايتي،

وبضمتهما ثلاث قرى أعلى وأوسط وأسفل هن بين واسط وبغداد، انتهى.

ويظهر من الخبر أنه يطلق على النهر الواقع فيها أيضاً وإن احتمل تقدير مضاف فيه ، وفي النهاية : فيه أنه قال لبعض اصحابه : ثكاتك أمّك أي فقدتك والمشكل فقد الولد والمرأة تاكل وتكلى ورجل تاكل وتكلان كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله والموت يعم كل أحد ، فاذا الدّعاء عليه كلا دعاء أو أراد إن كنت هكذا فالموت خير لك لئلا تزداد سوءاً ، ويجوز أن يكون من الالفاظ التي تجرى على ألسنة العرب ولا يواد بها الدّعاء كقولهم : تربت يداك وقائلك الله ، انتهى .

والامرة بكس الهمزة وسكول الحيم إسم من امس علينا إذا كي ، أي لم تقل السلام عليك يا أمير المؤمنين و « بلي » مبني على أن « مالك » بمعنى ألا تخبرني « كنت » بصيغة المخاطب والخبر محذوف أي كنت أمير المؤمنين أو بصيغة المتكلم أي كنت مسلماً عليك بالامارة «إذ كنت» بصيغة الخطاب و حتمال التكلم كما فيل بعيد ، وإذ ظرف مضاف إلى الجملة ، وصفين كسكين موضع حرب أمير المؤمنين عليا ومعاوية « فلما حكمت الحكمين برئت منك » قد بيننا في كتابنا الكبير أنه على أم يكن راضياً بالتحكيم وقد غلبه عليه أكثر أصحابه حتى أذن لهم به كرها لما قامت الفتنة ليلة الهرير فزع إلى عمرو بن العاص في ذلك وهو لماكان يعلم قلة عقل أكثر أصحاب أمير المؤمنين عليا الكبير أنه مقل أكثر أصحاب أمير المؤمنين عليا الله الهرير فزع إلى عمرو بن العاص في ذلك وهو لماكان يعلم قلة عقل أكثر أصحاب أمير المؤمنين عليا الله قد أشرف أمير المؤمنين عليا الله قد أشرف على الظفروظهر تله أمارات الفتح فلما أصبحوا رفعوا المصاحف على أطراف الراماح

والله لا نأعرف هداك من ضلالتك أحب إلى من الدُّنيا وما فيها فقال له على علي الما

وكان عددها خمسمائة مسحف ورفعوا مسحف المسجد الاعظم على ثلاثة رماح مشدودة يمسكها عشرة رهط ونادوا بأجمهم: ألله الله معشر العرب في النساء والبنات، الله الله في دينكم، هذا كتاب الله بيننا وبينكم! فاختلف أصحابه تخليل فقالت طائفة: القتال الفتال، وقال أكثرهم: المحاكمة إلى الكتاب ولا يحل لنا القتال وقد دعينا إلى حكم الكتاب، فقال تخليل : أيتها الناس إنتي أحق من أجاب إلى الكتاب، ولكن معاوية وعمروبن العاص وابن أبي معيط ليسوا بأصحاب دين ولاقرآن، إنتي أعرف بهم منكم ويحكم إنها كلمة حق يراد بها باطل، وانهم رفعوها للخديعة والمكر والوهن، أعينوني ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه ولم يبق إلا أن يقطع دابر القوم الذين ظلموا.

فجاء عشرون ألفاً من أصحابه عَلَيْكُ ونادوه باسمه دون أمير المؤمنين : أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت وإلا قتلناك كما قتلنا عثمان ! فقال عَلَيْكُ : ويحكم أنا أو ل من أجاب إلى كتاب الله وأو ل من دعا إليه فكيف لا أقبله ، وإنها أفاتلهم ليدينوا بحكم القرآن ولكنتي قدأ علمتكم أنهم قد كادوكم وليس العمل بالقرآن يريدون ؟ فقالوا : ابعث إلى الا شتر يأتيك فبعث إليه فرجع على كره منه وأكرهوه على المن فقالوا : ابعث إلى الا شتر يأتيك فبعث إليه قوجع على كره منه وأكرهوه على المن المن المن بذلك قطماً للفتنة قال أكثرهم : قد كفر حيث رضي بذلك قطماً واحتج عليهم فلم ينفعهم ذلك إلى أن حاربهم بحكم غير الله ولا حكم إلا لله فوعظهم واحتج عليهم فلم ينفعهم ذلك إلى أن حاربهم في النهروان وقتلوا إلا تسعة منهم هربوا وانتشروا في البلاد ، وبقى آثارهم لعنهم الله إلى الآن .

وقيل: إنهزم إثنان منهم إلى عمّان، وإثنان إلى كرمان، وإثنان إلى سجستان وإثنان إلى سجستان وإثنان إلى الجزيرة، وأحد إلى تل موزن (١) وأصيب من أصحابه عليه السلام ثمانية، وإليه أشار بقوله: مصارعهم دون النّطفة لايفلت منهم عشرة ولا يهلك منهم

<sup>(</sup>۱) قال یاقوت : تل موزن ـ بفتح المیم وسکون الواو وفتح الزای ـ بلد قدیم بین رأس عین وسروج ، وهو بلد قدیم یزعم ان جالینوس کان به .

أكلتك أمّك قف منتى قريباً أريك علامات الهدى من علامات الضلالة ، فوقف الرسم وريباً منه فبينا هو كذلك إذ أقبل فارس يركض حتى أتى علياً علياً علياً فقال : يا أمير المؤمنين أبشر بالفتح أقر الله عينك ، قدوالله قتل القوم أجمعون ، فقال له : من دون النهر أومن خلفه ؟ قال : بلمن دونه ، فقال : كذبت والذي فلق الحبة و برأ النسمة لا يعرون أبداً حتى يقتلوا ، فقال : الرسم المؤمنين تمايا الذي مثل الذي رد على صاحبه على فرس له فقال له مثل ذلك فرد على عليه أمير المؤمنين تمايا الذي رد على صاحبه

عشرة (١) .

« منى قريباً » الظرف متعلق بقريباً « اريك » إستيناف بيانى ، وفي بعض النسخ أرك مجزوماً جواباً للامر « من علامات الضلالة » أي مميزاً منها ، والركض : تحريك الرّجل حثاً للفرس على العدو « أبشر » على بناء الافعال يقال : بشرته بمولود فابش ابشاراً أي سر " .

وإقرار العين كناية عن إدخال السرور التام ، والقوم عبارة عن الخوارج لعنهم الله « من دون النهر » بتقدير الاستفهام و « من » بمعنى في ودون النهر عبارة عن جانبه الذي يلى أمير المؤمنين عَلَيْكُ في ذلك اليوم وخلفه عن جانبه الآحر الذي كانت فيه المحاربة بين العسكرين « فلق الحبية » أي شقها للانبات « وبرء النسمة » أي خلق الحيوان وكثيراً ما كان عَلَيْكُمْ يقسم بهما لا تهما من أخص صفاته تعالى .

«فازددت فيه بصيرة» أى فيماكنت توهمت من ضلالته تَطْبَّلُمُ حيث كذب المخبر الذي ظاهر كلامه الصدق لأنه كان من المسلمين ، ولقرب المسافة بينهما و بعد كذب مثله وقيل : إنها ازداد الرجل بصيرة بتكذيبه تَالِبُكُمُ المخبر الاول لما رأى من جرأته

<sup>(</sup>۱) قاله عليه السلام لما عزم على حرب المخوارج وقبل له: ان القوم قد عبروا جسر النهروان . ذكره الشريف الرضى (ره) في نهج البلاغة ثم قال : يعنى بالنطفة ماء النهر وهي أفصح كناية عن الماء وان كان كثيراً جماً .

قال الرّجل الشاك : وهممت أن أحمل على على على على المعيد المؤمنين أبسر بالفتح فارسان يركضان قدأعرقا فرسيهما فقالا : أقر الله عينك ياأمير المؤمنين أبسر بالفتح قدوالله قتل القوم أجمعون ، فقال على على المجلل النهر أومن دونه ؟ قال : لابل من خلف ، يتهم لما اقتحموا حيلهم النهروان و ضرب الماء لبّات خيولهم رجعوا فأصيبوا ، فقال أمير المؤمنين عَلَيَكُ . صدقتما ؛ فنزل الرّجل عن فرسه فأخذ بيدأمير المؤمنين عَلَيَكُ ورجله فقبلهما ، فقال على عنده لك آية .

٣ على بن عمل ، عن أحمد البن المعاعيل بن موسى بن جعفر ، عن أحمد ابن العاسم العجلي ، عن أحمد المعرف بكرد ، عن عمل بن خداهي ، عن عبدالله بن أيسوب عن عبد الله بن هاشم ، عن عبد الكريم بن عمرو المختصمي ، عن حبابة الوالبية قالت دايت أمير المؤمنين عليا في شرطة الخميس ومعدد أنه لها سبابتان يضرب

تَالِيَّكُمُ على تكديب المد عى للمشاهدة المعطية لليقين بالغيب ، الد ال على أنه على بينة من أمره ، ويحتمل أن يكون إزددت بمعنى استزدت ، يعنى طلبت فيه زيادة بصيرة واستقصرت تلك البصيرة المحاصلة ، وهذا المعنى أولى لا نه لم تكن له بصيرة فيه قبل ذلك أصلا حتى يكون قد إزدادها بذلك ، انتهى .

ولعل ما ذكرنا ، أو لا أولى .

« وهممت » أي قصدت ، والهامة بالتخفيف الرأس « فلمنّا اقتحموا » الطنّاهر أقحمو وعلى ما في الكتاب يحتمل أن دكون خيلهم مرفوعاً بدلاً من الضّمير ، أي اقتحم فرسانهم ، قال في القاموس : فحم الأمر كنصر قحوماً : رمى بنفسه فيه فجائة بلا روينة ، وقحمه تقحيماً وأقحمته فانقحم واقتحم وأقحم فرسه النّهر : أدخله ، انتهى .

وفي بعض النسخ فامتحنوا .

واللبُّه : الوهدة بينالصدر والعنق .

الحديث الثالث: مجهول.

وحبابة بفتح الحاء وتخفيف الباء ومنهم من يشدد ولعله تصحيف، والوالبيّة

بها بياعي الجر ي والمارماهي والزمار ويقول لهم: يابياعي مسوخ بني إس أيل وجند بني مروان ، فقام إليه فرال بن أحنف فقال : ياأمير المؤمنين وما حند بني مروان ؟ قال : فقال له : أقوام حلقوا اللحي وفتلوا الشوارب فمسخوا فلم أرناطقاً أحسن نطقاً

نسبة إلى والبة موضع بالبادية من اليمن ، وفي النهاية : الشرطة : أو لل طائفة من الجيش تشهد الواقعة ، والخميس : الجيش سمتى به لا نه مقسوم بخمسة أقسام ، المقد مة ، والساقة ، والميمنة ، والميسرة ، والقلب ، وقيل : لا نه تخمس فيه الغنائم انتهى .

والدرق بكس الد ال وتشديد الراء: السوط، والسبابة بالتخفيف: رأس السوط، والجرائي بكس الجيم وتشديد الراء والياء: نوع من السمك لا فلوس له وكذا المار ما هي بفتح الراء، وكذا الزمّار بكس الزاء وتشديد الميم، ويظهر من الخبر أن الجرائي غير المار ما هي، ومن كلام بعض اللغويين انهما واحد، قال في المغرب: الجرائي : الجريث وهو ضرب من السمك، في النهاية ، الجريث نوع من السمك يشبه الحيات، ويقال لها بالفارسية: ما رماهي .

والمسوخ بضم الميم والسين جمع المسخ بالفتح، وإنها سمنوا بالمسوخ لكونها على خلقتها وليست من أولادها لا نتهم ماتوا بعد ثلاثة أينام كما ورد في الخبر .

« وجندبنى مروان » قوم كانوا في الأمم السَّالفة ، ويقال : فتله يفتله أي لوَّاه .

واستدل به على حرمة حلق اللحية بل تطويل لشارب، ويرد عليه أنه إنها يدل على حرمتهما أو أحدهما في شرع من قبلنا لافي سرعنا فان قيل: ذكره تماين ذلك في مقام الذم يدل على حرمتهما في هذه الشريعة أيضاً ؟ قلنا: ليس الامام عليا في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب كما أن مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت و ذكرهم هنا لا يدل على تحريمه ، نعم يدل بعض الأخبار على التحريم و في سندها أو دلالتها كلام ليس هذا المقام محل بعض الأخبار على التحريم و في سندها أو دلالتها كلام ليس هذا المقام محل المناه على التحريم و في سندها أو دلالتها كلام ليس هذا المقام محل

منه، ثم أنبعته فلم أزل أقفو أثره حتى قعد في رحبة المسجد فقلت له: ياامير المؤمنين ما دلالة الامامة برحك الله ؟ قالت: فقال ائتيني بتلك الحصاة وأشار بيده إلى حصاة فأتيته بها فطبعلي فيها بخاتمه، ثم قال لي: ياحبابه ! إذا ادَّعي مدَّع الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنه إمام مفترض الطّاعة، والإمام لايعزب عنه شيء مريده، قالت: ثم انصوف حتى قبض أمير المؤمنين عَلَيْكُ فجئت إلى الحسن عَلَيْكُ وهو في مجلس أمير المؤمنين عَلَيْكُ والناس يسألونه فقال: ياحبابة الو البية ! فقلت: نعم يامولاي فقال: هاتي مامعك قالت: فأعطيته فطبع فيها كما طبع أمير المؤمنين عَلَيْكُ ، فالت: ثم أتيت الحسين عَلَيْكُ وهو في مسجد رسول الله عَلَيْكُ فقر ب و رحب، ثم قال يان في الداللة دليلاً على ما تريدين ، أفترين دلالة الامامة ؟ فقلت : نعم يا فال لي : إن في الدالاة دليلاً على ما تريدين ، أفترين دلالة الامامة ؟ فقلت : نعم يا

إيراده.

د أقفو أثره » أي أمشى خلفه ، وقال في المغرب : رحبة المسجد : ساحته ، وأمّا مافي حديث على تَهْلِيْكُمُ أنه وصف وضوء رسول الله عَلَيْمَا في رحبة الكوفة فانها دكان في وسط مسجد الكوفة كان يقعد فيه ويعظ ، انتهى .

والدلالة بتثليث الدّ ال : البرهان « لا يعزب عنه شيء يريده، أي لا يغيب عنه ولا يمتنع عليه لأنه مكرم عند الله ولا يريد إلا ما أراد الله ، ولا يشاء إلاّ أن يشاء الله .

وقولها: نعم موضع لبيتك ، مبنى على أنه لم تكن لهاسابقة مع الحسن تَليّنكُ فحملت قوله على أن مراده هل أنت حبابة ؟ «فقال هاتى » أي أعطيني « فقر ب » أي دعاني إلى مكان قريب منه « ورحب » أي قال لي مرحباً ، أو وسع لي في المكان ، قال في النهاية مرحباً أي لقيت رحباً وسعة ، وقيل: معناه رحب الله بك مرحباً فجعل الرحب موضع الترحيب ، انتهى .

« ان في الدُّ لالة دليلاً ، هذا الكلام يحتمل وجوهاً :

الاول: أن المعنى أن مارأيت من الدلالة من أبي وأخي تكفي لعلمك بامامتي

سيدي؛ فقال : هاتي ما معك ، فناولته الحصاة فطبع لي فيها ، قالت : ثم أتيت على بن الحسين تَلْبَالِمُ وقد بلغ بي الكبر إلى أن أرعشت وأنا أعد يومئذ مأة وثالات عشرة سنة فرأيته راكعاً وساجداً ومشغولا بالعبادة فيئست من الدلالة ، فأوما إلى بالسبابة فعاد إلى شبابي ، قالت : فقلت : ياسيدي كم مضى من الدنيا وكم بقي ؟ فقال : أما مامضى فنعم ، وأمّا ما بقى فلا ، قالت : ثم قال لي عاميله فيها،

لنصبهم على .

الثاني : ان المراد ان فيما جعلهالله دليلاً على إمامتي من المعجزات والبراهين ما يوجب علمك بها .

الثالث: أن يكون المعنى أن في دلالتي على ما في ضميرك دلالة على الامامة حيث أقول: انتك تريدين دلالتها.

الرابع : ما ذكره بعض الافاضل أن "في بتشديد الياء خبر ان ، والدلالة اسمها ودليلا بدله «على ما تريدين » صفة دليلاً كقوله تعالى : « بالناصية ناصية كاذبة » (١) .

« فقد بلغ بي » (٢) الباء للتعدية « إلى أن ارعشت » على بناء المجهول ، وفي إكمال الدّين إلى أن أعييت .

« امّا ما مضى فنعم » أي لنا سبيل إلى معرفته ، أو السّوال عنه موجّه أو أخبرك بأن يكون تَلْبَيْكُ أخبرها ولم تذكر للرّاوي ، أو ذكره ولم يذكره الراوي ، وقس عليه قوله : أمّا ما بقى فلا ، والامتناع من الاخبار ، إمّا لاختصاص علمه بالله تعالى ، أو لعدم المصلحة في الاخبار ، وروى في إكمال الدّين باسناده عن عمّل بن إسماعيل بن موسى عن آبائه عَلَيْكُم عن عمّل بن على الباقر عليه أن حبابة الوالبيّة دعالها على بن الحسين تَلْبَيْكُم فرد الله عليها شبابها ، وأشار إليها باصبعه فحاضت لوقتها ولها يومئذ الحسين تَلْبَيْكُم فرد الله عليها شبابها ، وأشار إليها باصبعه فحاضت لوقتها ولها يومئذ

<sup>(</sup>١) سررة العلق : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) وفي المتن « وقديلخ » بالمواووفي بهض النسخ « لقد بلغ » باللام بدل الواو .

ثم أنيت أباجعفر تَطَيِّكُمُ فطبعلي فيها ، ثم أنيت أباعبدالله تَطَيِّكُمُ فطبعلي فيها ، ثم أنيت أبا الحسن موسى تَطَيِّكُمُ فطبعلي فيها ، ثم أنيت الرسِّضا تَطَيِّكُمُ فطبعلي فيها . أنيت الرسِّضا تَطَيِّكُمُ فطبعلي فيها . وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ماذكر محربن هشام .

٣ ـ حمّل بن أبي عبدالله وعلي "بن عمّل ، عن إسحاق بن عمّل النخعي ، عن أبي هاشم داود بن الفاسم الجعفري قال : كنت عنداً بي عمّل تَاليَّكُم فاستؤذن لرجل من أهل اليمن عليه ، فدخل رجل عبل ، طويل جسيم ، فسلم عليه بالولاية فرد عليه بالقبول وأمره

مأة سنة وثلاث عشرة سنة.

وقوله: وعاشت ، كلام عبدالكريم بن عمرو الرّاوى عن حبابة ، وأنه أدرك زمان الرّضا لليّبَا وكان واقفياً ، وحرّبن هشام هو الخنعمى الرّاوى عن عبدالكريم في غير هذا الخبر ، وفيه روى عنه أخوه عبدالله وهو غير مذكور في الرّجال ، ولعل في أحد الموضعين تصحيفاً إمّا بأن يكون في الأورّل أيضاً عمّداً أو في آخر الخبر عبدالله كما في إكمال الدّين ، فان فيه : على ما ذكره عبدالله بن هشام.

ثم اعلم أنه على ما فيهذا الخبر لابد من أن يكون عمر حبابة مأتين وخمسة وثلاثين سنة أو أكثر على ما فقتضيه تواريخ الائمة عليه ومدة أعمارهم كما سيأتي، إن كان مجيئها إلى على بن الحسين بَهَامُ في أوائل إمامته كما هو الظاهر، ولوفرضنا كونه في آخر عمره وإنيانها الرصائح المجاني في اول إمامته فلابد من أن يكون عمرها أزيد من مأتي سنة ولذا ذكرها علماؤنا في المعمس ات والمعمس بن رداً لاستبعاد المخالفين من طول عمر القائم صلوات الله عليه.

الحديث الرابع: ضعيف.

وعد من الاستيذان بعلى لتضمين معنى الد خول ، وفي الاكمال : من أهل اليمن فدخل عليه رجل عبل طويل ، وفي القاموس : العبل الضخم من كل شيء « فسلم عليه بالولاية » أي قال : السالام عليك يا ولي الله ، أو ما يؤد ى معناه كالحجية والامامة « بالفبول » بأن صد قكالامه ، أو رد عليه رد الحسنا يؤذن بتصديقه ، وقبول

بالجلوس، فجلس ملاصقاً لي، فقلت في نفسي: ليت شعري من هذا ؟ فقال أبو على تَلْيَكُلُمُ هذا من ولد الأعرابية صاحبة الحصاة التي طبع آبائي كاليكلُمُ فيها بخوانيمهم فانطبعت وقد جاء بها معه يريد أن أطبع فيها، ثم قال: ها تها فأخرج حصاة و في جانب منها موضع أملس، فأخذها أبو على تَلْيَكُلُمُ ثم أخرج خاتمه فطبع فيها فانطبع فكأني أرى نفش خاتمه الساعة «الحسن بن على » فقلت لليماني : رأيته قبل هذا قط ؟ قال: لا والله وإنتي لمنذ دهر حريص على رؤيته حتى كأن الساعة أتاني شاب الستأراه فقال لي: فقم فادخل، فدخلت ثم نهض اليماني وهو يقول: رحمة الله وبركانه عليكم أهل البيت، فرية بعضها من بعض، أشهد بالله أن حقك لواجب كوجوب حق أمير المؤمنين عليكل والأ ثمنة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين ثم مضي فلم أره بعد ذلك، قال إسحاق قال أبوهاشم الجعفري : وسألته عن اسمه فقال: اسمي مهجع بن الصلت بن عقبة بن قال أبوهاشم الجعفري : وسألته عن اسمه فقال: اسمي مهجع بن الصلت بن عقبة بن مسمعان بن غانم بن أم غانم وهي الأعرابية اليمانية، صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين تَلْيَكُلُمُ والسبط إلى وقت أبي الحسن عَلَيْكُلُمُ .

إيمانه.

« ليت شعري ، بكسر الشين وفتحها أي ليتني شعرت أي عقلت « من هذا » استفهاميّة ، والدّهر الزّمان الطّويل .

«حتى كان » كأنها تامة «أناني شاب » إستيناف بياني ، ويحتمل أن يكون الشاب أتى به من اليمن في ساعة واحدة إلى سامراء ، وسؤال الجعفري لاستعلام ما ذكره تاليا من أحوال الرجل مبنى على الاعجاز أو على معرفة سابقة ، فظهر الاول.

والسبط ولد الولد أي طبع فيها أسباط رسول الله أو أسباط أهير المؤمنين صلوات الله عليهما، وأبو الحسن هو الثاني الرسا تُطَيِّلُ أو الثالث، فعلى الاو ل المراد الختم لحبابة فانه كان إلى زمن الرسا تَطَيِّلُ كما عرفت، وعلى الثاني أعم من أن يكون لها او لا ولادها ولم يذكر أبا على تَطَيِّلُ لا ن الغرض بيان الحال السابقة على

۵ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن على بن رئاب ،عن أبي عبيدة وزرارة جميعاً ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال : لمَّا قتل الحسين عَلَيَّكُمُ أرسل عَلَى ابن الحسين عَلَيَّكُمُ أرسل عَلَى ابن الحسين عَلَيَّكُمُ أَرسل عَلَى ابن الحسين عَلَيَّكُمُ فَخلابه فَقال له : يا ابن أخى قدعلمت أن ابن الحنفية إلى على بن الحسين عَلَيْقَالُهُ فَخلابه فَقال له : يا ابن أخى قدعلمت أن

ما جرى في المجلس ولعل الاول أظهر ، والظاهر أن أم غانم هي حبابة الوالبية التي مر ذكرها في الخبر المنقد م.

وروى الشيخ أمين الدّ بن الطبرسي (ره) في كتاب إعلام الورى هذه الرّ واية من كتاب أحمد بن عبّ بن عبّاش ثمّ قال بعد إتمام الرواية : وقال أبو هاشم الجعفري في ذلك :

بدرب الحصا مولى لذا يختم الحصا وأعطاه آيات الامامة كلها وما قمع الله النبيين حجة فمن كان مرتاباً بذاك فقصره في أبيات.

له الله أصفى بالد ليل وأخلصا كموسى وفلق البحر واليد والعصا ومعجزة إلا الوصيلين قمل (١) من الامرأن يتلو الدليل ويفحصا

قال ابو عبدالله بنت جعفر الوالبية الاسدية ، وهي غير صاحبة الحصاة الاولى وهي أم الندي حبابة بنت جعفر الوالبية الاسدية ، وهي غير صاحبة الحصاة الاولى التي طبع فيها رسول الله وَ الله وَ المر المؤمنين عليه السلام فانها ام سليم وكانت وارثة الكتب فهن ثلاثة ولكل واحدة منهن خبر قد رويته ، ولم أطل الكتاب بذكره.

أقول: قد أو ردت خبر أمّ سليم في الكتاب الكبير أخرجته من كتاب مقتضب الاثر لابن أبي عيّاش وهو خبر طويل مشتمل على معجزات غريبة .

الحديث الخامس: صحيح، وسنده الآتى حسن كالصّحيح.

وقال الجوهري: إذا خرج نخلتان وثلاث من أسل واحد فكلُّ منهن "صنو ،

<sup>(</sup>١) قمصه : ألبسه القميص ، ويقال على الاستعادة : تقمص الولاية والامارة .

رسول الله على المحسين على المحسية والإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين تلكيلي أم الى الحسن على المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين ألي الحسين المؤمنين ألي المحسين المؤمني وقد عمل على المحسين المحتل المحسين المحتل المحسين المحتل المحسين المحتل المحسين المحتل الم

وفي الحديث: عم الرّ جلسنوأبيه ، وفي القاموس: الصّنوبالكسرالاً خ الشفيق والابن والعم و في سنتي الله أي أنا في سنتي كما في الاحتجاج وغيره « وقديمي » أي سابقتي وما صدر عنتي من الجهاد في وقعة جمل وصفين ونحوهما ، وفي بعض النسخ: وقدمتي أي في القرابة أو تقد م أيّامي وعمري ، وكذا في الاحتجاج وغيره « أحق بها » أي بالامامة والخلافة .

« أوصى إلى " هذا رد لما ذكره من شهادة النفي المردود عند جميع الآمة أنه لم يوص.

« وهذا سلاح رسول الله » إستدلال بماكان مقر را معلوماً عند أهل البيت كالليكاني أن السلاح من علامات الامامة « وتشتّت الحال » أي تفريقها وعدم إنتظامها ، والابتهال التضر ع والمبالغة في الدعاء ، وسيأتي أن الحجركان ملكا أودعه الله ميثاق المخلائق .

دعا الحجر فلم يجبه ، فقال على بن الحسين التقالية : ياعم لوكنت وصياً و إماماً لأجابك ، قال له ملى : فادع الله أنتيا ابن أخي وسله ، فدعا الشعلي بن الحسين عليقظا بما أراد ثم قال : أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الاوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي و الامام بعد الحسين بن على تحليله ؟ قال : فتحر ك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه ، ثم أنطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين ، فقال : اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن على على الله على بن الحسين بن على على بن الحسين بن على بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله والمدون قال : فا نصرف على بن على وهو يتولى على بن الحسين الحسين على بن الحسين على بن الحسين الحسين الحسين الحسين المحسين الحسين الحسين الحسين الحسين المحسين الحسين الحسين الحسين المحسين الحسين الحسين الحسين الحسين الحسين المحسين الحسين المحسين الحسين المحسين الحسين الحسي

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة ، عن

« لماً » إيجابية بمعنى إلا ، و« مبين » إسم فاعل من الا بانة بمعنى الاظهار ورفع الاشتباه « وهو يتولّى » أي يقر " بامامته .

واعلم أن الأخبار في حال محل بن الحنفية مختلفة ، فمنها ما يؤل على جلالة قدره كما هو المشهور عند الامامية ، ومنها ما يدل على صدور بعض الزلات منه وهذا الخبر منها ، فان إدعاء الامامة بغير حق كفر ، لا سيسما مع العلم بالامام ، فانه ظاهر أنه كان قد سمع مراراً من أبيه وأخويه كالله النص على الاتناعش كاله وقد مر أنه كان حاضراً عند وصية أمير المؤمنين ترايا في وقد نص على على بن الحسين ترايا أنه كان حاضراً عند وصية أمير المؤمنين ترايا في كان على سبيل المصلحة لئلا تنخدع بمحضره ، وقد يأو لهذا بأن هذا الدّعوى كان على سبيل المصلحة لئلا تنخدع ضعفة الشيعة بأنه أكبروأ قرب وأولى بالامامة ، وتأخره عن الحسين صلوات الله عليه أيضاً مما يطعن به فيه ، ويحتمل أن يكون رخيه ترايا للهض المصالح ، وأما إدّعاء المختار وأصحابه من الكيسانية إمامته ومهدوية وغيبته فالظاهر أنها كانت بغير رضاه بل بغير خبره وإطالاعه ، وبالجملة حسن القول فيهم أو ترك التعرض لهم أحسن من القدح فيهم والله يعلم .

وروى الطبرسي وابن شهر آشوب عن المبرُّد في الكامل قال: قال أبو خالد

أبي جعفر تَلْبَالِهُ مثله.

ع ـ الحسين بن على ، عن المعلى بن على ، عن على قال : أخبر ني سماعة ابن مهران قال : أخبر ني الكلبي النسابة قال : دخلت المدينة ولست أعرف شيئاً من هذا الأمر فأتيت المسجد فاذا جماعة من قريش فقلت أخبر وبي عن عالم أهل هذا البيت؟

الكابلي لمحمد بن الحنفية أتخاطب ابن أخيك بما لا يخاطبك بمثله ؟ فقال : إنه حاكمني إلى الحجر الاسود وزعم أنه ينطقه ، فصرت معه إلى الحجر فسمعت الحجر يقول : سلم الأمر إلى ابن أخيك فائه أحق منك فصار أبو خالد إمامياً .

الحديث السادس: ضعيف على المشهور ، والكلبي نسبة إلى قبيلة كلب ، وهو الحسن ابن علوان ثقة (١) ، روى عن الصّادق عَلَيْكُ ، وكان نسّابة ، أي عالماً بالا نساب والتاء للمبالغة .

« من هذا الامر » أي الامامة وأن لكل زمان إماماً لابد من معرفته « أهل هذا البيت » أي أهل بيت الرسول عَلَيْكُ الله .

(۱) وقال بعض الافاضل (ره) بل هو مجمد بن السائب الكلبي المفسر ، المعروف عندالخاصة والعامة ، واما الحسن بن علوان فليس بهذه الشهرة بحيث ينصرف اليه اطلاق الكلبي النسابة ، أقول : ويمكن تأييد هذا القول بما في آخر الحديث من قوله : فلم يزل الكلبي يدين الله بحب آل هذا البيت حتى مات . فان هذا يعطى انه كان عامياً في أول الامروهكذا قالوا في حقه علماء السنة و تركوا أحاديثه لحبه آل محمد عليهم السلام و دموه بالتشيع ، و من عجيب ماقالوه في ذلك ماذكره العسقلاني في تهذيب التهذيب فأنه ذكر في ترجمته عن يحيى بن يعلى المحاديي انه قال قيل لزائدة ثلاثة لا تروى عنهم : ابن ابي ليلي ، وجابر الجعفي ، والكلبي ، المحاديي انه قال قيل لزائدة ثلاثة لا تروى عنهم : ابن ابي ليلي ، وجابر الجعفي ، والكلبي ، اما ابن أبي ليلي فلست اذكره ، و اما جابر فكان والله كذاباً يؤمن بالرجعة ، واما الكلبي وكنت اختلف اليه فسمعته يقول مرضت فنسيت ماكنت أحفظ فأتيت آل محمد فتفلوافي ، فحفظت ماكنت نسبت فتركته ، انتهى .

فانظر ايها القارى الكريم بعين الانصاف كيف تركوا حديث محدث كبير ورموه بالكذب لانه قال: اتبت آل محمد فتفلوا في في فحفظت ماكنت نسيت ... وكيف حكموا بكذب عالم من علماء الاسلام وقالوا: بانه كذاب يؤمن بالرجعة ١١ فقالوا: عبدالله بن الحسن ، فأتيت منزله فاستأذنت ، فخرج إلى رجل ظننت أنه غلام له ، فقلت له : استأذن لي على مولاك فدخل ثم خرج فقال لي : ادخل فدخلت فا ذا أنا بشيخ معتكف شديد الاجتهاد ، فسلمت عليه فقال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا الكلبي النستابة ، فقال : ماحاجتك ؟ فقلت : جئت أسألك ، فقال : أمررت بابني عد الكلبي النستابة ، فقال : سل ، فقلت : أخبر ني عن رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ، فقال : تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه عقوبة ، فقلت في نفسي : واحدة ؛ فقلت : ما يقول الشيخ في المسح على الخفين ؟ فقال : قدمسح قوم صالحون ونحن أهل البيت لانمسح ، فقلت في نفسي : ثنتان ، فقلت : ما تقول في أكل الجري ونحن أهل البيت نعافه فقلت في نفسي : ثلاث ،

« أنه غلام له » أي مملوكه ولهذا قلت (١) على مولاك « معتكف » أي جالس على مصلاً ه ملازم للعبادة ، لا الاعتكاف المصطلح لأ نه لم يكن في المسجد ، في القاموس عكفه حبسه وعليه عكوفاً : أقبل عليه مواظباً وفي المسجد اعتكف وتعكف تحبس كاعتكف ، انتهى .

والاجتهاد: الجدُّ في العبادة.

«عدد» منصوببنزع الخافض أي بعدد «برأس الجوزاء» أي بعددالكواكب التي على رأس الجوزاء المعروفة في السماء وهي ثلاثة ، وقيل: المرادرأس إسم الجوزاء وهو الجيم وهو أيضاً ثلاثة ، والاول أظهر ، والحاصل أنه أجاب موافقاً لرأي العامة فانهم يجوزون ثلاث طلقات دفعة دون ما زاد فانه يحتاج إلى المحلل ، فما زاد عندهم بدعة توجب الوزر والاثم « واحدة » أي هذه العلامة واحدة من علامات جهله وأنه غير قابل للامامة .

« قوم صالحون » أي خلفاء الجور المضلون وأتباعهم سمّاهم صالحين جهلاً وضلالة ، أو تأليفاً لقلوب الناس « أهل البيت » منصوب على الاختصاص « نعافه » أي

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والظاهر «قال » بدل «قلت » لانه كلام الشارح (ده) لا الراوى .

فقلت: فما تقول في شرب النبيذ؟ فقال: حلال إلا أنّا أهل البيت لا نشر به، فقمت فخرجت من عنده وأنا أقول: هذه العصابة تكذب على أهل هذا البيت.

فدخلت المسجد فنظرت إلى جماعة عن قريش وغيرهم من الناس فسلمت عليهم ثم قلت لهم: من أعلم أهل هذا البيت؟ فقالوا: عبدالله بن الحسن، فقلت: قد أتيته فلم أجد عنده شيئاً فرفع رجل من القوم رأسه فقال: ائت جعفر بن على النقلاء فهو أعلم أهل هذا البيت، فلامه بعض من كان بالحضرة . فقلت: إن القوم إنما منعهم من إرشادي إليه أو لل مر قالحسد . فقلت له: ويحك إياه أردت ، فمضيت حتى صرت إلى منز له فقرعت الباب، فخرج غلام له فقال: ادخل باأخاكلب، فوالله لقد أدهشني فدخلت وأنا مضطرب ونظرت فإ ذا شيخ على مصلى بلامر فقة ولا بردعة ، فابتداً ني بعد أنسلمت عليه ، فقال لى : من أنت؟ فقلت في نفسى : يا سبحان الله ا غلامه يقول لى بالباب : أدخل باأخاكلب، ويسألني المولى من أنت؟ فقلت له : أنا الكلبي النسابة ،

نكرهه « تكذب على أهلهذا البيت » أي في قولهم أن فيهم في كل عصر إماماً عالماً بجميع العلوم ، أو نسبتهم هذا الرّجل إلى أنه أعلم أهل البيت « شيئاً » أي من العلم .

« فهو » الفاء للبيان « فلامه » أي وبتخهوعيس « إيناه أردت » إمّالسماع علمه سابقاً أو لفهمه من حسد القوم ذلك « لقد أدهشني » أي كلام الغلام ، والمرفقة بكس الميموفتح الفاء : الذي يوضع تحت الحذاء ويتنكأ عليه ، و البرذعة بفتح الباء والذال المعجمة أو المهملة : الكساء الرقيق الذي يلقى تحت الرحل ويلى ظهر البعير ، والمراد هنا الحلس الذي [ يوضع تحت الحذاء و] (۱) يبسط في البيت « ياسبحان الله » أي قوم سبتحوا الله تسبيحاً من هذا الامر العجيب ، والحاصل أن النداء للتعجب من علم الغلام وسؤال المولى مع أنه أولى بالعلم ولم يتفطن لوجه السؤال وهو المؤاخذة على الجواب والاخبار بما لا يعلمه إلا الامام ، وقد يسئل العالم لمصلحة نحو : « وما تلك بيمينك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقفتين انما هو في بعض النسخ دون بعض .

فضرب بيده على جبهته وقال :كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً وخسر واخسراناً مبيناً ، ياأخا كلب إن الله عز وجل يقول : « وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً » أفتنسبها أنت؟ فقلت :لاجعلت فداك ، فقال لى : أفتنسب نفسك ؟ قلت : نعم أنا فلان بن فلان بن فلان حتى ارتفعت فقال لى : قفليس حيث تذهب ، ويحك أتدرى من فلان بن فلان ؟ قلت : نعم فلان بن فلان ، قال : ان فلان بن فلان بن فلان بن فلان الراعي الكردي على جبل آل فلان فنزل إلى فلانة المرأة فلان من جبله الذي كان يرعى غنمه عليه ، فأطعمها شيئاً وغشيها فولدت فلاناً ، وفلان بن فلان بن فلان من فلانة وفلان بن فلان ، ثم قال : أتعرف هذه الأسامى ؟ قلت :

يا موسى ۽ (١)

والضّرب باليد على الجبهة لاعظام دعوى علم الانساب الذي لا يعلمها إلا الله ومن إنتهى علمه إليه من الانبياء والاوصياء وللا سى على حالهم فكأ نهم عدلوا أنفسهم بربّهم في هذا الأمر المختص به تعالى ، ولذا قال : كذب العادلون بالله « أفتنسبها » أي أفتعرف نسبها والله سبحانه أجملها ولم يذكر نسبها وأسمائها وأعدادها فكيف أنساب هذه القرون الكثيرة .

«حتى ارتفعت » أي بلغت إلى أجدادي العالية « الراعي الكردي " » تفسير لفلان الأخير المضاف إليه وهو إسم آخر غير الذي ذكره الراوي ، ويظهر منه أن القدح في النسب مع العلم به ليس بحرام مطلقا أو إذا دعت إلى ذلك مصلحة من إظهار معجز أو ردع المخاطب عن باطل ، وقد روى مثله في كتب المخالفين عن النبي علم النبي قال مسلم : وسأله ابن حذافة وكان يطعن في نسبه فقال : من أبي ؟ قال : أبوك حذافة ، وقال آخر : من أبي ؟ قال : أبوك فلان الراعي ، فنسبه إلى غير أبيه فنزل قوله تعالى : « لا تسئلوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » (١) .

وقوله: وفلان بن فلان من فلانة ، يحتمل أن يكون توضيحاً للكلام الأول أو قدحاً آخر « وغشيها » أي أو قدحاً لنسب رجل آخر « وغشيها » أي

لاوالله جعلت فداك فا ن رأيت أن تكف عن هذا فعلت ؟ فقال: إنسا قلت فقلت . فقلت الفقلت: إنتى لاأعود ، قال الانعود إذا واسأل عماجئت له ، فقلت له : أخبر ني عن رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ، فقال : ويحك أما تقرأ سورة الطلاق ؟ قلت بلى ، قال : فاقرأ فقرأت : « فطلقوهن لعد تهن وأحصوا العدة » قال : أترى ههنا نجوم السماء ؟ قلت : فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ؟ قال : ترد والي كتاب الله وسنة نبيته وَالله على طهر ، من غير جماع بشاهدين كتاب الله وسنة نبيته وَالله على طهر ، من غير جماع بشاهدين

جامعها «أن تكف » أي تصرف نفسك عن هذا « فطلقوهن لعد تهن » المشهور بين المفسرينان اللا م فيه للتوقيت أي وقت عد تهن بأن يكون الطالاق في الطهر الذي لم يواقعها فيه ، وقيل : اللا م للسبب ، أي طلقوهن لتعتدون ، ولعل مبنى الاستدلال على ما يظهر من الآية من تلازم الطالاق والعدة ، وفي الطالقات الثلاث لا تتحقق العدة بينها .

قال المحقق الأردبيلي قد س الله روحه : يمكن الاستدلال بالآية على عدم صحة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحدكما فعله في مجمع البيان لعدم وقوعها في العدة الواحدة ، وأيده بأخبار أهل البيت عَالِيَكُلُم ، وأقوال علمائهم ، إنتهى .

ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الثلاث وإنَّما اختلفوا في أنَّه هل تقع واحدة أم لا ، وسيأتي تمام القول فيه في محلَّه إنشاء الله تعالى .

وقوله عَلَيْكُ : ترد إلى كتاب الله ، لا يأبى عن القولين « ثم قال لاطلاق إلاّعلى طهر » لعله عَلَيْكُ أفاد ذلك لبيان أن خطاء المخالفين ومخالفتهم للكتاب والسنة في الطلق كثير ، وليس بمنحص في الطلقات الثلاث والا زيد ، ويحتمل أن يكون أو ل الكلام أيضاً مبنياً على أنهم يوقعون مثل هذا الطلق ، المشتمل على العدد في الحيض وفي طهر المواقعة ، وبغير شاهدين ، ويحكمون بصحاتها مع نهيه تعالى عنها وحكمه باشتراط الطلق بكونه بمحضر الشاهدين ، وعدم كونه في الحيض وفي طهر المواقعة مع انعقاد الطلق وصحته عبارة عن ترتب آثار شرعية عليه ، ولا يعلم ذلك إلا بالعلم مع انعقاد الطلق وصحته عبارة عن ترتب آثار شرعية عليه ، ولا يعلم ذلك إلا بالعلم

مقبولين ، فقلت في نفسى : واحدة ، ثم قال : سل،قلت : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ورد البحلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ فقلت في نفسى : ثنتان ، ثم التفت إلى فقال : سل فقلت : أخبر ني عن أكل الجر ي ؟ فقال : إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحر أفهو الجر ي والمارماهي والزمار وماسوى ذلك وما أخذ منهم بر أ فالقردة والخنازير والوبر والورك وما سوي ذلك فقلت في نفسى : ثلاث ،

بوقوعه على الوجه الذي أمر الشارع به فلا ينعقد إلّا إذاكان متلقس من الشّارعولم يتلق منه إلّا على الوجه الوارد في الآية ، فما خالفها يكون باطلا فقوله تُطَيّلنا : أترى هيهنا نجوم السّماء ، أي على الوجه الذي يوقعونها ، وهذا وإن كان فيه بعد بحسب اللفظ لكن الاستدلال بالآية يكول أظهر والتسّمة تكون به أوفق .

« واحدة » أي علامة واحدة لعلمه وكونه إماماً « فتبسم » لعلمه للاشارة إلى فساد جواب عبد الله بن الحسن ، أو هو تعجّب عن تجويز مثل ذاك مع ظهور فساده .

«ورد كل شيء إلى شيئه» أي رد أجزاء كل حيوان إليه، ولعل هذا تنبيه على أن آية الوضوء لا تشمل المسح على الخفين ، لأنه تعالى قال: « وأرجلكم » فلو كانت شاملة للمسح على الخف لكان يوم القيامة يرد الخف إلى أرجلهم لا إلى ظهر الغنم، ويحتمل أن يكون إلزاماً عليهم بما اشتهر عندهم من استدلال عايشه وغيرها بذلك، أو يكون الاستدلال به بانضمام الاخبار الواردة بأن آثار الوضوء في القيامة تظهر على الجوارح التي تقع عليها، وقيل: رد كل شيء إلى شيئه، أي رد الله كل مكلف إلى ما يستحقه من الجنة والنار، ورد الجلد إلى الغنم أي أظهر أن الجلدلم يكنمن أرجل المخاطبين في آية الوضوء، وأن وضوء من مسح على الخفين مخالف للكتاب، « فترى أصحاب المسح » أي على الخفين « أين يذهب » أي يذهب مخالف للكتاب، « فترى أصحاب المسح » أي على الخفين « أين يذهب » أي يذهب إلى جهنتم مع أصحابه لان العارض لا يكون بدون المعروض ، إنتهى .

ثم التفت إلى قفال: سل وقم، فقلت: ما تقول في النبيذ؟ فقال: حلال ، فقلت: إنّا ننبذ فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ونشر به؟ فقال: شُه شُه تلك الخمرة المنتنة، فقلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعنى ؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله عَلَيْكُولُهُ تغيير الماء وفساد طبايعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، في عمد إلى كف من التمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمر الذي [كان] في الكف ؟ فقال: ما حل الكف ، فقلت: واحدة وثنتان؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين فقلت: وكم كان يسع الشن ؟ فقال: ما بين الا ربعبن إلى النمانين إلى مافوق ذلك فقلت: بالأرطال؟ فقال: نعم أرطال بمكيال العراق، قال سماعة: قال الكلبي : ثم نهض في المن الله بعر جت وأنا أضرب بيدي على الأخرى وأنا أقول: إن كان شيء فهذا، فلم يزل الكلبي يدين الله بحب آل

والوبر بالفتح دابئة تشبه السنور، والورك محركة دابئة كالضب أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس « فقال : حلال ، حمل تُلْبَيْنُ النّبيذ اولا على الحلالالادة بيان التفصيل ثانياً تنبيها على أن خطاء عبدالله إنها نشأ من اشتراك النّبيذ بين الحلال والحرام، وقال الجوهرى : العكر : دردى الزيت وغيره، وقد عكر المسرجة بالكسريعكر عكراً إذا اجتمع فيها الدردى، انتهى.

وكا نتهم كانوا يجعلون فيه العكر ليصير مسكراً أو يشتد إسكاره ، وفي القاموس: شاه وجهه شوهاً وشوهة قبح كشوه كفرح فهو أشوه ، وفلاناً أفزعه وأصابه بالعين وحسده ونفسه إلى كذا طمحت ، وشو هه الله قبلح وجهه ، وقال : شاهه يشيهه عابه و هو شيوه عيوب ، انتهى .

فقوله عَلَيْكُ : شه ، كلمة تقبيح و استقذار ، والشن بالفتح . القربه الخلقة الصغيرة .

«فقلت واحدة» اى ماذكرت كف واحدة أواثنتان والرطل العراقي مأة وثلاثون درهماً وإنكان شيء» أى امام فهو هذا ، وقيل : المعنى إن كان أمر مبهم يجب سؤال

هذا البيت حتى مات.

٧ - على بن يحيى ، عن أهد بن على بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطى ، عن هشام بن سالم قال : كنا بالمدينة بعد وفات أبي عبدالله تَلْبَالِمُ أنا وصاحب الطاق والناس مجتمعون على عبدالله بن جعفر أنه صاحب الأمر بعد أبيه ، فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس عنده وذلك أنهم رووا عن أبي عبد الله عَلَيْ أنه قال : إن الأمر في الكبير مالم تكن به عاهة ، فدخلنا عليه نسأله عمّا كنّا نسأل عنه أباه ، فسألناه عن

أهل الذكر عنه فهذاله.

الحديث السابع: مجهول بأبي يحيى ، وقد يعد ضعيفاً ، و صاحب الطاق هو أبو جعفر خربن النه مان الأحول كان صرافاً في طاق المحامل من الكوفة وكان مشهوراً بالفضل عندالمخالف والمؤالف ، وكان يجتمع عنده في دكانه علماء الفرق فيناظر هم فكانت الشيعة يلقبونه مؤمن الطاق ، و صاحب الطاق ، و شاه الطاق ، و المخالفون شيطان الطاق لعجزهم عن مناظراته .

« وذلك» اى اجتماع النّاس عنده « أنّهم » اى لا نّهم « مالم تكن به عاهة » اى آفة إمّافي بدنه أوفي دينه وعلمه ، وكلاهما كانا في عبدالله لا ننه كان أفطح الر جلين، عريضهما لا بمشى كما ينبغى ، ولا يكون في الامام عيب يوجب شينه ، وكان مطعوناً في دينه جاهلاً .

قال المفيد في إرشاده: كان أكبر إخوته بعد اسماعيل ولم تكن منزلته عندأبيه منزلة عيره من ولده في الاكرام و كان متهما بالخلاف على أبيه في الاعتقاد، ويقال: إنه كان يخالط الحشوية و يميل إلى مذاهب المرجئة، وادّعي بعد أبيه الامامة واحتج بأنه أكبر إخوته الباقين ، فاتبعه جماعة ثم رجع أكثرهم إلى القول بامامة موسى تُلبِّكُم لما تبينوا ضعف دعواه و قوة أمر أبي الحسن تَلبِّكُم و دلائل حقيته و براهين إمامته ، و أقام نفريسير منهم على إمامة عبدالله و هم الملقسبون بالفطحية ، لا تعدالله كان أفطح الرجلين ، أو لائن داعيهم إلى الامامة رجل يقال له عبدالله

الزكاة في كم تجب؟ فقال: في مأتين خمسة ، فقلنا: ففي مأة ؟ فقال: درهمان ونصف فقلنا: والله ما تقول المرجئة ما تقول المرجئة هذا ، قال: فرفع يده إلى السماء فقال: والله ما أدري ما تقول المرجئة ، قال: فخرجنا من عنده ضلاً لا لاندري إلى أين نتوجه أنا وأبوجعف الأحول ، فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى لاندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد ؟ ونقول: إلى المرجئة ؟ إلى القدرية ؟ إلى المعتزلة ؟ إلى الخوارج فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لاأعرفه ، يومي إلى بيده فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر المنصور وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفى تحليل عليه ، فيضربون عنقه ، فخفت أن يكون منهم فقلت للأحول تنح فائي خائف على نفسي وعليك ، وإنها يريدني لا يريدك ، فتنح عني لاتهلك تنح فائي خائف على نفسي وعليك ، وإنها يريدني لا يريدك ، فتنح عني لاتهلك

بن أفطح ، انتهى .

فالتعليل هنالتمستكهم بأول الخبر، وذهولهم عن آخره، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى دخولهم عليه، فانه كان الامتحان، وأنه هل فيه عاهة أملا، ولعل المراد بالمرجئة هنا جميع أهل السنة فانهم أخروا أميرالمؤمنين عَلَيْكُم إلى المرتبة الرّابعة، والمعنى أنهم مع غاية جهلهم بالدّين و أحكامه لايفتون بمثل هذا الفتوى الفاسد، وقائلون بالنساب.

د ضلاً لا " بالضم والتشديد جمع ضال « لاندرى " استيناف بيانى " و الا زقة بفتح الهمزة وكسرالز اء وتشديد القاف جمع زقاق كغراب اى السلك ، والحيارى جمع حيران « إلى المرجئة " بتقدير الاستفهام الانكارى " ، والمشهور أنهم طائفة يعتقدون أنه لايض مع الايمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة ، سمو المرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصى اى أخره عنهم ، وقد من أنه يطلق القدرية على الجبرية وعلى الجاسوس .

« تنح ّ ، أى إِذهب إلى ناحية « لاتهلك ، بلاء النافية مجزوماً في جواب الامر، أوباره الناهية « و تعين » منصوب بتقدير أن أو بالعطف على محل تهلك ، لا أنه في وتعين على نفسك ، فتنحتى غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك أنّى ظننت أنّى لاأقدر على التخلص منه فمازلت أتبعه وقدعزمت على الموت حتّى وردبي على باب أبي الحسن عَلَيْكُلُ ثمَّ خَالا تى ومضى ، فاذا خادم بالباب فقاللي : أدخل رحمك الله ، فدخلت فإ ذا أبوالحسن موسى عَلَيْكُ فقاللي ابتداءاً منه : لاإلى المرجئة ولا إلى القدرينة ولا إلى الزيدينة ولا إلى المعتزلة ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج إلى " فقلت: جعلت فداك مضى أبوك ؟ قال : نعم ، قلت : فمن لنا من بعده ؟ فقال : إن شاء الله أن يهديك هداك ، قلت جعلت فداك إن عبدالله أن عبدالله أن عبدالله أن المن بعده ؟ قال : يريدعبدالله أن لا يعبدالله ، قال : قلت أن عبدالله أقول ذلك ، قال : إن شاء الله أن يهديك هداك فلمن أنه من بعده ؟ قال : إن شاء الله أن يهديك هداك المسألة ، ثم قلت في نفسي لم أصبطريق وجل أبي من أبيه إذا دخلت عليه ، ثم قلت وجل أبي علم الإالله عز وجل أبي من أبيه إذا دخلت عليه ، ثم قلت فهو الذبح ، فسألته فاذا هو بحر لا ينزف ، قلت : جعلت فداك شيعتك و شيعة أبيك فهو الذبح ، فسألته فاذا هو بحر لا ينزف ، قلت : جعلت فداك شيعتك و شيعة أبيك

قو"ة لئلا تهلك «غير» منصوب بالحالية عن فاعل تنح أو نيابة المفعول المطلق، و في إعلام الورى فتنحلى عنلى بعيداً « و قد عزمت » اى وطنت نفسى « حتلى وردبى » الباء للتعدية أو للمصاحبة ، « ثم خلا نى » بالتشديد أى تركنى « فاذا أبوالحسن » أي حاض .

<sup>«</sup> أن لا يعبدالله » على المجهول لأن العبادة بغير معرفة الامام كال عبادة ولا تعرف أيضاً إلا به .

<sup>«</sup>لاماأقول» لاتمهيد للنفى الذى يليه نحو قوله تعالى : « فلا وربّكلا يؤمنون» (١) «ما أقول ذلك» في الحال «إعظاماً » تميز لشيء « أكثر » منصوب نعت إعظاماً وهيبة ، و يقال : نزفت البئر فنزف ، اى فنى ماؤها يتعدى ولا يتعدى .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٥٥ .

· سُلال فألقى إليهم وأدعوهم إليك ؟ وقد أخذت على الكتمان ؟ قال : من آنستمنه رشداً فالق إليه وخذ عليه الكتمان فا ن أذاعوا فهو الذبح \_ وأشار بيده إلى حلقه \_ قال فخرجت من عنده فلقيت أباجعفر الأحول فقال لي : ماورائك ؟ قلت : الهدى فحد أثته بالقصة قال : ثم قينا الفضيل وأبا بصير فدخلا عليه وسمعا كلامه وساءلاه وقطعا عليه بالإمامة ، ثم لقينا الناس أفواجاً فكل من دخل عليه قطع إلا طائفة عمار وأصحابه وبقى عبدالله لايدخل إليه إلا قليل من الناس ، فلما رأى ذلك قال : ما حال الناس ؟ فأخبر أن هشاماً صد عنك الناس ؛ قال هشام : فأقعدلى بالمدينة غير واحد ليض بونى .

٨ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن فلان الواقفي قال : كان لي ابن عم يقال له : الحسن بن عبدالله كان زاهدا وكان من أعبد أهل زمانه وكان يتقيه السلطان لجد م في الدين واجتهاده وربما استقبل السلطان بكلام صعب يعظه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر و كان السلطان يحتمله لصلاحه ، ولم تزل هذه حالته حتى كان يوم من الأيام إذدخل عليه أبوالحسن موسى عَلَيَكُم وهو في المسجد في آه فأوما إليه فأناه فقال له : ياأباعلى ، ماأحب إلى ماأنت فيه وأسر ني إلا أنه

« ماورائك » ما استفهامية مبتداء ، وورائك منصوب بالظرفية خبر « إلاّ طائفة عمّار » أي عمّار بن موسى السّا باطي .

الحديث الثامن: مجهول بسنديه.

«عن على كأنه ابن أبي عمير « فلان » كناية عن رجل نسى الراوى إسمه وكونه إسماً كما ظن بعيد ، وفي البصائر وسائر الكتب: الر افعى بالعبن المهملة . « يتقيه » اى يترك بحضرته القبايح و في البصائر : يلقاه « السلطان يحتمله » أى يحلم عنه ، و يقبل منه « في المسجد » اى مسجد الر سول المستحد « ما أحب إلى » صيفة تعجب « وأسر نى » من السرور ، وفي البصائر : وأسر نى بك معرفة أى باصول الد ين وفروعه ، لا نه لم يكن يعرف الامام وكان أخذ معادفه و مسائله من أهل الضلال ، وإنهاأ حاله

ليست لك معرفة ، فاطلب المعرفة ، قال : جعلت فداك وما المعرفة ؟ قال : إذهب فتفقه واطلب الحديث ، قال : عمن ؟ قال : عن فقهاء أهل المدينة ، ثم اعرض على الحديث ، قال : فدهب فكتب ثم جاء فقرأ عليه فأسقطه كله ثم قال له : إذهب فاعرف المعرفة وكان الرجل معنياً بدينه فلم يزل يترصد أباالحسن على حتى خرج إلى ضيعة له ، فلقيه في الطريق فقال له : جعلت فداك إتى أحتج عليك بين يدى الله فدلنى على المعرفة قال : فأخبره بأمير المؤمنين علي و ما كان بعد رسول الله وألا وأخبره بأمر الرجلين فقبل منه ، ثم قال له : فمن كان بعد أمير المؤمنين علي ؟ قال : الحسن علي ثم الحسين علي حتى انتهى إلى نفسه ثم سكت ، قال : فقال له : جعلت فداك فمن هو اليوم ؟ قال : إن أخبر تك تقبل ؟ قال : بلى جعلت فداك ؟ قال : أنا هو ، قال : فشيء أستدل به ؟ قال : أنا هو ، قال : فشيء أستدل به ؟ قال : اذهب إلى تلك الشجرة ـ وأشار [ بيده ] إلى الم غيلان ـ فقل فشيء أستدل به ؟ قال : اذهب إلى تلك الشجرة ـ وأشار [ بيده ] إلى الم غيلان ـ فقل لها : يقول لك موسى بن جعفر : أقبلي ، قال : فأتيتها فرأيتها والله تخد الأرض خداً

عَلَيْكُ أُولًا على فقهاء المدينة ليعرفه جهالتهم و ضلالتهم ، ويهتم بمعرفة من يجب أخذالد بن عنه .

« فأسقطه كله » أى قال كل هذا باطل ، أوبيتن له بالد ليل و البرهان بطاران جميع ما أخذه « معنياً » بفتح الميم و سكون العين وكسر النون وشد الياء اى ذاعناية و اهتمام بدينه ، من عناه الأمر يعنيه إذا أهمه « و اعرف المعرفة » و في البصائر : واطلب المعرفة « يترصد » اى يترقب أن يراه عَلَيْكُم في الخلوة « إلى ضيعة له » أى قرية .

و عمر و ضامهما و جورهما على أهل البيت عَالِيَهِ ، و في البصائر فأخبره بأمير المؤمنين و عمر و ضامهما و جورهما على أهل البيت عَالِيهِ ، و في البصائر فأخبره بأمير المؤمنين عد رسول الله عَلَيْهُ وَ أُخبره بأمير أمير المؤمنين بعد رسول الله عَلَيْهُ وَ أُخبره بأمير أمير كروعمر .

و قال له : كان أمير المؤمنين بعد رسول الله عَلَيْهُ وَ أُخبره بأمير أمي بكروعمر .
و قال فشيء ، أي يجب شيء أوهل يوجد شيء ؟ و « ام غيلان » السمر من شجر الطنيع مائك» (١)

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۲۲.

حتى وقفت بين يديه ، ثم أشار إليها فرجعت قال : فأقر ً به ثم ً لزم الصمت والعبادة ، فكان لا ير اه أحد يتكلم بعد ذلك .

على بن يحيى وأحمد بن على ، عن على بن الحسن ، عن إبر اهيم بن هاشم مثله .

٩- على بن يحيى وأحمد بن على عن على بن الحسن ، عن أحمد بن الحسين ، عن على بن الطينب ، عن عبدالوهاب بن منصور ، عن على بن أبي العلاء قال : سمعت يحيى بن أكثم - قاضي سامر أم ـ بعدما جهدت به و ناظر ته وحاورته وواصلته و سألته عن علوم آل على فقال : بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله وَالله وَالله على الله والله والمناه على الله والمناه المناه الله والمناه والمناه الله والمناه و المناه والمناه و

فهوأمر تكويني من قبل الله ، والمؤثر فيه هو الله تعالى « تخد الأرض » من باب نصر اى تشور أى تشور أى تشور أى تشور أى تشور أى تشور أى تشور أن تقال بين الناس باطل ، وما هو حق لا يمكن أن يقال بين الناس باطل ، وما هو حق لا يمكن إظهاره غالباً ، ومن صمت نجا .

و في بسائر الدرجات في آخر الخبر زيادة وهي هذه: وكان من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة وترى له ، ثم انقطعت عنه الرؤيا فرأى ليلة أباعبدالله تطبيخ فيما يرى النائم ، فشكى إليه إنقطاع الرؤيا ، فقال : لا تغتم فان المؤمن اذا رسخ في الايمان رفع عنه الرؤيا .

الحديث التاسع: مجهول أوضعيف بيحيى، وهومن مشاهير العلماء المخالفين و مناظرات الجواد تَلَيَّلُكُم معه مشهور « بعد ماجهدت به» أى بالغت في إمتحانه، و في القاموس: جهد بزيد إمتحنه، و قال: المحاورة مراجعة النطق، و تحاوروا تراجعوا الكلام، انتهى.

والمواصلة الموادّة، والطّواف بالقبر إنّما يتيسسّ من خارج العمارة، و ربّما يستدلّ به على جواز الطواف بقبور النّبى والأنّمة عَلَيْكُمْ، و فيه نظر إذ حله على الطّواف الكامل بعيد، بل الظّاهر أنّه عَلَيْكُمْ كان يدور من موضع الزيارة إلى جانب الرّجل ليدخل بيت فاطمة عَلَيْكُمْ كما هو الشايع الآن، والمانع لايمنع مثل هذا، الكن ماورد في بعض الأخبار لانطف بقبر، ليس بصريح في هذا المعنى، إذ يحتملأن

الرضا عَلَيْهِ اللهِ يطوف به ، فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إلى ، فقلت له : و الله إن أريد أن أسألك مسألة وإنسي والله لا ستحيي من ذلك ، فقال لى : أنا ا خبرك قبل أن تسألني ، تسألني عن الامام ؟ فقلت : هو والله هذا ، فقال : أناهو ، فقلت : علامة ؟ فكان في يده عصافنطةت وقالت : إن مولاي إمام هذا الزمان وهو الحجة .

• ١ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على أوغيره ، عن على بن الحكم ، عن الحسين ابن عمر بن يزيد قال : دخلت على الرضا على الرضا على أبا ومئذ واقف و قدكان أبي سأل أباه عن سبع مسائل فأجابه في ست وأمسك عن السابعة ، فقلت : والله لا سألنه عما سأل

يكون المراد بالطّواف الحدث ، قال في النهاية : الطّوف الحدث من الطّعام ، و منه الحديث نهى عن متحد تين على طوفهما اى عند الغايط ، و سيأتى تمام القول في ذلك في محل آخر إنشاءالله تعالى .

« فأخرجها » اى بين وجه الصّواب فيها « فقلت علامة » بالرّفع أى تجب علامة ، أوبالنّصباى أريد علامة ، وقيل : على حرف جرّ دخلت على ما الاستفهامية، وأوردت هاء السّكت بعد حذف الالف أى على أي شيء أنت الإمام ؟ « إن مولاى » اى مالكى .

## الحديث العاشر: مجهول.

« وأنايومئذ واقف » اى أعتقد مذهب الواقفية ، وكنت أقف بالامامة على أبيه لم أجاوزبها إليه صلوات الله عليهما ، لاعتقادى في أبيه الغيبة و أنه الحي القائم الذى سيملاء الارض قسطاً وعدلاً لما رووا عن أبي عبدالله عليهما من ولده منهوكذلك، فأو له الضالون المضلون بالولد بلاواسطة ، ووثق الحسين الشيخ في الر جال ولم يذكر واقفيته و الامساك عن السابعة إمّا لكونها من المسائل التي لا يعلمها إلا الله كوقت قيام الساعة و أشباهه ، أو لعدم المصلحة في ذكرها إمّا تقية أو لقصور فهم السائل عن إدراكها .

أبي أباه ، فا ن أجاب بمثل جواب أبيه كانت دلالة ، فسألته فأجاب بمثل جواب أبيه أبي في أبيه أبي أباه ، فا ن أجاب بمثل جواب أبيه أبي في ألمسائل الست ، فلم بزد في الجواب واوا ولاياء وأمسك عن السابعة وقد كان أبي قال لا بيه : إنتي أحتج عليك عندالله يوم القيامة أنك زعمت أن عبدالله لم يكن إماما ، فوضع يده على عندالله عز وجل فما كان فيه من إثم فهو في رقبتي ، فلما ود عنه قال : إنه ليسأحد من شيعتنا يبتلي ببلية أويشتكي فيصبر على ذلك إلا كتبالله له أجر ألف شهيد ، فقلت في نفسي : والله ماكان لهذاذكر، فلما مضيت وكنت في بعض الطريق ، خرج بي عرق المديني فلقيت منه شدة ، فلما كان من قابل حججت فدخلت عليه وقد بقي من وجعي بقية ، فشكوت إليه وقلت له : جملت فداك عو ذ رجلي وبسطتها بين يديه ، فقال لي : ليس على رجلك هذه بأس ولكن أرني رجلك الصحيحة فبسطتها بين يديه فعو ذها ، فلما خرجت لم ألبث إلا يسيراً حتى خرج بي العرق وكان وجعه يسيراً .

11\_أحمد بن مهران ، عن على بن على ، عن ابن قياما الواسطى \_ وكان من الواقفة \_ قال : دخلت على على بن موسى الرضا على المناه فقلت له : بكون إمامان ؟ قال : لا إلّا وأحدهما صامت ، فقلت له : هو ذا أنت ليس لك صامت \_ ولم يكن ولد له أبوجعفر بعد \_ فقال لى : والله ليجعلن الله منى ما ينبت به الحق و أهله ، ويمحق

<sup>«</sup> كانت دلالة » يحتمل التامة والناقصة .

<sup>«</sup> يبتلى » على بناء المجهول ، اى يمتحن « أو يشتكى » أى يمرض « أجر ألف شهيد » اى من شهداء سائر الامم ، أو المراد به النواب الاستحقاقي أو هو مبنى على تضاعف أهل زمان مظلومية الامام كمامر «ما كان لهذا ذكر » مبنى على جهله بسر هذا الكلام و تقريبه فظهر له بعد ذلك « و عرق المديني » مركب إضافي ، و هو خيط يخرج من الرجل تدريجاً ويشتد وجعه .

الحديث الحادى عشر: ضعيف، وابن قياماهو الحسين، وقد مضى صدر الخبر في باب النص على أبى جمفر الثاني عليه الثاني الثاني عليه الثاني الثاني عليه الثاني عليه الثاني عليه الثاني الثاني عليه الثاني الثان

به الباطل و أهله ، فولد له بعد سنة أبو جعفر عَلَيْكُ ، فقيل لابن قياما : ألا تقنعك هذه الآية ؟ فقال : أما والله إنها لآية عظيمة ولكن كيف أصنع بما قال أبوعبد الله عليك في ابنه ؟ .

۱۲ ـ الحسين بن عمل ، عن معلى بن عمل ، عن الوشاء قال : أنيت خراسان ـ و أنا واقف ـ فحملت معى متاءً وكان ثوبوشي في بعض الرزم ولم أشعر به ولم أعرف مكانه،

« بما قال أبوعبدالله تَطَيِّلُ ، قال المحدث الاسترابادى رحمه الله : كأنه إشارة إلى ما ذكر مالكشى في ترجمة يحيى ابن القاسم أبى بصير حيث قال : قال على بن مران : سمعت أباعبدالله تَطَيِّلُ يقول : منا ثمانية محد أون سابعهم القائم ، فقام أبو بصير بن قاسم وقبل رأسه وقال : سمعته من أبى جعفر تَطَيِّلُ منذأر بعين سنة ، انتهى .

و اقول : هذا الخبر و أمثاله من مفتريات الواقفية و قد أورد الشيخ رحمه الله أخبارهم في كتاب الغيبة ، وأجاب عنها على أنه لوصح لأمكن وروده في شأن الباقر علي المنافئ إلى آخر الأثمة ، و سابعهم القائم ، مع أن تشويش الخبر ظاهر ، و تصحيح الثمانية يحتاج إلى تكلف شديد .

الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور، معتبر (١) والوشاء هو الحسن بن على بن زياد، كان يعرف بالوشاء لبيعه الثياب الوشية وكان خزازاً ، ويقال له: ابن بنت إلياس أيضاً وكان من عيون هذا الطائفة و وجوهها، وكان خصيصاً بالرسا تليي أن وكان واقفياً في زمان قليل ثم وجعكما يظهر من هذا الخبر ايضاً ، ولايقدح ذلك في ثقته وجلالته.

و في القاموس: الوشى نقش الثوب، ويكون منكل ً لون، وشي الثوبكوعي و شيأ وشية حسنة نمنمه ونقشه وحسنه كوشاه، اتتهي.

والوشى كغنى الثوب المنقوش، وربّما يقرء بالتخفيف على بناء المصدر، قال في مصباح اللغة : وشيت الثوب وشياً من باب وعدرقمته ونقشته فهوموشي، والاصل على

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والظاهر ان المقصود: معتبر عندى .

فلمنا قدمت مرو، و نزلت في بعض منازلها لم أشعر إلّا ورجل مدني من منعض مولديها، فقال لى : إن أباالحسن الرضا تَلْقِلْ يقول لك : ابعث إلى الثوب الوشى الذي عندك قال : فقلت : ومن أخبر أبا الحسن بقدومي وأنا قدمت آنفا وماعندي ثوب وشي ؟! فرجع إليه وعاد إلى ، فقال : يقول لك : بلي هو في موضع كذا وكذا ورزمته كذا وكذا، فطلبته حيث قال ، فوجدته في أسفل الرزمة ، فبعثت به إليه ،

١٣ ـ ابن فضَّال ، عن عبدالله بن المغيرة قال : كنت واقفاً و حججت على تلك

المفعول، والوشى نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر، انتهى.

والر زم جمع رزمة بالكسر فيهما ، و هي الثياب المشدودة في ثوب واحد « ولم أشعر به » بضم العين أى لم أعلم « من بعض مولديها » الضمير للمدينة الطيبة ، اى أبواه ولداه بها ولم يكونا عنها .

والظاهر ان هذه المعجزة صارت سبباً لرجوعه عن الوقف مع ساير مارآه من المعجزات والعلوم، مثل ما رواه الصدوق في العيون عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن صالح بن حماد عن الحسن بن على الوشاء قال: كنت كتبت معى مسائل كثيرة قبل أن أقطع على أبي الحسن الرصا على الوشاء قال: كنت كتبت معى مسائل كثيرة قبل أن فلطع على أبي الحسن الرصا على أبي وجعتها في كتاب مما روى عن آبائه كاليه و غير ذلك، وأحببت أن أثبت في أمره وأختبره فحملت الكتاب [في كممي] و صرت إلى منزله و أردت أن آخذ منه خلوة فأناوله، فجلست ناحية وأنا متفكر في طلب الاذن عليه و بالباب جماعة جلوس يتحد ثون فبينا أناكذلك في الفكرة في الاحتيال للد خول عليه إذا أنابغلام و قدخرج من الدار في يده كتاب فنادى: أيسكم الحسن بن على الوشاء ابن بنت إلياس البغدادى؟ فقمت إليه و قلت: أنا الحسن بن على قما حاجتك؟ فقال: ابن بنت إلياس البغدادى؟ فقمت إليك فهاك خذه، فأخذته وتنحيت ناحية فقرأته فاذاوالله فيه جواب مسئلة مسئلة، فعند ذلك قطعت عليه وتركت الوقف.

الحديث الثالث عشر: موثق لكن في أو ل السند إرسال لأن ابن فضال هو الحسن بن على و يروى عنه الكليني بوسائط و رواه الصدوق في العيون عن على بن

الحال ، فلما صرت بمكة خلج في صدري شيء ، فتعلقت بالملتزم ثم قلت : اللهم قد علمت طلبتي وإدادتي فأدشدني إلى خير الأديان ، فوقع في نفسي أن آتي الرضا تلكيلا ، فأنيت المدينة فوقفت ببابه وقلت : للغلام قل لمولاك : رجل من أهل العراق بالباب ، قال : فسمعت نداء وهو يقول : أدخل يا عبدالله بن المغيرة ، أدخل يا عبدالله بن المغيرة ، أدخل يا عبدالله بن المغيرة ، فدخلت ، فلما نظر إلى قال لي : قد أجاب الله دعاء ك وهداك لدينه ، فقلت : أشهد أنك حجة الله وأمينه على خلقه .

۱۴ \_ الحسين بن عبد الله قال عن معلى بن عبد ، عن أحمد بن عبد الله قال عن كان عبد الله قال عن كان عبد الله بعبد الله قصار إلى العسكر فرجع عن ذلك فسألت عن سبب رجوعه ، فقال : إنه عرقت لأبي الحسن تَالِيَّا أَن أَساً له عن ذلك ، فوافقني في طريق

الحسين بن شاذويه عن على بن عبدالله بن جعفر الحميرى عن أبيه عن على بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن على بن فضال ، عن ابن المغيرة ، ورواه المفيد في كتاب الاختصاص عن على بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن على عن ابن فضال ، والطاهر أن الكليني أيضاً رواه عن الصفار عن أحمد عن ابن فضال ، ويحتمل رجوعه إلى السند السابق بأن يكون المعلى أو الوشاءروى عنه وهو غير مأنوس ، وبالجملة هذا من الكليني غريب نادر .

و في القاموس: خلج يخلج جذب و غمزوانتزع و حرّك و شغل و طعن ، والمين طارت كاختجلت ، انتهى .

«شيء » أى شك في دينى ، و في العيون وغيره : اختلج و هو أظهر ، والملتزم هو المستجار محاذى باب الكعبة من ظهرها يستحب إلصاق البطن و الصدر بحائطه و إلتزامه والدّعاء فيه مستجاب « طلبتى » بكسر اللام أى مطلوبى .

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهود.

و هليل مصغير هلال « بعبدالله » اى بامامة عبد الله الأفطح « إلى العسكر » اى سامراء وسمنى به لأنه بنى للعسكر « انتى عرضت لأبى الحسن عَلَيْكُ ، اى ظهرت

ضيق، فمال نحوي حتى إذاحاذاني، أقبل نحوي بشيء من فيه، فوقع على صدرى، فأخذته فا ذاهورق فيهمكتوب: ماكان هنالك، ولاكذلك.

10- على بن على بن عن بعض أصحابنا ذكر اسمه قال : حد أننا على بن إبراهيم قال : أخبرنا موسى بن على بن إسماعيل بن عبيدالله بن العباس بن على بن أبي طالب قال : حد أنني جعض بن زيد بن موسى ، عن أبيه عن آبائه عَلَيْكُمْ قالوا : جاءت أم أسلم يوما إلى النبي والمستاخ و هو في منزل الم سلمة ، فسألتها عن رسول الله والمستاخ نقالت : خرج في بعض الحواقج والستاعة يجيىء ، فانتظرته عندا م سلمة حتى جاء والستاخ أسلم : بأبي أنت والمتى يا رسول الله إنتي قد قرأت الكتب وعلمت وصي نبي وصي بعد موته ، وكذلك عيسى، فمن وصي المنول الله ؟ فقال لها : يا أم أسلم وصي في حياتي و بعد مماتي واحد، فمن وصي كا رسول الله ؟ فقال لها : يا أم أسلم وصي في حياتي و بعد مماتي واحد،

له ووقفت في طريقه « أن أسئله » أى لا أن أسئله . وقيل : اى أظهرت له أن أسئله و قيل : عرضت بمعنى تعرّضت ، و قيل : أى بسطت و هيّاًت « و أن أسئله » مفعوله ، و ما ذكرنا أظهر من غير حاجة إلى تلك التكلفات ، و في القاموس : عرض له كذا يعرض ظهر عليه وبدا كعرض كسمع ، والشيء له أظهره له ، وعليه أداه إيّاه ، وله القول ظهرت ، والشيء بدا ، انتهى .

« فوافقنی » ای صادفنی کما ذکره الجوهری « بشیء » الباء للتعدیة ، والرق بفتح الر اء وکسرها و تشدید القاف جلد رقیق کتب فیه شیء « ماکان » أی عبدالله « هناك » أی فی مقام الامامة «ولا» کان «كذلك» ای مستحقاً للامامة .

الحديث الخامس عشر: مجهول.

« في بعض الحوائج » في ، تعليلية ، والساعة منصوب « كُلُّ نبي » اى المشاهير منهم ، المذكورين في القرآن « في حياته » أى هارون « بعد وفاته » اى يوشع النَّفَالُهُ « و كذلك عيسى » أى كان له وصى ويحتمل أن يكون له تَلْبَالُهُ وصى آخر في حياته غير شمعون من الحوارييين ، و في رواية ابن عياش كالب بن يوفنا كما سيأتي ، « من

ثم قال لها: يا أم أسلم من فعل فعلى هذا فهو وصيتى ، ثم ضرب بيده إلى حصاة ثم عجنها من الأرض ففركها باصبعه فجعلها شبه الدقيق ، ثم طبعها بخاتمه ، ثم قال : من فعل فعلى هذا فهو وصيتى في حياتى و بعد مماتى ، فخرجت من عنده ، فأتيت أمير المؤمنين غلي هذا فهو وصيتى في حياتى و بعد مماتى ، فخرجت من عنده ، فأتيت أمير المؤمنين غلي فقلت : بأبي أنت وام مى أنت وصي رسول الله والتوقيق ؛ ثم عجنها وختمها بخاتمه ، ثم قال : يا أم أسلم من فعل فعلى هذا فهو وصيتى ، فأتيت الحسن غلي وهو غلام فقلت له : ياسيدى أنت وصي أبيك ؟ فقال : نعم يا أم أسلم ، وضرب بيده وأخذ حصاة فقل بها كفعلهما ، فخرجت من عنده فأتيت الحسين غلي الم أسلم ايتيني بحصاة فقلت له : بأبي أنت والم من أسلم حتى لحقت بعلى بن الحسين بعد قتل الحسين غلي فعل كفعلهم ، فعمرت أم أسلم حتى لحقت بعلى بن الحسين بعد قتل الحسين غلي منصر فه ، فسألته أنت وصي أبيك ؟ فقال : نعم ، ثم فعل كفعلهم صلوات الله عليهم أجمين .

فعل فعلى ، بالفتح مصدر للنوع ، أوبالكسر مفعول به ، اى مثل فعلى والفرك الد لك « فخرجت من عنده » تغيير أسلوب الحديث من الغيبة إلى التكام « وإنتى لمستصغرة » الواو للحال «بحصاة » الباء للتعدية «في منصرفه» اى إنصرافه من الشام أو إلى الشام ، أقول : وجدت هذا الخبر بوجه أبسط وأفيد من ذلك في كتاب مقتضب الاثر لا حد بن على بن عياش فأحببت إيراده لكثرة فوائده ، روى عن سهل بن على الطرسوسى القاضى ، عن زيد بن على الر هاوى عن عمار (۱) بن مطر عن أبى عوانة عن خالد بن هملقمة عن عبيدة بن عمر والسلما في عن عبدالله بن خباب بن الارت عن سلمان الفارسى والبراء بن عازب قالا : قالت أم سليم ....

قال: و من طريق أصحابنا حد ثني على بن حبشي بن قوني عن جعفر بن على

<sup>(</sup>١) في الاصل « عماد » بالدال و كذا في المخطوطتين لكن الظاهر عماد كما في المصدر .

الفرازي عن الحسين المنقري عن الحسن بن محبوب عن أبي حزة الثمالي عن زر بن حبيش عن عبدالله بنخباب عن سلمان والبراء قالا : قالت أم سليم : كنت إمرأة قد قرأت التوراة والانجيل، فعرفت أوصياء الأنبياء وأحببت أن أعلم وصي عمّل، فلمَّا قدمت ركابنا المدينة أتيت رسول الله عَلَيْكُ و خلَّفت الرَّكاب مع الحيُّ فقلت: ما رسول الله مامن نبي إلا وكان له خليفتان خليفة يموت قبله ، و خليفة يبقى بعده ، وكان خليفة موسى في حياته هارون فقبض قبل موسى ، ثم كان وصيه بعد موته يوشع بن نون ، وكان وصي عيسي في حيانه كالب بن يوفنا (١) فتوفي كالبني حياة عيسي ووصيته بعد وفاته شمعون بن حمون الصَّفا ابن عمَّة مريم،وقد نظرتني الكتب الأولى فما وجدت الك إلا وصياً واحداً في حياتك وبعد وفاتك فبيس بنفسي أنت يا رسول الله من وصيَّك ؛ فقال رسول الله عَيْنِ ﴿ إِن لَى وَصِيًّا وَاحِداً فِي حَيَاتِي وَبَعِد وَفَاتِي ، قَلْتَ له: من هو ؟ فقال : ايتيني بحصاة ، فرفعت إليه حصاة من الأرمن فوضعها بين كفيه ثم فركها بيده كسحيق الدقيق ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء، ختمها بخاتمه فبدا النقش فيها للناظرين ثم أعطانيها وقال: يا ام سليم من استطاع مثل هذافهووصيى، قالت: ثم قال لي: يا ام سليم وصيى من يستغنى بنفسه في جميع حالاته كما أنامستغن، فنظرت إلى رسول الله والمدالة و قد ضرب بيده اليمنى الى السقف و بيده اليسرى إلى الأرض قائماً لا ينحني في حالة واحدة إلى الأرض، ولا يرفع نفسه يطرق قدميه (٢). قالت: فخرجت فرأيت سلمان يكنف عليناً ويلوذ بعقويه دون من سواه من

<sup>(</sup>۱) المشهور عند المورخين ان كالب بن يوفنا من اوصياء موسى عليه السلام اونبى من انبياء بنى اسرائيل قام بامرهم بعد يوشع بن نون وانهمن اولاد يهودا ، فمن الممكن ان هذا رجل آخر سميه وكان من اوصياء عيسى عليه السلام ، ويحتمل وقوع التصحيف في الاسم من بعض الناقلين او النساخ ، والله اعلم .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ وفي المصدر « بطرف قدميه » .

أسرة على (1) وصحابته على حداثة من سنة ، فقلت في نفسى : هذا سلمان صاحب الكتب الأولى قبلى صاحب الاوصياءوعنده من العلممالم يبلغنى ، فيوشك أن يكون صاحبى ، فأتيت علياً عَلَيْكُم فقلت : أنت وسى على ؟ قال : نعم ماتريدين ؟ قلت : وما علامة ذلك ؟ فقال : ايتينى بحصاة ، قالت : فرفعت إليه حصاة من الأرض ، فوضعها بين كفيه ثم فركها بيده ، فجعلها كسحيق الدقيق ، ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء ثم ختمها فبدأ النقش فيها للناظرين ثم مشى نحو بيته فاتبعته لأسأله عن الذى صنع رسول الله راهيا فالنفت إلى ففعل (١) فقلت : من وصيتك باأبا الحسن ؟ فقال : من يفعل مثل هذا .

قالت ام سليم: فلقيت الحسن بن على على على التيلام فقلت: أنت وصى أبيك؟ ـوأنا أعجب من صغره وسؤالى إياه ، مع أنسى كنت عرفت صغتهم الاثنا عشر إماماً وأبوهم سيدهم وأفضلهم فوجدت ذلك في الكتب الاولى ـ فقال لى : نعم أنا وصى أبى ،فقلت: وما علامة ذلك؟ فقال : ايتينى بحصاة ، قالت : فرفعت إليه حصاة فوضعها بين كفيه ثم سحقها كسحيق الدقيق ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء ثم ختمها فبدا النقش فيها ثم دفعها إلى ، فقلت له : فمن وصيك؟ قال : من يفعل مثل هذا الذي فعلت ، ثم مد يده اليمنى حتى حازت سطوح المدينة وهو قائم ، ثم طأطأ يده اليسرى فضرب بها الأرض من غير أن ينحنى أويتصعد ، فقلت في نفسى : من يرى وصيد ؟

فخرجت منعنده فلقيت الحسين عَلَيَكُمُ وكنت عرفت نعته من الكتب السّالفة بصفته وتسعة من ولده أوصياء بصفاتهم غيراً نتى أنكرت حليته لصغر سنّه، فدنوت منه وهو على كسرة رحبة المسجد (٢) فقلت له: من أنت ياسيّدى ؟ قال: أنا طلبتك ياأم سليم، أنا وصى الأوصياء، وأناأبو التسعة الأئميّة الهادية، أنا وصى أخى الحسن،

<sup>(</sup>١) العقوة: الساحة، واسرة الرجل: اهله المعروفون بالعائلة.

<sup>(</sup>٢) وفي المصدر: ففعل مثل الذي فعله.

<sup>(</sup>٣) الكسرة: جانب البيت ، والرحبة: الساحة.

وأخى وصى أبي على "، وعلى " وصى " جد " ى رسول الله والله الله والموسات الله والموسات الله والموسات الله والله والموسات الله والله وا

وأنا والله أجد إلى ساعتى هذه رائحة هذه الطّاقة من الآس، وهي والله عندى لم تذو ولم تذبل (٢) ولا انتقص من ربحها شيء، وأوصيت أهلى أن يضعوها في كفنى، فقلت: ياسيّدى من وصيّك ؟ قال: من فعل مثل فعلى.

قالت: فعشت إلى أينام على بن الحسين.

قال زر بن حبيش خاصة دون غيره: وحد أنني جماعة من التابعين سمعوا هذا الكلام من تمام حديثها ، منهم مينا مولى عبدالر حن بن عوف ، وسعيد بن حبير مولى بني أسد سمعاها تقول هذا ، وحد أنني سعيد بن المسيّب المخزومي ببعضه عنها .

قالت: فجئت إلى على " بن الحسين عَلَيْهَا الله وهو في منزله قائماً يصلَّى ، وكان يطول

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الاصل «عود» بدل «عمود» .

<sup>(</sup>٢) فوى النبات : ذبل ، وذبل ، ذبولا النبات : قل ماؤه وذهبت نضارته .

فيها ولا يتحو زفيها (۱) وكان يصلّى ألف ركعة في اليوم واللّيلة ، فجلست مليّاً (۲) فلم ينصرف عن صلاته فأردت القيام فلمّا هممت به حانت منتى إلتفاتة إلى خاتم في إصبعه عليه فص حبشى (۱) فاذا هو مكتوب: مكانك ياأم سليم آتيك بما جئتله ، قالت: فأسرع في صلاته، فلمّا سلّم قاللى: ياام سليم ايتينى بحصاة من غير أن أسئله عمّا جئتله ، فدفعت إليه حصاة من الأرض فأخذها فجعلها بين كفيه فجعلها كهيئة الدّ قيق السّجيق ،ثم عجنها فجعلها ياقو تة عراء ثم ختمها فثبت فيها النقش، فنظرت والله إلى القوم بأعيانهم كماكنت رأيتهم يوم الحسين غُليّا فقلت له: فمن وصيّك جعلنى الله فداك ؟ قال: الذي يفعل مثل مافعلت ، ولا تدركين من بعدى مثلى .

قالت ام مليم: فأنسيت أن أسئله أن يفعل مثل ماكان قبله من رسول الله وعلى والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فلهما خرجت من البيت و مشيت شوطاً نادا في ياأم سليم! قلت: لبيتك، قال: إرجعي فرجعت، فاذا هو واقف في صرحة داره وسطاً، ثم مشي ودخل البيت وهو يتبسه ثم قال: إجلسي ياام سليم، فجلست فمد يده اليمني فا نخرقت الدور والحيطان و سكك المدينة وغابت يده عني ثم قال: خذى ياام سليم فناولني والله كيساً فيه دنا نير وقرط (المن نهب، و فصوص كانت لي من جزع في حنق لي في منزلي، فقلت: ياسيدي أما الحرق فأعرفه، وأما مافيه فلا أدرى مافيه غير أنتي أجده ثقيلاً، قال: خذيها وامضي لسبيلك، قالت: فخرجت

<sup>(</sup>١) تحوز: تنحى ، وقال الشارح (ره) في البحاد: لَعله كناية من عدم الفصل بين الصلوات وكثرة التشاغل بها .

<sup>(</sup>٢) ای طویلا .

<sup>(</sup>٣) الفص : ما يركب في الخاتم . وبالفارسية « نگين » .

<sup>(</sup>۴) القرط: ما يعلق في شحمة الاذن من درة و نحوها ، وبالفارسية لاكوشواره » .

<sup>(</sup>۵) الجزع ــ بضم الجيم ـ خرزفيه سواد وبياض . حق ــ بضم الحاء ــ جمع الحقة

الوعاء الصغير.

الجادود ، عن موسى بن بكر بن داب ، عمّن حدّ نه ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم أن وَبد بن الجادود ، عن موسى بن بكر بن داب ، عمّن حد نه ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم أن وَبد بن على بن الحسين عَلَيْكُم دخل على أبي جعفر على بنعلى و معه كتب من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويأمرونه بالخروج ، فقال له أبوجعفر عَليَكُم : هذه الكتب ابتداء منهم ، أوجواب ماكتبت به إليهم ودعوتهم إليه ؟ فقال : بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقينا و بقر ابتنا من رسول الله وَالله الله عَلَيْكُم و لما يجدون في كتاب ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقينا و بقر ابتنا من رسول الله وَالله عن الضيق والضنك والبلاء، الله عز وجل من وجوب مود تناوفر ضطاعتنا ، ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاء، فقال له أبوجعفر عَلَيْكُم ، إن الطاعة مفروضة من الله عز وجل وسنة أمضاها في الأخرين والطاعة لواحد منا و المودة للجميع ، وأمر الله يجرى وكذلك يجريها في الآخرين والطاعة لواحد منا و المودة للجميع ، وأمر الله يجرى

من عنده ودخلت منزلى وقصدت نحو الحرن فلم أجد الحرن في موضعه ، فاذا الحرن حرن عنده ودخلت منزلى وقصدت نحو الحرن و الهداية فيهم من ذلك اليوم والحمد لله رب العالمين .

أقول: هذه أم سليم غير الحبّابة الوالبيّة ، والقصّتان متباينتان (١) . الحديث السادس عشر مجهول .

«إلى أنفسهم » اى إلى أن يأتيهم في الكوفة « بالخروج » اى على بنى امية دهذه الكتب » حرف الاستفهام مقد ر « من وجوب مود تنا » اى في قوله سبحانه : وقللا أستُلكم عليه أجراً إلا المود " في القربى » (٢) «وفرض طاعتنا اى في قوله تعالى : وأولى الامرمنكم وعطف الضنك على الضيق من عطف المرادف على المرادف أو المراد والمحرو الحزن، وبالضنك ضيق المعاش، وبالبلاء ضروالا عادى وشرودهم «ان الطاعة » اى طاعة نبى " وامام مخصوص في كل "عصر وزمان «وسنة » أى عادة و طريقة المضاها في الاو لين » لم يخل زماناً من الا زمنة منهم « والطاعة لواحد منا » اى

<sup>(</sup>۱) و قال مؤلف كتاب مقتضب الأثر (ره) ايضاً: ام سليم صاحبة الحصاة ليست بحبابة الوالبية ولا بأم غانم صاحبتي الحصاة ، هذه ام سليم غير هما و اقدم منهما . (۲) سورة الشورى: ۲۳ .

لأوليائه بحكم موصول، وقضاء مفصول، وحتم مقضى وقدر مقدور، وأجل مسملى

فرض الطّاعة مخصوص بواحد منّا ، ووجوب المودّة لجميع أولاد الرّسول وأقاربه على الله ان يكونوا خارجين عن الدّين « وأمر الله » أى الامامة و وجوب الطّاعة أوحكمه بخروجهم وقيامهم بامر الامامة ، أو الأعمّ منه ، ومنه صبرهم على الأذى وهدنتهم ومصالحتهم مع المخالفين ، و ساير مايأتون به ، و قيل : أمر الله عبارة عن مظلوميّة أهل الحقّ ، فاللاّ م للانتفاع فان كلّ مايجرى عليهم خير لهم « بحكم موصول » اى متّصل بعضه ببعض ، أراد لواحد بعد واحد ، كما ورد في تأويل قوله سبحانه : « ولقد وصّلنا لهم القول » (1) اى امام بعد امام « وقضاء مفصول » أى مفروغ عنه ، أو مبيّن غيرمشتبه ، أو المراد بالحكم الموصول الامضاء المتّصل بالفعل ، والقضاء السّابق على الفعل ، وقيل : بحكم موصولاى متتابع ليس فيه إستثناء بعض اوليائه ، والقضاء المفصول الفعل ، وقيل : الحتم الحكم ، والمقضى المحتوم ، والوصف للمبالغة « وقدر مقدور » إشارة و قيل : الحتم الحكم ، والمقضى المحتوم ، والوصف للمبالغة « وقدر مقدور » إشارة إلى قوله تعالى : « وكان أمر الله قدراً مقدوراً (٣) » .

قال البيضاوى: اي قضاء مقضياً وحكماً مبتوتاً ، وقال الطبرسي قد س س " ه : أى كان ما ينزله الله على أنبيائه من الا مر الذى يريده قضاءاً مقضياً ، وقيل : معناه جارياً على مقدار لا يكون فيه تفاوت من جهة الحكمة ، وقيل :أن القدر المقدورهو ماكان على مقدار ما تقد من غير زيادة ولا نقصان ، انتهى .

والاجل آخر المدة لوقت معلوم هوالوقت الذي قد ر لتسبّب أسباب أمورهم كخروجهم وظهورهم وتسلّطهم على أعدائهم ، أوالاجل عبارة عن إبتداء تسلّطهم والوقت عن امتداده .

والحاصل أن هذه الامور لابد من حصولها حتمى يتحقق ماقد ره الله لنا من

 <sup>(</sup>١) سورة القصص : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب: ٣٨.

لوقت معلوم، فلايستخفنتك الذين لايوقنون، إنهم لن يغنوا عنك منالله شيئًا، فلا تعجل، فا ن الله لا يعجل لعجلة العباد ولاتسبقن الله فتعجزك البلية فتصرعك، قال:

ظهورنا وخروجنا واستيلائنا على أعدائنا ، فالاستعجال قبل تحقيق تلك الامور لافائدة له ، وما أشبه هذه الامور بما مر في أبواب القضاء والقدر والمشيئة من الأخبار ، لا سيسما قوله تَطَيِّكُ ؛ لايكون شيء في الارض ولا في السسماء إلا بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء واذن وكتاب وأجل ، فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر .

« فلا يستخفنك إشارة إلى قوله تعالى : «فأصبر إن وعدالله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » (١) اى فاصبر على أذى قومك إن و عدالله حق بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله لابد من انجازه ، ولا يستخفنك أى لا يحملنك على الخفية والقلق « الذين لا يوقنون » بتكذيبهم وإيذائهم ، وغرضه على الخفية والقبل من الا يذاء و الضرر والاهانة على الخفية والعجلة والتسريع إلى أمر لم يأت وقته .

ويحتمل أن يكون الذين لايوقنونكناية عن أهل الكوفة اأذين يدعونه إلى الخروج، لقوله: إنهم لم يغنوا عنكمن الله شيئاً، وعلى الأول أيضاً يحتمل أن يكون ضمير إنهم راجعاً إلى أهل الكوفة، وهو تضمين من آية اخرى حيث قال: « ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً (٢).

ويحتمل أن يكون صدر الآية سقط من النساخ أى لن يدفعوا عنك شيئاً من العذاب والمكروه الذى يريده الله بك « ولا تسبقن الله » اى لا تجعل إرادتك سابقة على إرادة الله والوقت الذى عينه الله لنصرة آل على على الأرض ذليلاً مغلوباً مقتولاً.

وحاصل الجميع: أنَّك لست بامام، ولاتعلم حكم الله في القعودوالقيام والجهاد وتركه، إذلو كان مأموراً من الله بالجهاد ولم يحصل له نصرة وظفر كان مأجوراً غير

<sup>(</sup>١) سورة الروم: ٥٠. (٢) سورة الجاثية: ١٩.

ملوم، ولكنه كان غرضه محض الغلبة بظن أنه يتيسس له ذلك لاعانة القوم له، ولم وكنه كان غرضه محض الغلبة بظن أنه يتيسس له ذلك لا يتيسس مقصوده ولم وكن عارفاً بالحكم الواقعي فيذلك، فلذا بين تَلْيَا ذلك وأنه لا يتيسس مقصوده بتلك الاسباب، لا نه لم يقدره الله تعالى ذلك بعد.

فلا يرد أن الحسين تَطَيِّكُ أيضاً خرج ولم يفلب لا نه كان مأموراً ولم يكن غرضه الفلبة بل إتمام الحجية على الخلق، وكان يعلم شهادته ومفلوبيته، والمأمورني جميع أحواله معذور.

قوله: من جلس في بيته ، أى لم يخرج للجهاد « وأرخى ستره» اى أسد له على باب داره كناية عن منعه الناس عن الد خول عليه ، والتثبيط: التعويق ، اى منعالناس عن الجهاد مع غيره ، وفي النهاية فيه : فحمى حوزة الاسلام اى حدوده و نواحيه ، وفلان مانع لحوزته أى لما في حيرة ، والحوزة فعلة منه ، سميت بها الناحية ،انتهى. والحاصل منع مملكته عن أن يوصل إليها بسوء ، والذب : الد فع ، والحريم ما يجب حفظه عن الفساد .

«هل تعرف» اى هل تعلم أن ماذكرت من الامور يتأتى منك و تتصف بها وتقدر أن تفعل جميع ذلك في هذا الوقت والزمان، والحاصل أنه ظهر من كلامه أمران احدهما: أنه متصف بتلك الصفات، و ثانيهما: أن من لم يتصف بها فلا يستحق الامامة، فأجاب على الأول على استحقاقه للامامة أوأنه يتأتى منه تلك الامور في هذا الوقت من الكتاب أوالسنة المتواترة أو بضرب مثلكأن يقول صار فلان إماماً من قبل نفسه من غير نص أوسا غلب كما غلب فلان من أمثالى، وعن الثانى بأن الله تعالى جعل لكل شيء وقتاً، فعدم خروج الامام من قبل

تضرب به مثلاً ، فا ن الشاعز وجل أحل حلالاً وحراً مراماً و في ض فرائض وضرب أمثالاً و سن سننا ولم يجعل الإمام القائم بأمره شبهة فيما فرض له من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل محله ، أويجاهد فيه قبل حلوله ، وقد قال الله عز وجل في الصيد و لا تقتلوا الصيدوأ نتم حرم الله عز و جل أفقتل الصيد أعظم أم قتل النفس التي حرام الله . وجعل لكل شيء محلا و قال الله عز و جل : « و إذا حللتم فاصطادوا الله وقال عز وجل : « لا تحلوا شعائر الله ولاالشهر الحرام (١٠) فجعل الشهورعد و معلومة فجعل منها أربعة حرماً وقال : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أ تكم غير معجزي الله (١٠) ثم قال

الوقت المقد رلايناني امامته «ان يسبقه »ان مصدريته ، والمصدر بدل من شبهة ،والضمير لله د قبل حلوله » ايحلول وقته.

وقدقال الله عاصله التنبيه على أن أحكام الله دقيقة وشرائطها كثيرة لا يعلمها إلا الامام كما أن قتل الصيدالذى هو أهون الا شياء حلال في حالة ، وحرام في حالة اخرى ، فالجهاد المتضمن لقتل النفس أعظم من ذلك ، فلابد من العلم بشرائط جوازه ووجوبه حتى لا يكون قتل نفس بغير حق وجعل الله للحلية والحرمة محلا و أجلا ومدة ، والجهاد أيضاً مع وجوبه وكونه من أعظم الطاعات حرامه في بعض الأوقات كالا شهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب و كأشهر السياحة وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول ، و عشر من ربيع الآخر ، وذلك كان مخصوصاً بالسنة التي بعث رسول الله المناه المؤمنين بسورة برائة إلى مكة ليقرأها على المشركين .

والشعار جمع شعيرة وهي الأثر والعلامة ، أو جميع اعمال الحج ، وقيل : هي المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها ، وقيل : هي الاشياء التي شرقها الله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩ . . (٢) و (٣) سورة المائدة : ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ٢ .

تبارك وتعالى: «فا ذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (١) فجعل لذلك محلاً و قال : « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (١) فجعل لكل شيء أجلا ولكل أجل كتاباً فانكنت على بينة من ربك ويقين من أمرك و تبيان شأنك ، فشأ نك وإلا فلا ترومن أمراً أنت منه في شك وشبهة ، ولا تتعاط زوال ملك لم تنقض اكله ، ولم ينقطع مداه ، ولم يبلغ الكتاب أجله فلوقد بلغ مداه و انقطع اكله وبلغ الكتاب أجله ، لا نقطع الفصل و تتابع النظام و لا عقب الله في التابع والمتبوع الذال

وعظمها و فجعل لذلك محلاً ، أى فجعل للقتال مع المشركين محلاً ، فكذا جعل لظهور الامام وخروجه محلاً لا يجوز له النهوض به قبله .

«ولا تعزمواعقدة النكاح » اىلا تقصدوا عقدة نكاح المعتدة المتوفّى عنهازوجها « حتّى ببلغ الكتاب » اىماكتبه الله تعالى عليها من العدّة « أجله » ونهايته .

«ولكل أجل كتاباً» منها آجال دولة المخالفين، وصبر الامام على أذاهم و فشأنك ، اى فالزمشأنك « فلا ترومن " ، اى لاتقصدن والتعاطى التناول وتناول مالا يحق " ، والتنازع في الأخذوركوب الأمر كالتعطى أوالتعاطى في الرقفة ، والتعطى في القبيح ، كل ذلك ذكره الفيروز آبادى ، وقال : الأكل بالضم " وبضمتين الرزق والحظ من الدّنيا ، إنتهى .

والمدى بالفتح الفاية ، ولعل المراد هنا زمان البقاء مجازاً ، أويكون ظرفاً والفاعل ضمير الملك اىلم ينقطع الملك في مداه وغايته ولم يبلغ الكتاب ، اى ماكتب من تقديرات الملك «أجله» وغايته ، والضمير للكتاباى الاجل المكتوب فيه ، أوللملك «لانقطع الفصل» اى الفصل الذى بين دولتى الحق ، أوالحكم المفصول المحتوم ببقاء دولة الباطل، ورباما يقرء بالناد المعجمة اى البقية وتتابع مصدراً عطفاً على الفضل وهو بعيد ، والأظهر ان « تتابع » فعل والنظام إنتظام دولة الحق وأسبابه .

« ولا عقب الله ، اى أورث ، قال تعالى : ‹ فأعقبهم نفاقاً ، (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٥ . (٢) سورة البقرة : ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ٧٧.

والصغار، أعوذبالله من إمام ضل عن وقته، فكان التّابع فيه أعلم من المتبوع، أنريد يا أخي أن تحيي ملّة قوم قدكفروا بآيات الله وعصوا رسوله واتّبعوا أهواء هم بغيرهدى من الله وادّعوا الخلافة بالابرهان من الله ولا عهد من رسوله ؟! المعيذك بالله يا أخي أن تكون غداً المصلوب بالكناسة ثم الفضيت عيناه وسالت دموعه، ثم قال: الله بينناو بين من هتك سترنا وجحدنا حقّنا و أفشى سرّنا ونسبنا إلى غير جدّنا.

في التابع والمتبوع ، اى من المنافقين « ضل عن وقته » اى لم يعرف وقته وألندى عين الله لخروجه « فكان التابع فيه » اى الذى يتبعه جبراً و هو إمام الحق وأتباعه في أمر وفت الخروج « أعلم من المتبوع » وقيل : الوقت بمعنى الموقوت أى المفروض ، فالمراد بالضلال عن وقته الجهل بفرضه ، وضمير فيه لوقته ، والمر اد أن ذلك الامام يحتاج ألبتة إلى سؤال أهل مجلسه عن المشكلات ، كماكان أبوبكر و عمر يسألان فيكون التابع أعلم من المتبوع في بعض المسائل ، انتهى ، وما ذكر نا أظهر . هملة قوم » اى خلفاء الجور الفاصبين لحقوق أهل البيت عليه وأتباعهم «قد كفروابا يات الله الدالة على امامة أمير المؤمنين والائمة من ولده ، وعلى ان الامام لابد أن يكون أعلم الأمة ، وأن اختيار الامامة إلى الله لا إلى الأمة « وعصوا رسوله » في أمره بولاية على والخلفاء بعده عليه بلا برهان ، بل بمحض البيعة الباطلة الناقصة أمره بولاية على والخلفاء بعده عليه الخبار بما وقع بعد ذلك من قتل زيد وصلبه في كناسة الكوفة ، وهي بالضم إسم موضع بالكوفة ، وإرفضاض الدموع ترششها .

و «الله » مبتداء والطرف خبره « هتك » أى خرق و « سترنا » لعله كناية عن هتك العرض أو الاذاعة وترك التقية ، وإفشاء ما يوجب ضررهم « وجحد حقنا» وهي الامامة « ونسبنا إلى غير جد نا »كقول بعض المخالفين لعنهم الله : أنهم كالله ليسوا بولد رسول الله حقيقة أولم ينسبونا إليه بالنسبة المعنوية وهي الخلافة والوصاية ، وقيل : الجد بمعنى الحظ والعظمة ، اىلم ينبسونا إلى خمسنا الذي جعله الله لنا ،

## و قال فينا مالم نقله في أنفسنا .

وأعطوه غيرنا ، وإلى عظمتنا وهي إمامتنا ، ولا يخفى بعدهما « وقال فينا مالم نقله في أنفسنا » كالغلاة ، و قيل : مالم نقله عبارة عن الخروج على ملوك المخالفين قبل حلول وقته .

ثم اعلم أن الاخبار إختلفت في حال زبد فمنها مايدل على ذمّه بل كفره لدلالتها على أنه إدّ عى الامامة وجحد إمامة أثمة الحق وهو يوجب الكفر كهذا الخبر ، وأكثرها يدل على كونه مشكوراً ، وأنه لم يد ع الامامة ، وأنه كان قائلا بامامة الباقر والصادق النّه الله وإنما خرج لطلب ثار الحسين عَلَيْكُ وللاً مر بالمعروف والنهى عن المنكروكان يدعو الى الرضامن آل على وَالله على الله والله كان عازماً على أنه إن غلب على الأمر فو ضه إلى أفضلهم وأعلمهم ، وإليه نحب أكثر أصحابنا بل لمأدفي كلامهم غيره .

و قيل: انه كان مأذوناً من قبل الامام تَطَيَّلُمُ سراً، ويؤيده ما استفيض من بكاء الصادق عليه، وترحمه و دعائه له، ولو كان قتل على دعوى الامامة لم يستحق ذلك.

وقد روى الصدوق باسناده عن عمروبن خالد قال: قال زيد بن على فيكل زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به خلقه ، وحجة زماننا إبن أخى جعفر بن للايضل من تبعه ولايهتدى من خالفه.

وروى أيضاً عن الرّضا تَلْقِبُكُم أن زيد بن على كان من علماء آل عبد ، غضب لله عز و جل فجاهد أعدائه حتى قتل في سبيله ولقد حد تنى أبى أنه سمع أباه جعفر بن عبد تَلَيّكُم يقول : رحم الله عمى زيداً إنه دعا إلى الرُضا من آل عبد ، ولو ظفر لوفي بمادعا إليه ، وقد إستشار في في خروجه فقلت له: ياعم إن رضيت أن تكون المفتول المصلوب بالكناسة فشأنك ، فلما ولى قال جعفر بن عبد : ويل لمن سمع واعيته فلم يجبه ، فقال المأمون : ياأبا الحسن أليس قدجاء فيمن إدّعي الامامة بغير حقاها

ماجاء؟ فقال الرّضا عَلَيَ ان زيدبن على لم يد ع ماليس له بحق ، إنه كانأتقى لله من ذلك ، انه قال: أدعوكم إلى الرّضا من آل على ، وإنها جاء ماجاء فيمن يد عى أن الله نص عليه ثم يدعو إلى غير دين الله ، ويضل عن سبيله بغير علم ، وكان زيد والله ممن خوطب بهذه الآية: «وجاهدوا في الله حق جهاده هواجتباكم» (١).

و روى ايضاً باسناده عن الصّادق عَلَيَكُم أنّه لما قرء الكتاب بقتل زيدبكى ، ثم قال : إنّالله و إنّا إليه راجعون عندالله أحتسب عمى ، إنّه كان نعم العم ، إن عمى كان رجلا لدنيانا وآخرتنا ، منى والله عمى شهيداً كشهداء استشهدوا مع رسول الله وعلى والحسن والحسن صلوات الله عليهم .

و روى أيضاً عن عبدالله بن العلا قال: قلت لزيد: أنت صاحب هذا الامر؟ قال: لاولكنتي من العترة، قلت: فالى من تأمرنا؟ قال: عليك بصاحب الشعر وأشار إلى الصادق تَلْيَالِيْنَ .

و روی باسناده عن المتوكّل بن هارون قال : لقيت يحيى بن زيد بعد قتل أبيه و هو متوجّه إلى خراسان ، فما رأيت مثله رجار في عقله و فضله ، فسئلته عن أبيه ؟

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٧٨ .

فقال: انه قتل وصلب بالكناسة ثم بكي وبكيت حتى غشي عليه ، فلم اسكن قلت له: يابن رسول الله وما الذي أخرجه إلى قتال هذا الطَّاغي وقد علم من أهل الكوفة ما علم ؟ فقال : نعم لقد سئلته عنذلك فقال : سمعت أبي عَلَيْكُم يحد ت عن أبيه الحسين بن على على النَّه الله والله و صلبك رجل يقال له زيد ، يقتل شهيداً فا ذا كان يوم القيامة يتخطي هو و أصحابه رقاب الناس ويدخل الجنَّة ، فأحببتأن أكون كما وصفني رسول الله عَلَيْظَالُهُ ، ثمَّ قال: رحمالله أبى زيداً كان و الله أحد المتعبدين، قائم ليله صائم نهاره، يجاهد في سبيل الله حق جهاده ، فقلت : يا بن رسول الله هكذا يكون الامام بهذه الصَّفة ؟ فقال : يا أباعبدالله إن أبي لم يكن بامام ، ولكن كان من سادات الكرام و زهادهم ، وكان من المجاهدين في سبيلالله، قلت: يابن رسول الله أما إن أباك قداد عي الامامة وخرج مجاهداً في سبيلالله ؟ وقد جاء عن رسول الله والله والله على إدَّ عي الامامة كاذباً ماجاء ؟ فقال: مه ياأ باعبدالله إن أبي كان أعقل من أن يدعى ماليس له بحق ، وإنما قال: أدعوكم إلى الرَّضا من آل عبر ، عني بذلك عمي جعفراً ، قلت: فهو اليوم صاحب الأمر؟ قال: نعم هو أفقه بنيهاشم ، ثم ذكر كثيراً من فضل زيد وعبادته ، والأخبار في ذلك كثيرة أوردتها في كتابنا الكبير.

و الحاصل أن الأنسب حسن الظن به وعدم القدح فيه ، بل عدم التعرّ ض لأمثاله من أولاد الأئمة عَلَيْم إلاً من ثبت الحكم بكفرهم والتبري منهم كجعفر الكذ اب وأضرابه ، لما رواه الراوندي في الخرائج عن الحسن بن راشد قال : ذكرت زيد بن على فتنقصته عند أبي عبدالله تَليَّكُم فقال: لاتفعل رحمالله عملى ، أتى أبي فقال: إنمى أديد الخروج على هذا الطاغية فقال : لاتفعل فاننى أخاف أن تكون المقتول المصلوب على ظهر الكوفة ، أما علمت يا زيد إنه لا ينخرج أحد من ولد فاطمة على أحد من السلاطين قبل خروج السفياني إلا قتل ، ثم قال : ألا ياحسن إن فاطمة أحد من السلاطين قبل خروج السفياني إلا قتل ، ثم قال : ألا ياحسن إن فاطمة

۱۷ بعض أصحابنا ، عن على بن حسان ، عن على بن ر نجويه ، عن عبدالله بن الحكم الأرمني ، عن عبدالله بن إبراهيم بن على الجعفري قال : أتينا خديجة بنت محمر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب تَليّن نعز يها بابن بنتها ، فوجد ناعندها موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم موسى بن عبدالله بن الحسن ، فا ذا هي في ناحية قريباً من النساء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن الحسن ، فا أبي المن بن عبدالله بن الحسن ، فا أبي الحسن ، فا أبي المن بن عبدالله بن الحسن ، فا أبي المن بن عبدالله بن الحسن ، فا أبي المن بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، ثم أبي بن عبدالله بن المناء ، فعز "يناهم ، فع

حسنت فرجها فحر مالله ذريتها على النار ، وفيهم نزلت : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات ، (١) فان الظالم لنفسه الذي لا يعرف الامام ، والمقتصد العارف بحق الامام ، والسابق بالخيرات هو الامام ، ثم قال: يا حسن إنا أهل بيت لا يخرج أحدنا من الدنيا حتى يقر لكل ذي فضل بفضله .

و روى الصدوق (ره) باسناده عن أبى سعيد المكارى قال: كنّا عند أبى عبدالله فلا فذكر زيدومن خرج معه ، فهم بعض أصحاب المجلس أن يتناوله فانتهره أبوعبدالله فلا يدني فلا ليس لكم أن تدخلوا فيما بيننا إلا بسبيل خير ، إنّه لم تمت نفس منّا إلا و تدركه السّعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق ناقة .

و قد بسطت الكلام فيهم و أكثرنا من الأخبار الدالة على مدحهم أوذمهم في كتابنا الكبير في باب احوال زيدأوغيره ، فمن أراد تحقيق المقام فليرجع اليه .

الحديث السابع عشر: ضعيف.

« رنجویه » (۱) بفتح الراء و الجیم مبنی علی الکس والارمنی بفتح الهمزة والمیم نسبة إلی إرمنی بکسر الهمزة والمیم و تشدید الیاء کورة بالو وم « قریباً من النساء » حال عن ضمیر المستتر فی الظرف ، والتذکیر لما ذکره الجوهری حیث قال :

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: ٣٢.

<sup>(</sup>۲) كذافى النسخ ولم اظفر على ترجمته فى ما عندى من كتب الرجال والظاهر ان محمدهنا سهو والصحيح موسى فانه المذكور فى كتب الرجال ويروى عنه عبدالله بن الحكم الارمنى ويروى هو عن محمد بن حسان والله اعلم. ثم ان المذكور فى نسخة الاصل والمخطوطتين «ذنجويه» بالزاء المعجمة وصححناه على المتن .

أقبلنا عليه فاذا هو يقول لابنة أبي يشكر الرَّائية : قولي فقالت :

اعد درسول الله و اعدد بعده \* أسد الأله و النا عباسا واعدد على الخيرواعدد جعفراً \* واعدد عقيلاً بعده الرواسا فقال: أحسنت وأطربتني ، زيديني ، فاندفعت تقول:

و منا إمام المتقين على ﴿ و فارسه ذاك الا مام المطهر و منا على صهره وابن عمه ﴿ و حمزة منا و المهذّب جعفر

و قوله تعالى : «ان رحمة الله قريب من المحسنين ، (١) ولم يقل قريبة لا ته أرادبال حمة الأحسان ، ولا ن مالايكون تأنيته حقيقياً جاز تذكيره ، وقال الفر اء : إذا كان القريب في معنى المسافة يذكر ويؤنث ، وإذا كان في معنى النسب يؤنث بلا اختلاف بينهم ، انتهى .

«فعز يناهم» تذكير الضمير على التغليب لدخول موسى بينهم «عليه» اى على موسى، قال الجوهرى: رثيت الميت إذا بكيته وعد دت محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعراً، انتهى.

«اعدد» أمر بفك الادغام من العد ، « وأسدالاله » حزة رضى الله عنه ، « وعلى الخير » على الاضافة و المرآد أمير المؤمنين عَلَيَكُلُم ، و على الخير على التأكيد أوهو زين العابدين عَلَيَكُم ولا يخفى بعده « بعده » اى أعدد عقيلا بعد جعفر والرؤاس بفتح الراء وتشديد الهمزة صفة للعقيل كمازعم وهو بعيد ، لأن الرؤاس بايع الرؤوس ، إلا أن يقال : اطلق على الرئيس مجازاً ، والظاهر أنه بضم الراء جمع رأس صفة للجميع ، أو بضم الراء وفتح الهمزة فائه ممدوداً جمع رئيس كشريف و شرفاء ، اسقطت الهمزة للقافية و في بعض النسخ والرؤساء .

اطربتنى » على بناء الافعال من الطّرب و هو الفرح والحزن ، والأخير أنسب
 فاندفعت » اى شرعت ثانية و في القاموس : اندفع في الحديث أفاض ، و قال : هذّ به

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ٥٥.

فأقمنا عندها حتى كاد الليل أن بجيى، ثم قالت خديجة: سمعت عملى على صلوات الله عليه وهو يقول: إنها تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجراً، فإ ذا جاء الليل فلاتؤذي الملائكة بالنوح، ثم خرجنا فغدونا إليها غدوة فتذاكرنا عندها اختزال منزلها من دار أبي عبدالله جعفر بن على، فقال: هذه دار تسمى دار السرقة، فقالت: هذا ما اصطفى مهدينا ـ تعنى على بن عبدالله

نقَّاه و أخلصه ر اصلحه كهذبه ، وقال : الفارس الأسد ، و قال : المأتم كمقعد : كلَّ مجتمع في حزن أو فرح أوخاص بالنّساء ، انتهى .

و أقول : خص في العرف بالحزن و المصيبة ، والنوح و النوحة معروفان ، والنوح أيضاً النائحات على الميت « ولاينبغى لها » أى للمرئة أو للنائحة و يدل على كراهة النوحة بالليل ، والهجر بالضم : الهذيان والقبيح من الكلام ، والمراد هنا الكذب في محاسن الميت أو القول بمايناني الرضا بقضاء الله ، و نسبة الجور والظلم إلى الله و أمثال ذلك « فعدونا إليها » اى ذهبنا إليها بكرة في اليوم الثانى ، و العدوة بالضم التبكير أو البكرة أى أو للنها والانتهاد وعلى الاول مفعول مطلق ، وعلى الثاني ظرف زمان، و في القاموس : الاختزال الانفراد والاقتطاع .

قوله فقال : هذه دار ، أقول : هذا الكلام يحتمل وجوها :

الاو ل: ما خطر بالبال و هو أن فاعل قال الجعفرى الراوى للحديث، اى إنما سئلت عن دارها وإختزالها لا ن الد ار التي كانت خديجة تسكنها تسمى دار السرقة لكثرة وقوع السرقة فيها ، فقالت هذه الد ار إختارها على بن عبدالله فبفينا فيها ولم نقدر على الخروج ، والتعبير عن على بالمهدى كان على سبيل المزاح ، وضمير تمازحه للجعفرى على الالتفات ، أولموسى أولمحمد بن عبدالله أى تستهزى و به ، لا نه اد عى المهدوية وقتل ونبيس كذبه .

الثانى: ماسمعته من مشايخى و هو ان ضمير « قال ، لموسى ، وإنها سميت دار السرقة لأن عمراً فيها سرق الخلافة و غصبها و ادعاها بغير حق ، و الجواب

بن الحسن - تمازحه بذلك - فقال موسى بن عبدالله : والله لا خبر تكم بالعجب رأيت أبى رحمه الله طلّ أخذ في أمر محل بن عبدالله وأجمع على لقاء أصحابه ، فقال لا أجدهذا الا مر يستقيم إلا أن ألقى أباعبدالله جعفر بن على ، فانطلق وهومتك على ، فانطلقت معه حتى أتينا أباعبدالله تطبي فلقيناه خارجاً يريد المسجد فاستوقفه أبى وكلمه ، فقال له أبو

كما مر".

الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل المعاصرين و هو أن يكون الضّمير لموسى أيضاً و إنّما سمّاها دار السّرقة لأنتها ممّا غصبه على بن عبدالله ممّن خالفه، و هو المراد بالاصطفاء.

والرابع: ما ذكره بعض المعاصرين أيضاً و هو أن ضمير و قال و راجع إلى موسى أيضاً لكن الاشارة بهذه إلى دار أبي عبدالله تُليّن و سميت دار السرقة لوقوع السرقة ونهب الاموال فيها ، لما سيجى ان على بن عبدالله لمنا حبسه تَليّن في السّجن اصطفى ماكان له من مال وماكان لقومه تَليّن ممن لم يخرج معه ولم يبايعه .

الخامس: ما ذكره بعض المعاصرين أيضاً و هو أن المراد بالاختزال الاقتطاع، و إنها افزرت من دار أبي عبدالله تخليج فقال موسى : هذه دار سرقت من داره تخليج وأخذت جبراً ، فقالت خديجة : هذا مااصطفاه جبراً وأخذه لنفسه مهدينا عنداستيلائه على دار أبي عبدالله تخليج مازحه ، اى خديجة موسى ، ولا يخفى أن ماذكر نا أو لا أظهر الوجوه ، ثم الثانى ، وأن الاخيرين أبعدها .

د لما أخذ " اى شرع في أمر مل بن عبدالله أى طلب البيعة له بالامامة من الناس و هو على بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليقالاً « وأجمع » اى عزم وجد في العزم «على لقاء أصحابه » الضمير للأب أى الجماعة الذين كان بينه و بينهم قرابة و معرفة وسابقة من المعروفين ، ويحتمل إرجاع ضمير أصحابه إلى على اى الذين يتوقع منهم أن يصيروا من أصحابه و أتباعه « و هو متك » أصله مهموز قلبت همزته ياء ثم حذفت بالاعلال ، و بعض النسخ متكى عبالهمزة على الاصل ، والاتكاء لضعف

عبدالله تلبيلاً : ليس هذا موضع ذلك ، نلتفي إن شاءالله ، فرجع أبي مسروراً ، ثم أقام حتى إذا كان الغد أوبعده بيوم ، انطلقنا حتى أتيناه ، فدخل عليه أبي وأنا معه فابتدأ الكلام ، ثم قال له فيما يقول : قد علمت جعلت فداك أن السن لي عليكوأن في قومك من هو أسن منك ولكن الله عز وجل فد قد م لك فضلا ليس هو لا حدمن قومك و قد جئتك معتمداً لما أعلم من برك ، واعلم ـ فديتك ـ إنك إذا أجبتني لم يتخلف عنى أحد من أصحابك ولم يختلف على اثنان من قريش ولاغيرهم ، فقال له أبوعبدالله على أديد البادية أواهم بها فأثقل عنها ، وأريد الحج فما أدركه إلا بعد كد وتعب أنى أريد البادية أواهم بها فأثقل عنها ، وأريد الحج فما أدركه إلا بعد كد وتعب الناس ماد ون أعناقهم إليك وإن أجبتني لم يتخلف عنى أحد ولك أن لا تكلف فتالاً ولا مكروها ، قال : وهجم علينا ناس فدخلوا و قطعوا كلامنا ، فقال أبي : جعلت فداك ما تقول ؟ فقال : نلتقي إن شاء الله ، فقال : أليس على ما أحب ؟ فقال : على ما فداك ما تقول ؟ فقال : نلتقي إن شاء الله ، فقال : أليس على ما أحب ؟ فقال : على ما

الشيخوخة.

• فرجع أبى مسروراً » لا ننه عَلَيْكُ لم ينكر عليه ذلك صريحاً ووعده اللقاء ، فظن بذلك الرضا منه عَلَيْكُ ورجى قبول ما دعاه إليه • ان السن لى عليك » اى أنا أسن منك ، وغرضه من هذه الكلمات نفى إمامته عَلَيْكُ حتى يصح تكليفه بالبيعة ، أسن منك ، وغرضه من هذه الكلمات نفى إمامته عَلَيْكُ حتى يصح تكليفه بالبيعة ، ولم يعلم أن هذه يدل على عدم إمامة إبنه ايضاً ، مع أن قوله : قدم لك فضلاً ، حجة عليه ولم يشعر به • معتمداً » اى متكلاً عليك واثقاً بك ، و في بعض النسخ متعمداً ، اى قاصداً .

د واعلم فدينك ، على صيغة الهتكلم ويحتمل على بعد الامر أيضاً ، و فدينك جلة معترضة أى فدينك بنفسى ، يقال : فداه من الامر اى استنقذه بمال « ولاحاجة لك في " ، أى ليس في ما تحتاج إليه من البيعة والمعونة « أوأهم " بها ، الهم قوق الارادة ، و يحتمل أن يكون أو بمعنى بل أو الشك " من الراوى .

تحب إن شاء الله من إسلاحك ثم انسرف حتى جاء البيت، فبعث رسولا إلى على في جبل بجهينة ، يقال له الأشقر ، على ليلتين من المدينة ، فبشره و أعلمه أنه قدظفر له بوجه حاجته و ماطلب ، ثم عاد بعد ثلاثة أيّام ، فوقفنا بالباب ولم فكن تحجب إذا جئنا فأبطأ الرسول ، ثم أذن لنا ، فدخلنا عليه فجلست في ناحية الحجرة ودناأ بي إليه فقبل رأسه ، ثم قال : جعلت فداك قدعدت إليك راجيا ، مؤمّلا ، قد انسط رجائي وأملى ورجوت الدرك لحاجتى ، فقال له أبوعبدالله علي المن عم إنى أعيذك بالله من التعرض لهذا الأمر الذي أمسيت فيه ؛ وإنى لخائف عليك أن يكسبك شراً ، فجرى الكلام بينهما ، حتى أفضى إلى مالم يكن يريد وكان من قوله : بأى شيءكان فجرى الكلام بينهما ، حتى أفضى إلى مالم يكن يريد وكان من قوله : بأى شيءكان الحسين أحق بها من الحسن ؟ فقال أبوعبدالله علي الله تبارك و تعالى لما أن يجعلها في الأسن من ولدالحسن ، فقال أبو عبدالله علي الله تبارك و تعالى لما أن أوحى إلى يتم من ولدالحسن ، فقال أبو عبدالله علي الله تبارك و تعالى لما أن أوحى إلى يتم من ولدالحسن ، فقال أبو عبدالله علي الله تبارك و تعالى لما أن أوحى إلى يتم من المد من المد و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والم علي الما علي المن علي الله علي المن المد و الم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والم والم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والم المناء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والمناء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على واليه بماشاء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والمناء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والمناء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والمناء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والمناء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والمناء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والمناء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والمناء و لم يؤامر أحداً من خلقه و أمر على والمناء و لم يؤامر أحداً من خلي المناء و الم يؤامر أحداً من خلي المناء و الم يؤامر أحداً من خلي والمناء و الم يؤامر أحداً من والمناء و الم يؤامر أحداً من خلي والمناء و الم يؤامر أحداً من خلي المناء و الم يؤامر أحداً من خلي المناء و الم يؤامر أحداً من والمناء و الم يؤامر أحداً من والمناء والم يؤامر أولدالك والمناء والم يؤامر أمر المناء والم يؤامر أولدالك والمناء والم يؤامر أو

<sup>«</sup> من اصلاحك » أى من وعظك وصرفك عمّا تريد من الشّرفي الدّنيا والآخرة أوعلى ما تحبّ أذا كان موافقاً لصلاحك ومصلحتك ، أوالمراد بماتحب ما يكون نافعاً له وإن لم يعلم ذلك ، و على التقادير القيد لعدم الوعد بالباطل ، و في القاموس جهينة بالضم قبيلة ، وقال : الأشاقر : جبال بين الحرمين شر فهما الله تعالى .

<sup>«</sup> قد ظفر ، كعلم اى فاز «فوقفنا» على المعلوم المجر د أو المجهول من باب التفعيل « ولم يكن نحجب، على المجهول والدرك بالتحريك : اللّحاق .

الذي أمسيت فيه ، أى كنت فيه من الصباح إلى المساء « أن يكسبك » من باب ضرب أو الافعال ، والضمير المستتر للامر ، والضمير في «بريد» لعبدالله « أحق بها» اى أولى بأن تكون الوصية والامامة في أولاده دون أولاد الحسن .

<sup>«</sup> لمنَّا أَن أُوحى ، أَن زائدة لتأكيد الانتَّصال اى حين أعلمه أوصيائه « بماشاء »

تَالَيْكُمُ بِمَاشًاء فَفَعَلَ مَا ا مُربه ؛ ولسنا نقول فيه إلا ما قال رسول الله والله والله عنى تبجيله و تصديقه ، فلو كان أمر الحسين أن يصيرها في الأسن أو ينقلها في ولدهما بعنى الوصية للفعل ذلك الحسين و ماهو بالمتهم عندنا في الذخيرة لنفسه ، ولقد ولي وترك ذلك و كنه مضى لما أمر به و هوجد أك و عملك فا إن قلت خيراً فما أولاك به وإن قلت ذلك و لكنه مضى لما المربه و هوجد أك و عملك فا إن قلت خيراً فما أولاك به وإن قلت

« فلو كان أمر » على بناء المعلوم أى على تظيل ، أو على بناء المجهول « أن يصيرها» اى الوصية والا مامة « في الأسن » أى في الأسن من أولادهما أوفي أولاد الأسن و هو الحسن تخليل « أو ينقلها في ولدهما » بأن يعطى تارة ولد هذا و تارة ولد هذا بشروط معينة ، أوبأن يكون مفوضا إليه يختارولد أيهما أراد ، وقيل : يعنى من ولده جميعاً كعبدالله و ولده ، أويكون في بمعنى من كما في بعض النسخ ايضاً أى ينقلها من أولادهما إلى غيرهم « يعنى الوصية » كلام موسى أو الجعفرى ، والواو في « ولقد » حالية أو عاطفة « ولي » بالتشديد أى أدبر و مضى « وترك » اى الامامة والوصية أو الحياة ، أى كيف يظن به صلوات الله عليه أنه يد خر الامامة « لنفسه » أى لاولاده في وقت يعلم أنه يقتل و يستشهد ويتركها لغيره ، ورباما يقرأ ولى بالتخفيف اى الأمر وهو يعيد « ولكنه مضى » إستدراك للنفى في قوله : وماهو .

« وهو جد له ، لان أم عبدالله كانت بنت الحسين عَلَيْكُم أى لاينبغى أن تقول فيه ذلك و هو من جهة الام جد له ، ومن جهة الأب عملك « فما أولاك به ، أى بقول الخير فيه ، و قال المطرزى في المغرب : لا آلوك نصحاً ، معناه لا أمنعكه ولا أنقصكه من النهى .

هُ خَراً فَيَغَفَر الله الله ، أطعنى با ابن عم واسمع كلامى ، فوالله الذي لا إله إلا هولا آلوك نصحاً وحرصاً فكيف ولا أراك تفعل ، وما لأمر الله من مرد ، فس أبى عند ذلك ، فقال له أبو عبدالله : والله إنّك لتعلم أنّه الأحول الأكشف الأخضر المقتول بسدة أشجع ، عند بطن مسيلها فقال أبى : ليس هو ذلك والله ليحار بن باليوم يوماً وبالساعة

« وحرصاً » اىعلى إصلاحك ، وقد يقرأ بالفتح وهوالشق و القشر ، كناية عن التصريح بالحق ، والأول أظهر ، وقوله فكيف ، من باب الاكتفاء ببعض الكلام ، اى كيف أقصر في نصحك مع مايلزمنى من مود تك القرابتك وسنتك ، وقوله : ولا أراك ، كلام مستأنف أو المعنى كيف يكون كلامى محمولاً على غير النصح والحال أنتى أعلم التاك لا تفعل ما أدءوك إليه ، إذلولم يكن لله ولا طاعة أمر ه لكان ذكر ، مع عدم تجويز التأثير لغوا ، و قيل : اى فكيف تكون حالك ؟ نظير قوله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد ، والواو حالية ولعل الأول أظهر « وما لا مرالله » اىلقضائه ، و سروره لتوهم أن أمرالله هنا إستقلاله في الأمر وإن كان باطلا ، والفاء في قوله : وفقال ، للتفريم على السرور ، ورد ما توهم من الاستقلال .

« لتعلم » للاستقلال و دخول اللام لتحقيق الوقوع كأنه واقع ، ويمكن أن يكون علم باخبار آبائه وباخبار على الملك و مع ذلك يسعى في الامر حرصاً على الملك، أولاحتمال البداء ، والأحول : المعوج العين ، وفي القاموس : الاكشف : من به كشف محر كة اى إنقلاب من قصاص الناصية كأنها دائرة ، وهى شعيرات تنبت صعداً ، وذلك الموضع كشفة محر كة ، ومن ينهزم في الحرب ، ومن لابيضة على رأسه ، والجبهة الكشفاء التي أدبرت ناصيتها ، و في النهاية الأكشف الذي تنبت له شعيرات في أقصى ناصيته ، ولا يكلد يسترسل والعرب تتشام به ، انتهى .

و في القاموس: الأخض: الأسود، أقول: ويتحتمل أن يكون المراد هنا خضرة العين، و هو ايضاً ممنّا يتشأم به، والسدّة بالضمّ: باب الدّار، وربّما يقرأ بالفتح لمناسبتها للمسيل، والأشجع اسم قبيلة من غطفان، وضمير مسيلها للسدّة أوللاشجع لأنّه اسم القبيلة وليس هو، أي عمل «ذلك» الذي ذكرت، أوليس الامر كما ذكرت

<sup>. (</sup>١) سورة النساء : ٧١ .

ساعة و بالسنة سنة و ليقومن بثار بني أبي طالب جميعاً ، فقال له أبوعبدالله تُعَلَّمُنَا ؛ يغفر الله لك ما أخوفني أن يكون هذا البيت يلحق صاحبنا « منتك نفسك في الخلاء ضلالاً » لاوالله لا يملك أكثر من حيطان المدينة ولا يبلغ عمله الطائف إذا أحفل يعني إذا أجهد

«والله ليجازين " (١) اى تلى «باليوم » اى بكل يوم ظلم لبنى امية وبنى العبّاس «يوماً » اى يوم إنتقام ، والثار بفتح الثاء وسكون الهمزة طلب الدم « يغفر الله لك » إشارة إلى كذب يمينه « وهذا البيت » فاعل يلحق و «صاحبنا» مفعوله والمراد بالبيت ماسيذكر مصرعاً منه ، وبالصّاحب عبد الله أو إبنه .

والبيت للأخطل يهجو جريراً صدره: « انعق بضائك يا جرير فانما » يقال: نعق بغنمه كضرب ومنع إذاصاح بها وزجرها ، اى إنه ضأنك عن مقابلة الذ ثب «منتك» اى جعلتك متيقناً بالامانى الباطلة « و نفسك » فاعله ، والخلاء الخلوة « وضلالا » مفعول ثان لمنتك اى محالا ، وهو أن يغلب الضائن على الذ ثب وهذا مثل يضرب للضعيف جداً إذا تمنى الغلبة على القوى " جداً .

« لاوالله » لاتمهيد للنفي بعده ، والمراد بالطائف الحجاز ، و قيل : المراد به ما أطاف بالمدينة من القرى و هو بعيد ، و في المصباح المنير : الطائف بلاد الغدر و على ظهر جبل غزوان ، و هو أبرد بلاد الحجاز ، و الطائف بلاد ثقيف ، انتهى . وقيل : الطائف موضع قرب المدينة يأتي منه سيل وادى قنات من أودية المدينة ، وفي القاموس : حفل الماء واللبن إجتمع كتحفل واحتفل ، والوادى بالسيل : جاءيملاء جنبيه كاحتفل ، والسماء : إشتد مطهر هاوالقوم : اجتمعواكاحتفلوا، والاحتفال الوضوح والمبالغة وحسن القيام بالامور ، ورجل حفيل و حفلة مبالغ فيما أخذ فيه ، واحتفل الفرس أظهر لفارسه انه بلغ أقصى حفرة وفيه بقية ، انتهى .

وأكثرالمعانى قربية من تفسير موسى، يقال: جهد دابته: كمنع إذابلغ بها غاية طاقتها.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ وفي المتن «ليحاربن».

نفسه \_ و ما الأمر من بد أن يقع ، فاتقالله و ارحم نفسك و بني أبيك ، فوالله إنى الأراه أشأم سلحة أخرجتها أصلاب الر جال إلى أرحام النساء والله إنه المفتول بسدة أشجع بين دورها والله لكأني به صريعاً مسلوباً بزته بين رجليه لبنة ولاينفع هذا الغلام ما يسمع \_ قالموسى بن عبدالله \_ يعنيني \_ وليخرجن معه فيهزم ويقتل صاحبه، ثم يمضي فيخرج معه راية أخرى ، فيقتل كبشها و يتفرق جيشها ، فإن أطاعني فليطلب الأمان عند ذلك من بني العباس حتى يأتيه الله بالفرج ولقد علمت بأن هذا الأمر لايتم وأنك لتعلم ونعلم أن ابنك الأحول الأخض الأكشف المفتول بسدة أشجع بين دورها عند بطن مسيلها ، فقام أبي و هو يقول : بل يغني الله عنك ولتعودن أوليقي الله بك و بغيرك و ما أردت بهذا إلا امتناع غيرك و أن تكون ذريعتهم إلى ذلك،

« وما للا مر » اى للامرالذى ذكرت من عدم استمرار دولته أولفضاء الله ، وفي المقاموس: السلاح كفراب النجو وفي المغرب السلح التغوط ، و في مثل أسلح من حبارى ، وقول عمر لزياد في الشهادة على المغيرة: قم ياسلح الفراب ، معناه يا خبيث ، وفي المصباح: سلح الطائر سلحاً من باب نفع وهو منه كالتغوط من الانسان ، وهو سلحة ، تسمية بالمصدر و شؤمه من حيث أنه كفر بادعاء الامامة وصار سبباً لانقراض أقاربه وإبتلائهم بالحبس والقتل والذل .

« بين دورها »أى الأشجع ، ويحتمل السّدة بعيداً ، في القاموس : البزّ النياب والسّلاح كالبزة بالكسر ، والبزّة بالكسر الهيئة ، انتهى .

« ويقتل صاحبه » اي قل «فيخرج معه » اي موسى ، والاظهر « مع » بلا ضمير والكبش بالفتح : سيد القوم وقائدهم ، والمراد هنا ابراهيم بن عبدالله « لتعودن » أي عن الامتناع باختيادك عندظهوردولتنا « اوليفيء اللهبك (۱) من الفيء بمعنى الرجوع والباء للتعدية ، اي يسهل الله أن تذهب بك خيراً ، وكون الترديد من الراوى بعيد « إلا إمتناع غيرك » أي تريدان لايبايعنا غيرك بسبب امتناعك عن البيعة ، وأن تكون وسيلتهم إلى الامتناع ، وقرأ بعضهم أردت بصيغة المتكلم ، اي ماأردت بطلب بيعتك

<sup>(</sup>١) وفي المتن « ليقي الله بك » بالقاف .

فقال أبو عبدالله تَالِيّ الله يعلم ا أريد إلا نصحك و رشدك و ما على إلا الجهد ، فقام أبي يجر أنو به مغضباً فلحقه أبو عبدالله تَالِيّكُم ، فقال له : ا خبرك أني سمعت عمّك وهو خالك يذكر أنت وبني أبيك ستقتلون ، فإن أطعتني ورأيت أن تدفع بالتي هي أحسن فافعل ، فوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحيم الكبير المتعال على خلقه لوددت أني فديتك بولدي و بأحبتهم إلى وبأحب أهل بيتي إلى ، وما يعدلك عندي شيء فلاترى أنى غششتك ، فخرج أبي من عنده مغضباً أسفاً ، قال : فما أقمنا بعدذلك إلا قليلاً وعشرين ليلة أو نحوها وحتى قدمت رسل أبي جعفر فأخذوا أبي وعمومتي

إلا رفع امتناع غيرك ،وأن تكون وسيلتهم إلى المبايعة والمتابعة ولا يخفى بعده ،وفي بعض النسخ بهذا الامتناع غيرك ، اى غرضك من هذا الامتناع أن تخرج أنت وتطلب البيعة لنفسك ، وأن تكون وسيلتهم إلى الخروج والجهاد ، والأول أظهر .

والجهد بالفتح السعى بأقصى الطاقة «عمل» اى على بن الحسين على المنالة وسمى ابن العم عما مجازاً وهو خاله حقيقة لان أم عبدالله هي بنت الحسين تليكا وبنيه مروراً بن اى اخترت «أن تدفع بالتى هي أحسن أى تدفع مازعمته منى سيئة بالصفح والاحسان وأشار به إلى قوله سبحانه: « إدفع بالتى هي أحسن السيئة ، الآية (١) أو المعنى تدفع القتل عنك بالتى هي أحسن بالتى هي أحسن السيئة ، الآية (١) أو المعنى تدفع القتل عنك بالتى هي أحسن وهي ترك الخروج بناء على احتمال البداء والأول أظهر «على خلقه» متعلق بالمتعال « لوددت » بكس الد ال وقد يفتح «فديتك » على بناء المعلوم اى صرت فداك ويحتمل أن يكون المرادهنا انقاذه من الضالالة ومن عذاب الله « وما يعدلك » من باب ضرب اى ما يساويك « فلا ترى » نفى بمعنى النهى ، والغش اظهار خلاف مافي الضمير الى ما يساويك « فلا ترى » نفى بمعنى النهى ، والغش اظهار خلاف مافي الضمير « أسفا » بكس السين وهو محر كة شدة الحزن « رسل أبي جعفر » اى الد وانيقى « فأخذوا » أى الرسل أوحاكم المدينة وأعوانه « فصفدوا » على المجهول من باب

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : ٣٤.

سليمان بن حسن و حسن بن حسن و إبراهيم بن حسن و داود بن حسن و على بن جعفر بن حسن و سليمان بن داود بن حسن و على بن إبراهيم بن حسن وحسن بن جعفر بن حسن وطباطبا إبراهيم بن إسماعيل بن حسن و عبدالله بن داود ، قال : فصفدوا في الحديد ، ثم حلوا في محامل أعراء لاوطاء فيها و وقفوا بالمصلى لكي يشتمهم الناس ، قال : فكف الناس عنهم ورقوا لهم للحال التي هم فيها ، ثم انطلقوا بهم حتى وقفوا عند باب مسجد رسول الله والمحتل التي هم فيها ، ثم انطلقوا بهم حتى وقفوا عند باب مسجد رسول الله والمحتل التي هم فيها ، ثم انطلقوا بهم حتى وقفوا عند باب مسجد رسول الله والمحتل التي هم فيها ، ثم انطلقوا بهم حتى وقفوا عند باب مسجد رسول الله والمحتل التي هم فيها ، ثم انطلقوا بهم حتى وقفوا عند باب مسجد رسول الله والمحتل التي هم فيها ، ثم انطلقوا بهم حتى وقفوا الله والمحتل الله والمحتل التي هم فيها ، ثم انطلقوا بهم حتى وقفوا النه والمحتل الله والمحتل التي هم فيها ، ثم انطلقوا بهم حتى وقفوا بالمحتل والمحتل والله والله والمحتل المحتل المحتل المحتل الله والمحتل المحتل المحتل المحتل الله والمحتل المحتل الم

قال عبدالله بن إبراهيم الجعفري فحد تننا خديجة بنت عمر بن على أنهم لما اوقفو اعند بابالمسجد الباب الذي يقال له باب جبرئيل أطلع عليهم أبوعبدالله عليهم وعامّة ردائه مطروح بالأرض، ثم أطلع من باب المسجد فقال: لعنكم الله يا معاشر

ضرب أوباب التفعيل من صفّده إذا شده وأوثقه ، والاعراء جمع عراء كسحاب وهو مالا وطاء له ، فيكون لاوطاء فيها تفسيراً و بياناً و المراد بالعراء عدم الغشاء ، و بالثانى عدم الفرش تحتهم ، قال في القاموس : العراء الفضاء لايستتر فيه بشىء والجمع اعراء ، و نحن نعادى نركب الخيل اعراء ، وقال : الوطاء ككتاب وسحاب عن الكسائى خلاف الفطا ، انتهى .

« لكى يشتمهم الناس » من باب علم من الشماتة وهي الفرح ببلية العدو «عنهم» أى عبدالله بن الحسن « أنهم » أى عبدالله بن الحسن وسائر المأخوذين « اطلع عليهم » من باب الافعال ، أى رأسه وفي الثانى من باب الافتعال اى خرج من الباب وأشرف عليهم ، ويتحتمل أن يكون كلاهما من باب الافتعال ويكون الاطلاع أو لا من الروزنة المفتوحة من المسجد إلى الطريق مقابل مقام جبرئيل قبل الوصول إلى الباب ، وثانياً عند الخروج من الباب او يكون كلاهما من الباب ، ويكون الأولام معهم .

و أقول: يحتمل كون الاطلاع أو لا من داره عَلَيْكُم و ثانياً من باب المسجد

الأنصار \_ ثلاثاً \_ ماعلى هذا عاهدتم رسول الله وَالله على ولا بايعتموه، أما والله إن كنت حريصاً ولكنتي غلبت وليس للقضاء مدفع ، ثم قام وأخذ إحدى نعليه فادخلها

« ينادى أهل المسجد » من الانصار .

ويؤيده مارواه أبوالفرج في مقاتل الطّالبيين بأسانيده المتكثرة إلى الحسين بن زيد قال: إنّى لواقف بين القبر والمنبر إذارأيت بنى الحسن يخرج بهم من دار مروان مع أبى الازهر يرادبهم الربذة فأرسل إلى جعفر بن عمّ فقال: ماوراهك؟ قلت: رأيت بنى حسن يخرج في محامل، فقال: إجلس فجلست قال: فدعاغلاماً له، ثمّ دعا ربّه كثيراً ثمّ قال لغلامه: إذهب فاذا حملوا فأت فأخبر نى قال: فأتاه الرسول فقال: قدأقبل بهم فقام جعفر عَلَيْكُم فوقف وراء ستر شعر أبيض وأنا من ورائه فطلع بعبدالله بن حسن وإبراهيم بن حسن وجميع أهلهم كل واحد معادله مسود، فلمنا نظر إليهم جعفر عَلَيْكُم هملت عيناه تم جرت دموعه على لحيته ثم أقبل على فقال: يأ باعبدالله والله لا تحفظ بعد هذا لله حرمة، ماوفت الانصاد ولا أبناء الالمصاد رسول الله على بن أبي طال الميعن جد معن البيعة على النه عن أبيه عن أبيه عن حدة معن على بن أبي طال على أن النبي عَيْنَا الله قال له: خذعليهم البيعة بالعقبة فقال: كيف آخذ عليهم ، قال: خذ عليهم بيا يعون الله ورسوله .

قال ابن الجعد في حديثه : على أن يطاع الله فلا يعصى ، وقال الآخرون : على أن يمنعوا رسول الله وذر يته م ايمنعون منه أنفسهم وذراريهم ، قال : فوالله ماوفواله حتى خرج من بين أظهرهم ، ثم لاأحد يمنع يدلامس ، اللهم فاشدد وطأتك على الانصار ، وطرح الرداء وجرم على الارض للفضب ، وتذكير مطروح باعتبار أن عامة مؤنث غير حقيقي أو باعتبار الرداء أولاً نهما بمعنى أكثر .

« ما على هذا عاهدتم » إشارة إلى ماذكر نا سابقاً « إن كنت » إن مخففة من المثقلة ، وضمير الشأن محذوف «حريصاً » بعنى على دفع هذا الأمر منهم بالنصيحة لهم « ولكنتى غلبت » على المجهول أى غلبنى القضاء أوشقاوة المنصوح وقلة عقله ، «و

رجله والأخرى في يده وعاملة ردائه يجراه في الأرض ، ثم دخل بيته فحم عشرين ليلة ، لم يزل يبكى فيه الليل والنهاد حتى خفنا عليه ، فهذا حديث خديجة . قال الجعفري : وحد تنا موسى بن عبدالله بن الحسن أله ملا طلع بالقوم في المحامل ،قام أبوعبدالله تاليله من المسجد ثم أهوى إلى المحمل الذي فيه عبدالله بن الحسن يريد كلامه ، فمنع أشد المنع وأهوى إليه الحرسي فدفعه وقال : تنح عن هذا ، فا ن الله سيكفيك ويكفي غيرك ، ثم دخل بهم الزقاق ورجع أبوعبد الله تاليم عنوله ، فمن ابتلى الحرسي بلاء شديداً ، رمحته نافته فدقت وركه فمات يبلغ بهم البقيع حتى ابتلى الحرسي بلاء شديداً ، رمحته نافته فدقت وركه فمات فيها ومضى بالقوم ، فأقمنا بعد ذلك حيناً ، ثم أتى على بن عبدالله بن حسن ، فأخبر

الاخرى في يده ، هذه حالة تناسب من غلب عليه غاية الحزن والأسف والاضطراب دحتى خفنا عليه ، أى الهلاك والموت .

« لمنا طلع » على بناء المجهول من طلع فلان إذا ظهر ، والباء للتعدية « في المحامل » متعلّق بطلع أوحال عن القوم «ثم أهوى» أىمال وفي القاموس: الحرسى واحد حرس السلطان « سيكفيك » أى يدفع شر له والز قاق بالضم السلكة «فلم يبلغ» على بناء المجهول أو المعلوم وقال الجوهرى: رمحه الفرس والحمار والبغل: إذا ضربه برجله « فمات فيها » اى بسببها ، والضمير للر محة أوالناقة « مضى على بناء المجهول كأتى ، وأخبر .

وأعلماًن الحسن المجتبى صلوات الله عليه كان له ثلاثة عشر ذكراً من الأولاد، وقيل: أحد عشر لكن لم يبق الأولاد إلا من أربعة زيد، والحسن، والحسين الأثرم وعمر، إلا أن عقب الحسين وعمر إنقرضا سريعاً و بقى عقب الحسن عَلَيَكُم من زيد والحسن المثنى، وقالوا: إن الحسن المثنى كان مع عمه الحسين عَلَيَكُم في كربلا واثخن بالجراح فلما أرادوا أخذ الرؤوس وجدوه وبه رمق، فقال أسماء بن خارجة: دعوه لى فلما حلوه إلى الكوفة وهبه اللين ابن الزيادله فعالجه حتى برأ فبقى إلى أن سمه الوليدبن عبد الملك وزوجه الحسين عَلَيَكُم إبنته فاطمة.

أن أباه وعمومته قتلوا ـ قتلهم أبوجعفر ـ إلّا حسن بن جعفر و طباطبا وعلى بن إب أباه وعمومته قتلوا ـ قتلهم أبوجعفر وعبدالله بن داود قال : فظهر على بن عبدالله أبراهيم وسليمان بن داود وداود بن حسن وعبدالله بن داود قال : فظهر على بن عبدالله

فكان عقبه من خمسة أولاد ذكور من عبدالله المحض ، وهو والد على و إبراهيم وموسى ، ومن إبراهيم الغمر والحسن المثلث هؤلاء الثلاثة أمّهم فاطمة ، ومن داود وجعفر وامّهما أمّ ولد روميّة ، والعقب من ابراهيم في إسماعيل الدّيباج ، والعقب منه في رجلين الحسن وابراهيم طباطبا .

وقال في عمدة الطالب: لقسب بطباطبا لأن أباه أراد أن يقطع ثوباً وهو طفل فخيره بين قميص وقباء ، فقال: طباطبا يعنى قباقبا ، وقيل: بل أهل السواد لقبوه بذلك وطباطبا بلسان النبطية سيدالسادات ، وعقب حسن المثلث على العابد ، مات في حبس المنصور وهو والد الحسين بن على الشهيد بفخ كما سيأتى ، وداود كان رضيع المادق علي المادق علي السنفتاح الذي علمه الصادق علي المادة علي المادة علي المادة علي المادة علي المادة على المنافق المادة علي المنافق المادة على المنافق المادة المنافق المناف

هؤلاء ذكرهم صاحب عمدة الطالب وهو إنها ذكر من أعقب منهم و ذكر في مقاتل الطالبيتين في المحبوسين : عبدالله بن الحسن المثلث ، والعباس بن الحسن المثلث ، و ابراهيم بن الحسن المثلث ، و اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنث ، و المنات ، و الماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنث .

وروى باسناده عن على بن ابراهيم قال: أتى بهم أبوجعفر (١) فنظر إلى على بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على تَلْتَلْكُمُ فقال: أنت الدَّيباج الأسفى ؟ قال: نعم ، قال: أما والله لاقتلناك قتلة ماقتلتها أحد من أهل بيتك، ثم أمر باسطوانة مبنية ففر قت، ثم أدخل فيها فبنى عليه وهو حى فظهر في مقاتل الطالبيين أن على بن عبدالله خرج لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين ومأة وقتل قبل

<sup>(</sup>١) اى المنصور الدوانيقي لعنه الله .

العصر يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان.

و في القاموس وسقه يسقه: جمعه وحمله، واستوسقت الأبل: إجتمعت، انتهى. و في بعض النسخ بالثاء المثلثة من قولهم إستوثق منه أخذالوثيقة فيحتمل رفع

الناس و نصبه على الحذف والايصال والسين أظهر وقيل: الياء في الا نصاري ليست للنسبة بلللواحد من الجمع نحوأعرابي.

و عيسى بن زيد الظّاهر أنه زيد بن على بن الحسين عَلَيَكُ كما صرح به في مقاتل الطالبيّين وذكره الشيخ من أصحاب الصّادق عَلَيَكُ و قال : عداده في الكوفيين اسند عنه وإن كان هو هذا فلازم أكثر من هذا له .

والشرط جمع شرطة بالضم و هو أو لكتيبة تشهد للحرب و تتهيأ للموت ، و طائفة من أعوان الولاة «يسيراً » أى دقيقاً « أو تغلظ » أو بمعنى إلى أن أو إلا أن من نواصب المضارع «وإياهم» الواو بمعنى مع «أسلم» من الاسلام و هو ترك الكفر والشرك أو الانقياد «تسلم» بفتح التاء من السلامة .

و قوله تَالَيَّكُ أحدثت نبو ة ، على الأو لظاهر وعلى الثانى مبنى على أن تغيير الامامة عمّاوضع عليه الرسول تَلِيُكُ لا يكون إلا ببعثة نبى آخر ينسخ دينه «لاتكلفن»

له أبو عبدالله عَلَيْكُ : مافي حرب ولاقتال ولقد تقد مت إلى أبيك وحد رته الذي حاق به ولكن لا ينفع حدر من قدر ، يا ابن أخى عليك بالشباب ودع عنك الشيوخ ، فقال له عَل : ما أقرب ما بيني و بينك في السن ، فقال له أبو عبدالله على : إنتي لم ا عاذ ك ولم أجىء لا تقد م عليك في الذي أنت فيه ، فقال له على : لاوالله لابد من أن تبايع ، فقال له أبو عبدالله عَلى لا ريد الخروج إلى فقال له أبو عبدالله عَلى لا ريد الخروج إلى البادية فيصد ني ذلك و يثقل على حتى يكلمني في ذلك الأهل غير من ق ، ولا يمنعني

على بناء المجهول « ولاقتال » بكسر القاف أى مقاتلة و قو ق عليها من قبيل عطف أحد المتراد فين على الأخرى ، أوبالفتح بمعنى القو ق كما ذكره الفيروز آ بادى ، أى ليس لى قو ق على الحرب ولاغيره ، وفي الصحاح حاق به الشيء أى أحاط به ، وحاق بهم العذاب أى أحاط بهم ونزل ، انتهى .

والحدر بالتحريك الاحتراز و «من» متعلّق بحدر أوبينفع بتضمين معنى الايحاء والشباب بالفتح والتخفيف جمع شاب كالشبّان بضم الشين و تشديد الباء كما في بعض النسخ «ما أقرب» فعل تعجّب حمل كلامه عَلَيْكُم على ان غرضه عَلَيْكُم اظهار كونهأسن وأولى بالامامة والمعازة: المفالبة ومنه قوله تعالى: «وعز ني في الخطاب» (١) في القاموس: عز م كمد م غلبه في المعازة، والاسم العز ة بالكسر، وفي الخطاب: غالبه كعازه، وفي بعض النسخ بالراء المهملة، في القاموس: عر مسائه وبشر لطخه به، والمعرة: الاثم والا ذى ، وعاره معارة و عراراً: صاح و العرقة الشدة في الحرب، انتهى، و الأول

« في الذي أنت فيه » أى من الحكومة «طلب ولا هرب» أى كر " وفر" في الحرب في من ذلك إشارة في دلك » أى لا يتيسترلى ذلك الخروج ، كأنه بمنعنى ، أو يكون ذلك إشارة إلى الضعف المفهوم من الكلام السبابق أى يصد " في الضعف عن الخروج « حتى يكلمنى» اى يلومنى أهلى بترك السبعى لطلب المعاش أوغير ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٢٣.

منه إلا الضعف، والله والرسم أن تدبر عنا ونشقى بك ، فقال له : يا أباعبدالله قد والله مات أبوالدوانيق \_ يعنى أباجعفر \_ فقال له أبوعبد الله تلييل ؛ وما تصنع بى وقدمات ؟ قال : أريد الجمال بك ، قال : ما إلى ما تريد سبيل ، لاوالله مامات أبوالد وانيق إلا أن يكون مات موت النوم قال : والله لتبايعنى طايعا أومكرها ولا تحمد في بيعتك ، فأ بى إباء شديداً وأمر به إلى الحبس، فقال له عيسى بن زيد : أما إن طرحناه في السجن وقد خرب السجن وليس عليه اليوم غلق ، خفنا أن يهرب منه ، فضحك أبوعبد الله تما يكن ثم قال : لاحول ولا قو تا العلى العظيم أو تراك تسجنني ؟ قال : نعم والذي أكرم على المنافق المنافق النبو ته لا سجنت ولا شد دن عليك ، فقال عيسى بن زيد : احبسوه في المخبأ \_ وذلك دار ربطة اليوم \_ فقال له أبوعبد الله تمافيل : أما والله إنتي سأقول ثم اكس ق ، فقال دار ربطة اليوم \_ فقال له أبوعبد الله تمافيل : أما والله إنتي سأقول ثم اكس ق ، فقال دار ربطة اليوم \_ فقال له أبوعبد الله تمافيل : أما والله إنتي سأقول ثم اكس ق ، فقال دار ربطة اليوم \_ فقال له أبوعبد الله تمافيل المافيل الما

«والله والرحم» بالجر أى أنشد بالله و بالرحم في أن لاندبر ، أو بالنصب بتقدير أذكر أن تدبر أى لا تقبل نصحنا ونتعب بما يصيبنا من قتلك و مفارقتك ، أو المعنى لا تكلفنا البيعة فتقتل أنت كماهو المقدر، وتقع في مشقة و تعب بسبب مبايعتك و هذا أظهر ، والجمال الزينة « إلا أن يكون» إستثناء منقطع ، فان النوم ليس موتاً حقيقة بل شبيه بالموت «وموت النوم» من قبيل إضافة المشبه نحولجين الماء « أما إن طرحناه أما بالتخفيف «وقد خرب» الواوللحال «خفنا» جواب الشرط «أوتر اك» الهمزة للاستفهام التعجيبي والواو للعطف على مقدر، وهوما صدر عنه سابقاً من سوء الأدب.

دار ربطة ، في بعض النسخ بالياء المثناة التحتانية وهي إسم نوع من الثياب أى دار ينسج فيها الربطة ، أو توضع فيها ، و في بعضها بالباء الموحدة . أى دار تربط فيها الخيل ، والا ظهر عندى أنه بالمثناة إسم ربطة بنت عبدالله بن على بن الحنفية أم يحيى بن زيد ، وكانت ربطة في هذا اليوم تسكن هذه الدار .

« إنى سأقول » السين للتأكيد « ثم اصد ق » على بناء المجهول من التفعيل أى يصد قنى الناس عند وقوع ما أقول ، ويمكن أن يقر على بناء المجر د المعلوم فتم منسلخ عن الناس عند وقوع ما أقول ، ويمكن أن يقر على بناء المجر د المعلوم فتم منسلخ عن التراضى لبيان أن الصدق في ذلك عظيم دون القول ، والأزرق من في عينيه زرقة

له عيسى بن زيد: لوتكلمت لكسرت فمك ، فقال له أبوعبدالله على الما والله يا أما والله يا أكشف ياأزرق لكأنسى بك تطلب لنفسك جُحراً تدخل فيه وماأنت في المذكورين عند اللقاء وإنسى لا ظنتك إذاصفة خلفك ، طرت مثل الهيق النافر فنفر عليه على با نتهار: احبسه وشد دعليه واغلظ عليه ، ففال له أبوعبدالله عليه على اله والله لكأنسى بك خارجا من سد ة أشجع إلى بطن الوادي وقد حل عليك فارس معلم في يده طرا دة نصفها أبيض و نصفها أسود ، على فرس كميت أقرح فطعنك فلم يصنع فيك شيئاً وضر بت خيشوم فرسه فطرحته وحل عليك آخر خارج من زقاق آل أبي عمار الد تليين عليه غديرتان

«عنداللّقاء » أى ملاقات العدو" « إذا صفق » على بناء المجهول ، و الصّفق : الضّرب الّذى له صوت ، والهيق : ذكر النعام .

و قيل: إنما خص " لا نه أجبن من الا نثى و أقول: يمكن أن يكون لكونه أشد عدواً « فنفرعليه » أى أمر بالقهر عليه في القاموس أنفره عليه و نفره عليه قضى له عليه بالغلبة «بانتهار» الباءللمساحبة والانتهارالز جر، والمخاطب عيسى أوالسراقى الآنىذكره ، وأعلم الفارس: جعل لنفسه علامة في الحرب علامة الشجعان فهو معلم ، و في القاموس: الطراد ككتاب رمح قسير ، وقال الجوهرى: الكميت من الفرس يستوى فيه المذكر والمؤنث ولمؤنث الكمتة وهي حرة يدخلها قنوء ، قال سيبويه : سئلت الخليل من كميت فقال: انه صفر لا نه بين السواد والحمرة كأنه لم يخلص له واحد منهما، و قال : القرحة في الفرس مادون الغرقة و الفرس أقرح « فطرحته » الضمير للخيشوم أو للفارس ، وفي القاموس : الد نمل بالضم وكسر الهمزة أبو قبيلة والنسبة دئلي ودولي أو للفارس ، و دولي كخيرى ، و قال : الد يل بالكسر حي من عبد القيس أوهما ديلان ، ديل بن شن بن أقصى بن عبد القيس ، وديل بن عمر و بن وديعة بن أقصى بن عبد القيس ، انتهى ،

ففي اكثر النسخ الد بليني فهو نسبة إلى الديلين المذكورين ، وفي بعضها الديلي

مصفورتان ، وقد خرجتا من تحت بيضة ، كثير شعر الشاربين ، فهو والله صاحبك ، فلا رحم الله رمّته فقال له على : ياأ باعبد الله ، حسبت فأخطأت وقام إليه السراقي بن سلخ الحوت ، فدفع في ظهره حتى أدخل السّجن واصطفي ماكان له من مال وماكان لقومه ممن لم يخرج مع على ، قال : فطلع باسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب و هو شيخ كبير صعيف ، قدذه بت إحدى عينيه وذهبت رجلاه و هو يحمل حملا ، فدعاه إلى البيعة ، فقال له : يا ابن أخي إنّي شيخ كبير ضعيف وأنا إني بر "ك وعونك أحوج ، فقال له : لابد من أن تبايع ، فقال له : وأي شيء تنتفع ببيعتي والله إنتي لا ضيق عليك مكان اسم رجل إن كتبته ، قال : لابد لك أن تفعل ، وأغلظ له في القول ، فقال له إسماعيل : ادع لي جعفر بن على ، فلعلنا نبايع جميعاً ، قال : فدعا جعفراً غليك أن أنه إسماعيل : ادع لي جعفر بن على ، فلعلنا نبايع جميعاً ، قال : فدعا جعفراً غليك أن أن أنه إسماعيل : جعلت فداك إن رأيت أن تبيّن له فافعل ، لعل الله يكفه عنا ، قال :

فهو نسبة إلى أحدما ذكر، والغديرة الذّوابة، والضفر: نسج الشعر «فهو والشّصاحبك» أى قاتلك، والرّمة بالكسر: العظام البالية، والمعنى لارحمالله أبداً ولو بعدصير ورته رميماً وحسبت من الحساب أى قلت ذلك بحساب النّجوم و سيرها و عدّ درجاتها فأخطأت في الحساب اومن الحسبان بمعنى الظّن و قلت ذلك على الظن والتخمين و سلح الحوت بالحاء المهملة من الالقاب المذمومة التي تنابز بها تشبيها بعذرة الحوت كما مر في سلح الغراب، وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة تشبيها بالحوت المسلوخ، والا و ل أظهر.

« فدفع » أى ضرب بيده لعنه الله «حتى أدخل» على المجهول و يحتمل المعلوم و كذا اصطفى يحتملهما اى غصب و نهب أمواله تطبيخ و أموال أصحابه « فطلع » على المجهول والباء للتعدية ، في القاموس : طلع فلان علينا كمنع و نصر : أنا نا كاطلع « و ذهبت رجلاه » اى قو تهما « حملاً » مفعول مطلق للنوع « أحوج » أى منسى إلى طلب البيعة « وأي شيء » منصوب بنيابة المفعول المطلق « لا ضيق عليك » اى في الد فتر

قدأ جمعت ألا أكلمه: أفلير في برأيه ، فقال إسماعيل لا بي عبد الله الله الشكالية انشدك الله هل تذكر يوما أنيت أباك على بن على التقلام وعلى حلتان صفر اوان ، فدام النظر إلى فبكى ، فقلت له : ما يبكيك فقال لي : يبكيني أنه تقتل عند كبرسنه ضياعاً ، لا ينتطح في دمك عنزان ، قال : قلت : فمتى ذاك ؟ قال : إذا دعيت إلى الباطل فأبيته ، وإذا نظرت إلى الأحول مشوم قومه ينتمي من آل الحسن على منبر رسول الله وَالله الله عنول يدعو إلى نفسه ، قد تسمس بغير اسمه ، فأحدث عهدك واكتب وصياتك ، فانك مقتول يدعو إلى نفسه ، قد تسمس بغير اسمه ، فأحدث عهدك واكتب وصياتك ، فانك مقتول

« أن تبيئن له » أى عاقبة أمره وأنه لايتم له ما يروم ، ولا يجوز له ما يفعل «قد أجمعت » أى عزمت وجزمت على أن لا أكلمه « وليرفي دأيه» (١) اى فليفعل بي ما يقتضى دأيه المشئوم .

وقال الجوهرى : قال أبوعبيد : الحلل برود اليمن والحلّة إزار ورداء لا يسمنّى حلّة حتنّى يكون ثوبين ، وفي القاموس : مات ضياءاً كسحاب اىغير مفتقد .

قوله عَلَيْنَ ؛ لاينتطح ، كناية عن نفى وقوع التخاصم في طلب دمه ، أو عن قلة دمه لكبر سنة ، أى إذا ضربا بقر نهما الأرض يفنى دمك ، والأول هو الظاهر ، قال في المغرب : في الأمثال لا ينتطح فيها عنزان يضرب في أمر هيئن لا يكون له تغيير ولا نكير ، قال الجاحظ : أول من تكلّم به النبي تَلَافِيَاتُهُ قال حين قتل عدى بن عمير عصماء ، و في القاموس : نطحه كمنعه و ضربه : أصابه بقر نه ، وانتطحت الكباش : تناطحت ، وفي النهاية : في الحديث لا ينتطح فيها عنزان أى لا يلتقى فيهان اثنان ضعيفان ، لان النطاح من شأن التيوس والكباش لاالعنوز ، وهو إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجرى فيها خلف ولا نزاع ، انتهى .

والمشوم مخفف مشئوم بالهمزة ضد المبارك و بنتمى ، اى يرتفع عن درجته و يد عى ماليس له ، في القاموس: إنتمى البازى إرتفع من موضعه الى آخر كتنمى ، و في بعض النسخ: يتمنى اى يرجو منزلة لا يدركها و قد تسمى بغير اسمه ، كالمهدى و صاحب النفس الزكية « فأحدث عهدك » أى جدد ايمانك و ميثاقك أوما تريد أن

<sup>(</sup>١) وفي المتن «فلير في برأيه».

في يومك أومن غد ، فقال له أبو عبدالله تَلْبَالله نعم وهذا ـ ورب الكعبة ـ لا يصوم من شهر زمضان إلا أقله. فاستودعك الله يا أبا الحسن وأعظم الله أجرنا فيك وأحسن الخلافة على من خلفت و إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، قال : ثم احتمل إسماعيل و رد جعفى إلى الحبس ، قال : فوالله ما أمسينا حتى دخل عليه بنو أخيه بنومعاوية بن عبد الله

تعهده إلى أهلك وأصحابك دأو من غدى اما تبهيم من الامام تاليك للمصلحة ، لئلا ينسب إليهم علم الغيب ، أو ترديد من بعض الرواة « وهذا » اى على بن عبدالله « استودعك» اى استحفظك دالله » واجعلك وديعة عنده « على من خلفت » على التفعيل «ثم احتمل» على بناء المجهول.

وبنو معاوية اولاد معاوية كانوا رجال سوعلى ماذكره صاحب مقاتل الطّالبيين منهم عبدالله والحسن ويزيد وعلى وصالح ، كلهم أولاد معاوية بن عبدالله بن جعفى ، وخرج عبدالله في زمان يزيدبن الوليد من بنى امية و دعا الناس إلى بيعته على الرضا من آل عنى ، ولبس الصوف وأظهر سيماء الخير ، فاجتمع إليه نفر من أهل الكوفة وبا يعوه ، ثم ملاً لما يجتمع عليه جهور أهل الكوفة فقاتل والى الكوفة من قبل يزيد وانهزم ، وجعل يجمع من الأطراف والنواحى من أجابه حتى صار في عدة ، فغلب على مياه الكوفة ومياه البصرة وهمدان وقم والوى وقومس و اصفهان و فارس ، وأقام هوباصبهان واستعمل أخاه الحسن على إصطخر ، ويزيد على شيراز ، وعلياً على كرمان ، وصالحاً على قم ونواحيها ، فلم يزل مقيماً في هذه النواحى حتى ولى مروان الحماد ، فسيسر إليه جيشاً فانهزم و ذهب إلى خراسان ، و قد ظهر أبو مسلم فأخذه و حبسه في قتله .

قال صاحب المقاتل: كان عبدالله جواداً فارساً شاعراً ولكنته كان سيني السيرة، ردي المذهب، قتالاً مستظهراً ببطانة السوء ومن يرمى بالزندقة، وكان يغضب على الرجل فيأمر بضربه بالسياط وهو يتحد ث و يتفافل عنه حتى يموت تحت السياط. أقول: وكان الذين بايموا على أمن أولاد معاوية على ما ذكره صاحب المقائل

بن جمفر فتوطُّؤوه حتى قتلوه وبعث على بن عبدالله إلى جعفر فخلَّى سبيله، قال : وأقمنا بعد ذلك حتّى أستهللنا شهر رمضان فبلغنا خروج عيسى بن موسى، يريد المدينة، قال: فتقد م على بن عبد الله ، على مقد مته يزيد بن معاوية بن عبد الله بن

الحسن و يزيد وصالحاً ، وذكر أحوالهم و حبسهم وقتلهم بعدقتل عمل .

و قال ابن الأثير في الكامل: أرسل على إلى إسماعيل بن عبدالله بن جعفر وكان شيخاً كبيراً فدعاه إلى بيعته فقال: ابناً حيى أنت والله مقتول فكيف أبايعك، فارتدع الناس عنه قليلا ، وكان بنومعاوية بن عبدالله بن جعفر قد أسرعوا إلى على فأتت حمادة إبنة معاوية إلى إسماعيل و قالت: ياعم إن إخوتي قد أسرعوا إلى إبن خالهم وإنك إن قلت هذه المقالة ثبطت الناس عنهم ، فقتل ابن خالي وإخوتي ، فأبي إسماعيل إلا النهي عنه ، فيقال: ان عمادة عدت عليه فقتلته ، فأراد على الصلوة عليه فمنعه عبدالله بن اسماعيل و قال: أنامر بقتل أبي و تصلى عليه ، فنحاه الحرس و صلى عليه على ، انتهى .

« فتوطئوه » على باب التفعيلاى داسوه بأرجلهم « على مقد منه » جملة حالية ، و عيسى هو إبن أخى منصور ، و هو عيسى بن موسى بن عبد بن على بن عبدالله بن العباس .

قوله: ولد الحسن بن زيد ، الظاهر أنه كان هكذا ولد الحسن بن زيد بن الحسن قاسم وزيد وعلى وابراهيم بنو الحسن بن زيد ، ولو كان في ولد الحسن بن زيد على لاحتمل أن يكون و على وزيد لكن لم يذكره أرباب النسب ، وعلى بن زيد لايستقيم لا نه لم يكن لزيد ولدسوى الحسن كما ذكره أرباب النسب ، ولم يذكروا أيضاً على بن زيد بن الحسن بن زيد وذكرواأنه كان للحسن بن زيد بن الحسن سبعة أولاد ذكور: القاسم واسماعيل وعلى واسحاق وزيد وعبدالله وابراهيم .

وقال صاحب عمدة الطالب: إن زيد بن الحسن بن على عليه العالم كان يتولى صدقات رسول الله والمنظرة و تخلف عن عمه الحسين ولم يخرج معه إلى العراق ، وبايع

جعفر ، وكان على مقد مة عيسى بن موسى ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن و قدم و على بن زيد وعلى و إبراهيم بنو الحسن بن زيد ، فهزم يزيدبن معاوية وقدم عيسى بن موسى المدينة وصار القتال بالمدينة ، فنزل بذباب ودخلت علينا المسو دةمن

بعد قتل عمد الحسين ، عبدالله بن الزبير لان أخته لأمد وأبيه كانت تحت عبدالله فلما قتل عبدالله أخذ زيد بيد أخته ورجع إلى المدينة و عاش مأة سنة وقيل : خمساً وتسعين ، وقيل : تسعين ومات بين مكة والمدينة ، وابنه الحسن بن زيد كان أمير المدينة من قبل المنصور الد وانيقى ، وعينا له على غير المدينة أيضاً ، و كان مظاهراً لبنى العباس على بنى عمه الحسن المنتى ، وهو أو ل من لبس السواد من العلويسين وبلغ من السن ثمانين سنة ، وأدرك زمن الرسيد .

ثم قال: وأعقب الحسن بن زيدسبعة رجال: القاسم وهو أكبر أولاده، وكان زاهداً عابداً ورعاً إلاّ أنه كان مظاهراً لبنى العبّاس على بنى عمّه الحسن المئنسي المتهى.

فظهر مماً ذكرنا أنه لايستقيم في هذه العبارة إلا ماذكرنا أويكون هكذا: ولد الحسن بن زيد بن الحسن وعلى بن زيد وقاسم وعلى وابر اهيم بنوالحسن بن زيد فيكون على بن زيد هو على بن الحسين و يكون قاسم الى آخره بياناً لولد الحسن بن زيد ، أويكون على بن زيد مؤخراً عن قوله: بنوالحسن بن زيد ، وقيل: ولد الحسن أى أولاد الحسن بن زيد بنالحسن لم يذكر إسمه لأن موسىلم يعرفه بخصوصه، و بنو ، عطف بيان لقاسم وعلى وعلى ، يعنى ان قاسماً ابن الحسن بن زيد بواسطة ابراهيم ، انتهى ، وكان في نسخته و على بن ابراهيم ، ويظهر وهنه مما ذكرنا .

« المدينة » اى متصلاً بالمدينة خارجه ، و دخل عسكره المدينة ، والذباب بالضم : جبل بالمدينة ، والمسودة بكسر الواو : جند بنى العباس لتسويدهم ثيابهم ، كالمبيضة لا صحاب على لتبييضهم ثيابهم .

خلفناوخرج على أي أصحابه حتى بلغ السوق ، فأوصلهم ومضى ، ثم تبعهم حتى انتهى إلى مسجد الخو امين فنظر إلى ماهناك فضاء ليس فيه مسود ولا مبيض ، فاستقدم حتى انتهى إلى شعب فزارة ثم دخل هذيل ثم مضى إلى أشجع ، فخرج إليه الفارس الذي قال أبوعبدالله من خلفه ، من سكة هذيل فطعنه ، فلم يصنع فيه شيئاً و حمل على الفارس ، فضر ب خيشوم فرسه بالسيف ، فطعنه الفارس ، فأ نفذه في الدرع وانتنى عليه الفارس ، فضر به فأ تخنه و خرج عليه حيد بن قحطبة وهو مدبر على الفارس يضر به من

« من خلفنا » أقول : هذا إشارة إلى ماذكره ابن الاثير أن في أثناء القمّال بعد إنهزام كثير من أصحاب على ،فتح بنوأ بي عمروالمغفّار يو "نطريقاً في بني غفّار لا صحاب عيسى فدخلوا منه أيضاً وجاؤا من وراء أصحاب على .

قوله: ومضى ، اى لجمع ساير العساكر أولغيره من مصالح الحرب «ثم تبعهم» أى رجع أثرهم «حتى انتهى إلى مسجد الخوامين» اى بيناعى الخام «فلم يرفيه أحداً» لتفر قاصحابه وانهزامهم ، و في القاموس: الخام الجلدلم يدبغ أولم يبالغ في دبغه و الكرباس لم يفسل معر ب والفجل ، وقوله: فضاء بالجر بدل أو بالرفع خبر مبتداء محذوف ، وفي القاموس: المبينة كمحد ثة: فرقة من الثنوية لتبييضهم ثيابهم مخالفة للمسودة من العباسيين ، انتهى .

دفاستقدم» اى تقد م أو إجتراء وفي القاموس: المقدام الكثير إلاقدام، وقدم كنصر وعلم وأقدم وتقد م واستقدم، وقال: الشعب بالكسر: الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أدض ، أوما انفرج بين الجبلين، وقال: فزارة أبوقبيلة من غطفان ، وقال: هذيل ابن مدركة بن إلياس بن مضر أبوحي من مضر، وقال: أشجع بن ريث بن غطفان أبوقبيلة انتهى .

والحاصل انه تقد محتى إنتهى إلى شعب قبيلة فزارة ثم دخل شعب هذيل أو محلتهم، ثم مضى إلى شعب أشجع أومحلتهم، والسلكة: الزقاق «فأ نفذه» أى الركمح في الدرع، أى لم يصل إلى بدنه «وانثنى» اى انعطف « فأ ثخنه » أى أوهنه بالجراحة « وهو » أى تجد مدبر على الفارس ، فيه تضمين معنى الاقبال أو الحملة « من زقاق

زقاق العماريين فطعنه طعنة ، أنفذ السنان فيه ، فكسر الرمح وعمل على حيد فطعنه عيد بزج الرمح فصرعه ، ثم نزل إليه فضربه حتى أثخنه وقتله وأخذ رأسه ودخل الجند من كل جانب وأخذت المدينة وا جلينا هرباً في البلاد ، قال موسى بن عبد الله

العمارييين » متعلق بخرج ، والزج ": بالضم والتشديد: الحديدة في أسفل الرسم «فصرعه» اى أسقطه على الارض .

ويقال: جلا القوم عن الهوضع ومنه جلواً وجلاءاً وأجلوا: تفر قوا، وأجلامن الجدبوجلاه المجدب وأجلاه ،كذا ذكره الفيروز آبادي، فيمكن أن يقرأهنا على بناء المعلوم والمجهول « هربا » مفعول له أوبمعنى هاربين .

وابراهيم هو أخو على كان يهرب من المنصور في البلاد خمس سنين ، مر ق بفادس، ومر ق بالسام إلى أن ومر ق بكر مان ، ومر ق ببابل ، ومر ق بالحجاز ، ومر ق باليمن ، ومر ق بالشام إلى أن قدم البصرة في السنة التي خرج فيها أخوه في المدينة وبايعه من أهلها أربعة آلاف رجل، فكتب إليه أخوه بأمره بالظهور فظهر أمره أو ل شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومأة فغلب على البصرة ، ووجد في بيت مالها ألفي ألف درهم، ووجته جنوداً إلى أهواز والفارس، وقوى أمره واضطرب المنصور ووصل إليه نعى أخيه على قبل الفطر بثلاثة أينام، فاشتد في الأمرو كان قدأ حصى ديوانه مأة ألف مقاتل ، وكان رأى أهل البصرة أن لا يخرج عنهم وبمعث الجنود إلى البلاد فلم يسمع منهم وخرج أحوالكوفة ، فبعث اليه المنصور عيسى في خمسة عشر ألفاً ، وعلى مقد مته حيد بن قحطبة في ثلاثة آلاف .

فسار إبراهيم حتى نزل باخمر ى وهى من الكوفة على ستة عشر فرسخاً ، ووقع القتال فيه وانهزم عسكر عيسى حتى لم ببق معه إلا قليل ، فأتى جعفر وإبراهيم إبنا سليمان بن على من وراء ظهور أصحاب إبراهيم وكانوا يتبعون المنهزمين فلمارأوا ذلك رجعوا إلى قتال هؤلاء ، فرجع المنهزمون وأحاطوا بهم من الجانبين ، وقتل ابراهيم وتفر ق أصحابه وأتى برأسه إلى المنصور .

وكان قتله يوم الاثنين لخمس بقين من ذي القعدة ، ومكث مذخرج إلىأن قتل

فانطلقت حتى لحقت بالبراهيم بن عبدالله ، فوجدت عيسى بن زيد مكمناً عنده ، فأخبرته بسوء تدبيره وخرجنا معه حتى أصيب رحمه الله ، ثم مضيت مع ابن أخي

ثلاثة أشهر إلّا خمسة أيّام.

قوله: مكمناً عنده، أى أكمنه إبراهيم وأكمنهو نفسه لئلا يراه أحد خوفاً من المنصور إن كان قبل الخروج أومن ساير الناس لسوء سريرته في أيّام استيلاه عرر.

دبسوم تدبيره الظاهر ان الضميرداجع الى عيسى أو إلى عمل وسو تدبيرهما كان ظاهراً منجهات شتى لاضرارهم وإستها نتهم بأشرف الذرية الصادق فلي وقتلهم اسماعيل وعدم خروجهم عن المدينة وحفرهم الخندق مع نهى الناس عنه ، وكل ذلك كان أسباب إستيصالهم أوفي أصل الخروج مع إخبار الصادق تاييل بعدم ظفرهم وهو أظهر .

قوله: ثم مضيت مع إبن أخى قال صاحب المقاتل: عبدالله الاشتر بن مل بن عبدالله عبدالله بن الحسن أمّه أمّ سلمة بنت على بن الحسن بن الحسن بن على مكان عبدالله ابن على بن مسعدة المعلم أخرجه بعد قتل أبيه إلى بلاد الهند فقتل بها ، ووجه برأسه إلى المنصور ، ثمّ قدم بابنه على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الحسن ، وابن مسعدة هذا كان مؤد با لولد عبدالله بن الحسن .

قال عبدالله بن مجل بن مسعدة ، لمنّا فتل عبد خرجنا بابنه الاشتر عبدالله بن عبد فأتينا الكوفة ثم انحدرنا إلى البصرة ، ثم خرجنا الى السند فلمنّا كان بيننا وبينها أينّام نزلنا خاناً فكتب فيه :

منخرق الخفين يشكو الوحا تنكبه أطراف مرو حداد طرده النخوف فأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد قدكان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد

وكتب اسمه تحتها ، ثم دخلنا قندهار فأحللته قلعة لأبرومها رائم ولايطور بها

الأشتر عبدالله بن على بن عبدالله بن حسن حتى أصيب بالسند ، ثم وجعت شريداً على البلاد ، فلما ضافت على الأرض واشتد [بي] الخوف ، ذكرت ماقال أبو عبدالله على البلاد ، فلما ضافت إلى المهدي و قدحج و هو يخطب الناس في ظل الكعبة ، فما شعر إلا وأني قدمت من تحت المنبر فقلت : لي الأمان يا أمير المؤمنين وأدلك على نصيحة لك عندي ؟ فقال : نعم ماهي ؟ قلت : أدلك على موسى بن عبدالله بن حسن ، فقال لى : نعم لك الأمان ، فقلت له : أعطني ما أنق به ، فأخذت منه عهوداً حسن ، فقال لى : نعم لك الأمان ، فقلت له : أعطني ما أنق به ، فأخذت منه عهوداً

طائر ، وكان أفرس من رأيت من عباد الله ما أخال الر مح في يده إلا قلماً ، فنزلنا بين ظهراني قوم يتخلفون بأخلاق الجاهلية ، قال : فخرجت لبعض حاجتي وخلفي بعض تجار أهل العراق ، فقالوا له : قدبايع الك أهل المنصورة ، فلم يزالوا به حتى صار إليها. فحد ثت ان رجلا جاء إلى المنصور فقال له : مررت بأرض السند فوجدت كتا بأفي قلعة من قلاعها فيه كذا وكذا فقال : لهو هو ، ثم دعا هشام بن عمر وبن بسطام فقال: إعلم أن الأشتر بأرض السند وقد وليتك عليها فانظر ما أنت صانع ، فشخص هشام إلى السند فقتله ، وبعث برأسه إلى أبي جعفر .

قالعيسى فرأيت رأسه قدبعث به أبوجعفر إلى المدينة و عليها حسن بن زيد ، فجعلت الخطباء تخطب وتذكر المنصوروتئنى عليه ، والحسن بن زيد على المنبرورأس الاشتر بين يديه ، قال عيسى بن عبدالله : حد بنى من أثقبه وابن مسعدة أن الاشتر أصحابه أغدوا السير ثم تزلوا فناموا ، فنفشت خيلهم في زرع للزط (١) فخرجوا إليهم فقتلوهم بالخشب ، فبعث هشام فأخذ رؤوسهم فبعث بها إلى أبي جعفر ، قال عيسى : قال ابن مسعدة : ولم نزل في تلك القلعة أنا وعربن عبدالله حتى توفي أبو جعفر وقام المهدى فقدمت به وبأمه الى المدينة ، انتهى .

والسّند بلاد معروفة منها قندهار ، وبعدها الهند ، أوهى منها أيضاً « شريداً طريداً » اى نافراً مدفوعاً ، والمهدى على بن منصورصارخليفة بعد أبيه فيذى الحجّة

<sup>(</sup>١) وفي المصدر «للرهط».

ومواثيق ووثنقت لنفسي ثم قلت: أناموسي بن عبدالله ، فقال لي : إذا تكرم وتحبافقلت له : أقطعني إلى بعض أهل بيتك ، يقوم بأمرى عندك ، فقال لي : انظر إلى من أردت فقلت : عمن العبناس بن عمل فقال العبناس: لاحاجة لي فيك ، فقلت : ولكن لي فيك الحاجة ، أسألك بحق أمير المؤمنين إلا قبلتني فقلني ، شاء أوا بي ، وقال لي المهدى المحاجة ، أسألك بحق أمير المؤمنين إلا قبلتني فقلني ، شاء أوا بي ، وقال لي المهدى

سنة ثمان وخمسين ومأة و«تحبى» على المجهول من الحباء وهو العطينة قوله: اقطعنى لعلمه من قولهم اقطعه قطيعة أى طائفة من أرض الخراج كناية عن أنه يحفظني ويقوم بما يصلحني كأنني ملك له، وقيل: اى أوصلني إلى مأمن مستعار من أقطع فلاناً إذا جاوزبه نهراً، وأوصله الى الشاطيء.

« إلا قبلتنى » أى أسئلك في جميع الأحوال إلا حال القبول « شاء أو أبي » أي طوعاً أوكرها «كذبة» بالكسروكفرحة مفعول مطلق « مولاهم » أى عبدهم او معتقهم أو منحل نعمتهم ، أومحبتهم أو تابعهم .

أقول: وروى صاحب المقاتل عن موسى بن عبدالله قال: لما سن الربذة أرسل أبوجعفر إلى أبى: أرسل إلى أحدكم واعلم أنه غير عائد إليك أبداً ، فابتدره بنواخوته يعرضون أنفسهم عليه فجزاهم خيراً وقاللهم: أنا أكره أن أفجعهم بكم ، ولكن إذهب أنت ياموسى ، قال: فذهبت وأنا يومئذ حديث السن فلما نظر الى قال: لا أنعم الله بك عينا السياط ياغلام ، قال: فضربت والله حتى غشى على فما أدرى بالضرب ، ثم وفعت السياط عنى واستدناني فقربت منه ، فقال: أتدرى ماهذا ؟ هذا فيض فاضمنى فأفرغت عليك سجلا () لم أستطع ردة ، ومن ورائه والله الموت أوتفتدى منى، قلت: والله يا أمير المؤمنين ماكان لى ذنب وإنى منعزل عن هذا الامر ، قال: إنطلق فأتنى والله يا أمير المؤمنين ماكان لى ذنب وإنى منعزل عن هذا الامر ، قال: إنطلق فأتنى بأخويك ، قال: قلت: تبعثنى إلى رباح بن عثمان فتضع على العيون والرصد ، فلاأسلك طريقاً إلا أتبعنى ، ويعلم أخواى فيهربان منشى ، قال: فكتب إلى رباح:

<sup>(</sup>١) السجل: النصيب.

من يمرفك ؟ \_ وحوله أصحابناأوأكثرهم \_ فقلت : هذا الحسن بن زيد يعرفني وهذا موسى بن جعفر يعرفني وهذا الحسن بن عبدالله بن العباس يعرفني ، فقالوا : نعم ياأمير المؤمنين كأنه لم يغب عنا ، ثم قلت للمهدى "ياأمير المؤمنين لقد أخبر ني بهذا المقام أبوهذا الرَّجل وأشرت إلى موسى بن جعفر ، قال موسى بن عبد الله : وكذبت على جعفر كذبة ، فقلت له : وأمر ني أن أقرئك السلام وقال: إنه إمام عدل وسخاء ، قال : فأمر لموسى بن جعفر بخمسة آلاف دينار و وصلى منهاموسى بألفى دينار ووصل عامة أصحابه ووصلني ، فأحسن صلتى ، فحيث ماذكر ولدي بن على بن الحسين ، فقولوا صلى الله عليه موسى بن جعفر عنى خيراً ، فأنا والله مولاهم بعد الله .

لاسلطان لك على موسى وأرسل معى حرساً أمرهم أن يكتبوا إليه بخبرى ، فقدمت المدينة فنزلت دار ابن هشام بالبلاط فأقمت بها شهوراً فكتب رباح إلى أبى جعفر أن موسى مقيم يتربّص بك الدّوائر وليس عنده شيء مسّاتحب ، فأمره أن يحمله إليه فحمله ، وبلغ عمّا الله فخرج من وقته .

وكان قد أوصى رباح القوم الذين حملوا موسى إن رأيتم أحداً أقبل من المدينة ليأخذوا موسى فاضربوا عنقه ، فبعث مل بنخضير (٦) في طلب موسى وأنفذهه فوارس فتقد موا القوم ثم رجعوا من أمامهم كانهم أقبلوا من العراق ، فلم ينكروهم حتى خالطوهم فأخذوا موسى منهم وأوصلوه إلى أخيه ، •

قال: وأخذ مر ق أخرى من البصرة وبعثوا به إلى المنصور فض به خمسأة سوط وصبر ، وقد قيل ؛ ان موسى لم يزل محبوساً حتى أطلقه المهدى ، وقيل . إنة توارى بعد ذلك حتى مات ، انتهى .

<sup>(</sup>١) اى محمد بن عبدالله بن الحسن أخوه .

<sup>(</sup>٢) محمد بن خضير من قواد عسكر محمد بن عبدالله بن الحسن .

۱۸ ـ وبهذا الاسناد، عن عبدالله بن جعفر بن إبر اهيم الجعفري قال: حد تنا عبدالله بن المفضل مولى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما خرج الحسين بن على المقتول بفخ واحتوى على المدينة، دعا موسى بن جعفر إلى البيعة، فأتاه فقال

الحديث الثامن عشر: ضعيف.

والفخ بفتح الفاه وتشديد الخاء: بشربين التنعيم و بين مكّة ، وبينه و بين مكّة فرسخ تقريباً .

والحسين هوالحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على على على المناهدي ابن والمه زينب بنت عبدالله بن الحسن وخرج في أيام موسى الهادي ابن المهدى ابن أبي جعفر المنصور ، وخرج معه جماعة كثيرة من العلوبيين وكان خروجه بالمدينة فيذي القعدة سنة تسع وستيين ومأة بعدموت المهدى بمكة وخلافة الهادي إبنه .

روى أبو الفرج الاصبها نى في كتاب مقاتل الطالبيين باسا نيده عن عبد الله بن ابر اهيم الجعفرى وغيره أنهم قالوا: كان سبب خروج الحسين بن على بن الحسن أن موسى الهادى ولى المدينة إسحاق بن عيسى بن على ، فاستخلف عليها رجلاً من ولدعمر بن الخطاب يعرف بعبد العزيز بن عبد الله ، فحمل على الطالبيين وأساه إليهم وأفرط في التحامل عليهم وطالبهم بالعرض في كل يوم ، فكانوا يعرضون في المقصورة وأخذ كل واحد منهم بكفالة قريبة ونسيبه ، فضمن الحسين بن على يحيى بن عبد الله بن الحسن و الحسن بن على يحيى بن عبد الله بن الحسن و وافى أوائل الحج .

وقدم من الشيعة نحومن سبعين رجلاً فنزلوا دار إبن أفلح بالبقيع ، وأقاموابها ولقواحسيناً وغيره ، فبلغ ذلك العمرى وأنكر موغلظ أمر العرض وولى على الطالبيين رجلاً يعرف بأبى بكربن عيسى الحائك مولى الانصار، فعرضهم يوم الجمعة فلم يأذن لهم في الانصراف حتى بدأ أوائل الناس يجيئون إلى المسجد ، ثم أذن لهم ، فكان قصارى أحدهم أن يغدو ويتوضاً للصالاة و يروح إلى المسجد ، فلما صلواحبسهم في المقصورة إلى العصر ، ثم عرضهم فدعا باسم حسن بن ترفي فلم يحضر ، فقال ليحيى وحسين

بن على : لتأتياني به أولاً حبستكما فان له ثلاثة أينام لم يحض العرض ولقد خرج أوتغييب .

وجرى بينهما وبينه في ذلك كلام طويل وأغلظاله القول إلى أن حلف العمرى على الحسين بطلاق إمر أنه وحر "ية مماليكه أنه لايخلى عنه أو يجيئه به باقى يومه وليلته ، وإنه إن لم يجىء به ليركبن الى سويقة فيخربها اويحرقها وليضربن الحسين ألف سوط وحلف بهذه اليمين أن عينه إن وقعت على الحسن ليقتلنه من ساعته، فوثب بحيى مغضبا فقال له: أنا أعطى الله عهداً وكل مملوك لى حر إن ذقت الليلة نوما حتى آتيك بحسن بن على اولاً جده فأضرب عليك بابك حتى تعلم أنى قدجئتك وخرجا من عنده وهما مغضبان وهو مغضب.

فقال حسين ليحيى: بئس لعمر الله ما صنعت حين تحلف لتأنينه به ، وأين تجدحسنا ؟ قال: لم أردأن آنيه بحسن والله وإلا فأنا نفى من رسول الله والمحتلية إن دخل عينى نوم حتى أضرب عليه بابه ومعى السيف إن قدرت عليه قتلته ، فقال له حسين : بئس ما تصنع تكسر علينا أمر نا . قال له يحيى : وكيف أكسر عليك أمرك إنما بينى و بين ذلك عشرة أيام حتى تسير إلى مكة .

فوجه الحسين إلى الحسن بن على فقال: يا بن عم قد بلغك ماكان بينى وبين هذا الفاسق فامض حيث أحببت، قال الحسن: لاوالله يابين عم بل أجيء معك الساعة حتى أصنع يدى في يده، فقال له الحسين: ماكان الله ليطلع على وأنا جاء إلى على قيالله وهو خصمى وحجيجى في أمرك ولكن أفديك بنفسى لعل الله أن يقيني من النار.

قال ثم وجه فجاء يحيى وسليمان وإدريس بنوعبد الله بن الحسن وعبد الله بن الحسن الأفطس ، وابر اهيم بن إسماعيل طباطبا، وعمر بن الحسن بن على الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن ، و عبد الله بن اجعفر بن على بن الحسن بن الحسن ، و عبد الله بن جعفر بن على بن على بن الحسن بن الحسن ألي مواليهم فاجتمعوا على بن الحسين بن على بن أبي طالب، ووجهوا إلى فتيان من فتيانهم و مواليهم فاجتمعوا

ستة وعشرين رجلاً من ولد على عَلَيْكُم ، وعشرة من الحاج ونفر من الموالى ، فلما أذ نالمؤذ ن بالصبح دخلوا المسجد ثم نادوا أحد أحدو صعد عبدالله بن الحسن الافطس المنادة التي عندرأس النبي عَلَيْكُم عند موضع الجنائز فقال للمؤذ ن: أذ ن بحي على خير العمل ، فلما نظر إلى السيف في يده أذ ن بها و سمعه العمرى فأحس بالشر و دهش وصاح: اغلقوا البغلة بالباب وأطعموني حبتى ماء.

قالوا: ثم اقتحم إلى دارعمر بن الخطاب وخرج في الزقاق المعروف بزقاق عاصم ابن عمر، ثم مضى هارباً على وجهه يسعى ويضرط حتى نجافصلى الحسين بالناس الصبح ودعا بالشهود العدول الذين كان العمرى أشهدهم عليه أن يأتى بالحسن إليه، ودعا بالمحسن و قال للشهود: هذا الحسن قدجئت به فهاتوا العمرى وإلا والله خرجت من يمينى ومما على ، ولم يتخلف عنه أحد من الطالبيين إلا الحسن بن جعفر بن يعينى ومما على ، ولم يتخلف عنه أحد من الطالبيين إلا الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن جعفر بن .

وروى باسناد آخر عن عنترة العقبائي قال: رأيت موسى بن جعفر بعد عتمه و وقدجاء إلى الحسين صاحب الفخ ، فانكب عليه شبه الركوع و قال: أحب أن تجعلني في سعة وحل من تخلفي عنك ، فأطرق الحسين طويلا لايجيبه ثم وأسه اليه فقال: انت في سعة .

وبالاسناد الأول قال: قال الحسين لموسى بن جعفر تَطَيَّكُم في الخروج، فقال: إنّك مقتول فأجد الضراب فان القوم فساق يظهرون إيماناً ويضمرون نفاقاً وشكاً، فانّالله وإنّا إليه راجعون، وعندالله جل وعز أحتسبكم من عصبة.

قال: وخطب الحسين بعد فراغه من الصّالاة فحمدالله وأثنى عليه وقال: أناأبن رسول الله على منبر رسول الله عَلَيْه ولى حرم رسول الله أدعوكم إلى سنّة رسول الله عَلَيْه والله والل

ومعه أصحابه حتى وافواباب المسجد الذى يقال له باب جبرئيل ، فنظرت إلى يحيى بن عبدالله قدقصده وفي يده السيف ، فأراد حاد أن ينزل فبدره يحيى فضربه على جبينه وعلى البيضة والمغفر والقلنسوة فقطع ذلك كله وأطار قحف رأسه وسقط عن دابته وحمل على أصحابه فتفر قوا و انهزموا .

وحج في تلك السنة المبرك التركى فبدأ بالمدينة فبلغه خبر الحسين فبعث إليه من الليل إنى والله ما أحب أن تبتلى بي ولا أبتلى بك فابعث الليلة إلى نفراً من أصحابك ولوعشرة ببتيون عسكرى حتى أنهزم وأعتل بالبيات، ففعل ذلك حسين ووجه عشره من أصحابه فجعجعوا بمبرك وسيحوا في نواحى عسكره، فطلب دليلا يأخذبه غير الطريق فوجده فمضى به حتى إنتهى إلى مكة.

وحج في تلك السنة العباس بن على وسليمان بن أبي جعفر و موسى بن عيسى فصار مبرك معهم واعتل عليهم بالبيات .

وخرج الحسين قاصداً إلى مكّة ومعه ومن تبعه من أهله ومواليه وأصحابه وهم زهاء ثلاثة مأة واستخلف رجلا على المدينة فلمنا صادوا بفخ تلقتهم الجيوش، فعرض العبناس على الحسين الأمان والعفو والصّلة فأبى ذلك أشد الإباء.

وعن سلميان بن عباد قال: لما أن لقى الحسين المسودة أقعدر جلاعلى جمل معه سيف يلوح به والحسين يملى عليه حرفاً حرفاً يقول: نادفنادى: يا معشر الناس يا معشر المسودة هذا حسين بن رسول الله وابن عمه يدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله وعلى أن يطاع الله وفي رواية اخرى: قال: أبا يعكم على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى أن يطاع الله وسنة ولا يعمى و أدعوكم إلى الرضا من آل على، وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيته عَلَيْ الله من الرعية ، والقسم بالسوية ، وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدواً فان نحن وفينا لكم وفيتم لنا ، وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم .

قال: ولقيته الجيوش بفخ وقادتها العبّاس بن عبدوموسى بن عيسي وجعفر وعمّل

إبنا سليمان و مبرك التركى والحسن الحاجب و حسين بن يقطين ، فالتقوا في يوم التروية وقت صلاة الصبح فأمر موسى بن عيسى بالتعبية فصار على بن سليمان في الميمنة و موسى في الميسرة و سليمان بن أبي جعفر والعبياس بن على في القلب ، فكان أو لمن بدأهم موسى فحملوا عليه فاستطرد لهم شيئاً حتى انحدروا في الوادى و حلى عليهم من بن سليمان من خلفهم ، فطحنهم طحنة واحدة حتى قتل أكثر أصحاب الحسين وجعلت المسودة تصبح لحسين: ياحسين الثالاً مان فيقول: الأامان أديد ، ويحمل عليهم حتى قتل وقتل معه سليمان بن عبدالله بن الحسن وعبدالله بن اسحاق بن ابر اهيم بن الحسن، وأصابت الحسن بن عن نشابة في عينه فتركها في عينه ، وجعل يقاتل أشد القتال ، فناداه منكم ثم كسرسيفا هندياً كان في يده ودخل إليهم فصاح العبياس بابنه عبدالله قتلك منكم ثم كسرسيفا هندياً كان في يده ودخل إليهم فصاح العبياس بابنه عبدالله قتلك عاجلوه ، فحمل عليه عبدالله فطعنه فضرب العبياس عنقه بيده صبراً ونشبت الحرب بين العبياس بن على و على بن سليمان ، وقال: أمنت ابن خالى فقتلتموه ؟ فقالوا: بين العبياس بن المهرة تقتله مكانه .

قالوا: وجاء الجند بالرؤوس إلى موسى والعبّاس و عندهما جماعة من ولد الحسن والحسين ، فلم يسألا أحداً منهم إلا موسى بن جعفر عَلَيّكُم فقالا: هذا رأس حسين؟ قال: نعم ، إنّالله وإنّا اليه راجعون، مضى والله مسلماً صالحاً صوّاماً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، ماكان في أهل بيته مثله ، فلم يجيبوه بشيء ، وحملت الانسرى إلى موسى الهادى ، وفيهم الغذافر الصّير في وعلى بن سائق القلانسي ، ورجل من ولد حاجب بن زرارة ، فأمر بهم فضر بت أعناقهم وبين يديه رجل آخر من الأسرى واقف فقال: أنا مولاك ياأمير المؤمنين فقال: مولاى يخرج على ومع موسى سكّين فقال: والله ألله عليه العلة فمكث فقال: والله عليه العلة فمكث

ساعة طويلة ثم مات ، و سلم الرُّ جل من القتل.

قال صاحب المقاتل نقلاً عن المدائني : قال خرج مع الحسين صاحب الفخ من أهل بيته يحيي وسليمان وإدريس بنو عبد الله بن الحسن بن الحسن ، و على بن ابراهيم بن الحسن ، وابراهيم بن اسماعيل طباطبا وحسن بن لله بن عبدالله بن الحسن وعبد الله وعمر ابنا الحسن بن على بن الحسن وعبد الله بن اسحاق بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن ، وقال : قتل منهم سليمان بن عبد الله والحسن بن عبد الله والحسن بن عبدالله ، وعبدالله بن اسحاق .

وروى باسناده عن عمروبن مساورقال: أخبرني جماعةمن موالى عمَّل بن سليمان انَّه لمَّا حضرته الوفاة جعلوا يلقُّونه الشهادة وهو يقول:

ألاليت الله على الله

وباسناده عن النضربن قرواش قال: أكر يتجعفر بن محمّ تَليّكُمُ من المدينة ، فلماً رحلنا من بطن مر قال لى : يا نضر إذا انتهيت إلى فخ فأعلمنى ، قلت : أولست تعرفه ؟ قال : بلى ولكنتى أخشى أن تغلبى عينى ، فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل فاذا هو نائم ، فتنحنحت فلم ينتبه فحر كت المحمل فجلس فقلت : قد بلغت ، فقال : حل محملى ، ثم قال : صل القطار فوصلته ثم تنحيت به عن الجادة فأ نخت بعيره ، فقال : فاولنى الأداوة والركوة ، فتوضأ و صلى ثم ركب ، فقلت له : جعلت فداك رأيتك

له: يا ابن عم لاتكلفني ماكلف ابن عملك عملك أباعبدالله فيخرج منسى مالا أريد كماخرج من أبي عبدالله مالم يكن يريد ، فقال له الحسين: إنها عرضت عليك أمرا فا ن أردته دخلت فيه وإن كرهته لم أحملك عليه والله المستعان ، ثم ودعه ، فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر حين ودعه ياابن عم إنك مقتول فأجد الضراب فا ين القوم فساق يظهرون إيمانا ويسترون شركا وإنا لله وإنا إليه راجعون ، أحتسبكم

قدصعنت شيئًا أفهو من مناسك الحج ؟ قال : لاولكن يقتلهيهنا رجل من أهل بيتى في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنت ثم ذكر أخباراً كثيرة في سخائه وسائر فضائله .

وروى مؤلف كتاب عمدة الطالب عن أبى نصر البخارى عن مجل الجواد ابن على الرُّضا اللَّهِ اللهِ قال : لم يكن لنا بعد الطَّف مصرع أعظم من فخ .

وروى صاحب معجم البلدان عنه عَلَيْنُ مثله.

و أقول: و إن كان أكثر هذه الأخبار من روايات الزيديّة لكن لم أستبعد صحّة بعضها .

قوله: واحتوى على المدينة أى غلب عليها وأحاط بها «ماكلّف ابن عملك » أى على بن عبد الله ،وسملى أباعبدالله على عمدهمجازاً « فأجد الضراب » من الاجادة اى أحسن ، يقال : جاد وأجاد اى أتى بالجيد ، و ربّما يقرأ بتشديد الدّال اى اجتهد ، والضرّاب بالكسر مصدر باب المفاعلة الفتال « فان القوم » اى بنى العبّاس وأتباعهم « فساق » اى خارجون من الدّين ويسر ون شركا ، لا نهم لوكانوا قائلون بالنبى والموسلة لا تبعوه في تقديم أوصيائه ومتابعتهم «أحتسبكم عندالله » اى أطلب أجر مصيبتكم من الله ، وأصبر فيها طلباً للاجر ، أو أظنتكم عندالله في الدرجات العالية ، بناء على أن غرضهم النهى عن المنكر لادعوى الامامة ، والأول أظهر ، ومن بيان للضمير البارز في أحتسبكم .

عند الله من عصبة ، ثم خرج الحسين وكان من أمره ماكان ، قتلوا كلهم كما قال عَلَيْكُمْ .

المسناد، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري قال: كتب يحيى بن عبدالله بن الحسن إلى موسى بن جعفر عليقاله « أمّا بعد فا يتي أوصى نفسى بتقوي الله وبها أوصيك فا يتها وصيقالله في الأولين و وصيقه في الآخرين ، خبسرني من ورد على من أعوان الله على دينه ونشر طاعته بما كان من تحنينك مع خذلانك ، وقد

وقال الجوهوى: عصبة الرّ جلبنوه وقرابته لا بيه وإنما سمّوا عصبة لا نهم عصبوابه اى أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والابن طرف ، والعمّ جانب ، والأخ جانب ، انتهى .

ويمكن أن يقرأ بضم العين وسكون الصاد، كما قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: « ونحن عصبة الله الطبرسي (ره): العصبة الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض، ويقع على جماعة من عشرة إلى خمسة عشر، وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين ولا واحد له من لفظه كالقوم والرسط.

الحديث التاسع عشر ضعيف « فانتى أوصى » وصية النفس بالتقوى توطين النفس عليها قبل أمر الغير بها « فانتها وصية الله » إشارة إلى قوله تعالى : « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و ايناكم أن اتقوا الله » (٢).

« خبترنى» على بناء التفعيل «من تحننتك » أى ترحمك على وإشفاقك من قتلى مع خذلانك و عدم نصرتك لى ، و توهم أن الرحم والحزن على سفاهته المؤد ية إلى قتله بناني ترك نصرته وهو باطل من وجوه ، إذ الحزن عليه إنها كان لتركه امرالله في الخروج واعانته على نفسه وهذا لا يوجب أن ير تكب عليه الشعنه من الخروج

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ١٣١ .

شاورت في الدَّعوة للرضا من آلج المُلَاثِنَاتُهُ وقد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك وقديماً ادَّعيتم ماليس لكم وبسطتم آمالكم إلى مالم يعطكم الله ، فاستهويتم و أظللتم وأنا محذ رك ماحذ ركالله من نفسه ».

معه وايضاً مع قطع النظر عن ذلك لوكان عَلَيَّا علم أن نصرته له تنفع لدفع ما يقع فيه لكان فيه توهم تناف ، وهو عَلَيَّا كان يعلم أن نصرته له وخروجه معه لاينفع يحيى ويضر نفسه في الدين والدنيا وفي بعض النسخ من رحمتك ويؤل الى ماذكر نا .

و قيل من تحننتك أى شوقك إلى الخلافة ، أو محبتك وخذ لانك لى لذلك أو خذلان الله إيناك وعدم تيستر ذلك لك ، أوخذلان النتاس لك ، وما ذكرنا أظهر كمالا يخفى .

« وقد شاورت » على صيغة المتكلم اى شاورتك في الدّعوة « للرّضا » اى لمن هومرضى «من آل على» أى يجتمعون عليه ويرتضونه لالنفسى ، ويحتمل أن يريدبه وبدعى أن آل على يرتضونه لذلك ، أوالمعنى للعمل بما يرضى به آل على والشيئة «وقد احتجبتها » لعل فيه حذفا وإيصالاً ، أى احتجبت بها والضمير للمشورة كناية عما هو مقتضى المشورة من الاجابة إلى البيعة ، أوالضمير راجع إلى البيعة بقرينة المقام أوإلى الدعوة أى إجابتها ، أوالمعنى شاورت النّاس في الدّعوة فاحتجبت عن مشاورتى ولم تحضرها ، وصار ذلك سبباً لتفرّق النّاس عنتى .

« واحتجبها أبوك » أى عند دعوة على بن عبد الله كما مر « وقديماً » ظرف لقوله ادعيتم ، ومراده من زمن على بن الحسين على بن الحسين المسلم الفاسد كما مر «ماليس لكم » اى الامامة «فاستهويتم» اى دهبتم بأهواء الناس وعقولهم، في القاموس : استهوته الشياطين ذهبت بهواه وعقله ، أو استهامته وحيس ته أوزينت له هواه .

« ماحذرك الله » إشارة إلى قوله تعالى « ويحذ ركم الله نفسه » (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٢٨ .

فكتب إليه أبوالحسن موسى بن جعفر تَلْيَالِيَّ و من موسى بن عبد الله جعفر وعلى مشتركين في التذلل لله وطاعته إلى يحيى بن عبدالله بن حسن أمّا بعد فانسى أحد رك الله و نفسي وأعلمك أليم عذابه وشديد عقابه ، وتكامل نقماته ، وأوصيك ونفسى بتقوى الله فانها زين الكلام وتثبيت النعم ، أتاني كتابك تذكر فيه أنسى مدّع وأبي من قبل ، وما سمعت ذلك منسى و ستكتب شهادتهم ويسألون ولم يدع حرص الدنيا

«من موسى بن عبد الله » وفي بعض النسخ أبي عبد الله (۱) ووعلى » كان المراد به أمير المؤمنين إنتساباً للشرف إلى الأب الأعلى أيضاً « مشتركين » بصيغة الجمع حال عن الجميع ويؤيده مافي بعض النسخ من عبدى الله جعفر وعلى "، وقيل: المراد بعلي ابنه الرضا علي للاشارة إلى أنه الوصى "بعد أبيه ، وقيل: كأنه علي الله من عبدي أخاه على "من حعفر رضى الله عنه معه في المكاتبة ليصرف بذلك عنه ما يصرف عن نفسه من الدعوى ، لئلا يظن به الطن كما ظن "به علي المناه مشتركين بصيغة التثنية حال عنهما ، إنتهى .

ولعل فيه زيادة أوتحريفاً من النساخ « في التذلّل لله وطاعته » اى لسنا من عصيان الله سبحانه و مخالفة أمره واد عائنا ماليس لنا بحق ، وإضلالنا الناس ، وعدم حدرنا مما حد ر الله في شيء و « أعلمك » من الاعلام اي إنها واقعة لمن يستحقه فاحدرها ، وكأنه إشارة إلى وقوع المذكورات له «وتكامل نقماته » أى نقمات المتكاملة البالغة إلى النهاية ، والنقمة بالفتح والكسر كفرحة إسم للانتقام .

د فانها ، أى الوصية بالتقوى ، والزين خلاف الشين مصدر مضاف إلى المفعول و وتثبيت النعم، اى سببله دانتى مدع فاهره إنكار دعوى الامامة تفية لعلمه بأنه سيقع في يدالر شيد ، وباطنه إنكار إدعاء ماليس بحق كما زعمه ، مع أنه تليك لم يصرح بالنفى بل قال ماسمعت ذلك منتى «ويسئلون» اى شهادتهم الزور ، هدده بذكر الآية وخو فه بالله تعالى «و مطالبها» بالرفع عطفاً على الحرص ، أو بالجر

<sup>(</sup>١) وهو الظاهر.

ومطالبها لأهلها مطلباً لآخرتهم، حتى يفسدعليهم مطلب آخرتهم في دنياهم وذكرت أنتي نبسطت الناس عنك لرغبتي فيما في يديك وما منعني من مدخلك الذي أنت فيه لوكنت راغباً ضعف عن سنة ولاقلة بصيرة بحجة ولكن الله تبارك وتعالى خلق الناس أمشاجاً وغرائب وغرائز ، فأخبرني عن حرفين أسألك عنهما ما العترف في بدنك وما الصهلج في الانسان ، ثم اكتب إلى بخبر ذلك وأنا متقدم إليك أحذرك

عطفاً على الدُّنيا « في دنياهم » في للنظرفية أو بمعنى مع .

والحاصل أن حرص الدنيا صار سبباً لأن لا يخلص لهم شيء للآخرة ، فاذا أرادواعملاً من أعمال الباطلة كالأمر الدنواعملاً من أعمال الباطلة كالأمر بالمعروف الذي أردت خلطته بانكارحق أهل الحق ومعارضتهم، والإفتراء عليهم، فيحتمل أن يكون في سببية أيضاً ، وقيل : يعنى أن حرصك على الدنيا ومطالبها صار سبباً لفساد آخرتك في دنياك .

و التثبيط التعويق و التأخير فيما في يديك، اى ادّعاء الامامة «ضعف عن سنّه ، أى عجز عن معرفتها ، بل صار علمي سبباً لعدم إظهار الامر قبل أوانه .

« امشاجاً » اى أخلاطاً شتى « وغرائب » أي ذوى عجائب فانك تدعى هذا الامر مع جهلك وضلالتك وأنا لاأدعيه مع وفور علمى وهداى ، وأى غريبة أغرب من ذلك ، وأى أعجوبة أعجب منه «وغرائز» اى طبايع مختلفة أوجعل للانسان أجزاء وأعضاء مختلفة ، فأخبرنى عن هذبن العضوين إن كنت صادقاً في إدعاء الامامة ، فان الاهام لا يخفى عليه شيء .

قال في الجوامع في قوله تعالى : « من نطفة امشاج» مشجه :مزجه يعنى نطفة قد امتزج فيها الماءان ماء الرّجل وماء المرأة ، أو أطواراً طوراً نطفة وطوراً علقة ، وطوراً مضفة ، وطوراً عظاماً إلى أن صار إنساناً ، انتهى .

و هذان العضوان بهذين الاسمين غير معروفين عندالاطباء، ويقال: تقدم إليه

معصية الخليفة وأحث التحلى بر موطاعته وأن تطلب لنفسك أماناً قبل أن تأخذك الأظفار ويلزمك الخناق من كل مكان ، فتر وح إلى النفس من كل مكان ولا تجده ، حتى يمن الله عليك بمنه وفضله ورقة الخليفة أبقاه الله فيؤمنك و يرحمك و يحفظ فيك أرحام وسول الله والسالام على من اتبع الهدى ، إنا قدأ وحي إليناأن العذاب على من كذب وتوكى .

قال الجعفري : فبلفني أن كتاب موسى بن جعفر تَطَيَّلُمُ وقع في يدي هارون فلمنا قرأه قال: النّاس يحملوني على موسى بن جعفر وهو برىء ممنا يدرمي به.

في كذا إذا أمره وأوصاه به « معصية الخليفة » اى خليفة الجور ظاهراً تقية ، وخليفة الحق يعنى نفسه عَلَيْكُ واقعاً وتورية ، مع أنه يجب طاعة خلفا الجور عند التقية لحفظ النفس ، وإنما كتب عَلَيْكُ ذلك لعلمه بأنه سيقع في يد الملعون دفعاً لضرره عن نفسه وعشيرته وشيعته .

« قبل أن تأخذك الأطفار » كناية عن الأسر تشبيها بطائر صاده بعض الجوارح بحيث يقع بين أظفاره ولايمكنه التخلص منه « ويلزمك الخناق » بفتح الخاء مصدر خنقه اذا عصر حلقه ، أو بالكسر وهو الحبل الذى يخنق به ، أوبالضم كغراب وهو الداء الذى يمتنع معه نفوذ النفس إلى الرية والقلب « فتروح » من باب التفعيل بحذف إحدى التائين ، اى تطلب الروح بالفتح وهو النسيم «إلى النفس » اىللنفس « من كل مكان » متعلق بتروح « فلا تجده » أى الروح أو النفس ، في القاموس : النفس بالتحريك واحد الانفاس ، والسعة والفسحة في الأمر ، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن اسم وضع موضع المصدر الحقيقى ، من نفس تنفيساً و نفساً اى فرح نفر بحاً ، انتهى .

« ورقة الخليفة» عطف على منه « يحملوني» اى يغرونني به و يحملوني على الاضرار به « وهو برىء مما يرمي به » اى ينسب إليه ويتمهم به ويطعن فيه .

اقول: ولنذكر بعض أحوال يحيى: إعلم أنَّ الزيديَّـة أثبتوا له مدايح كثيرة

تم الجزء الثاني من كتاب الكافي ويتلوه بمشيئة الله و عونه الجزء الثالث وهو باب كراهية التوقيت . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على وآله أجمعين .

وقال مؤلف كتاب عمدة الطالب: يحيى صاحب الد يلم ابن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليا المعال وعظم أمره وخاف الر شيد لذلك وأهمة واجتمع عليه الناس وبايعه أهل تلك الاعمال وعظم أمره وخاف الر شيد لذلك وأهمة وانزعج منه غاية الانز عاج ، فكتب إلى الفضل بن يحيى البرمكي أن يحيى بن عبدالله قذاه في عينى فاعظه ماشاء واكفني أمره ، فسار إليه الفضل في جيش كثيف وأرسل اليه بالرفق والتحذير والترهيب ، فرغب يحيى في الأمان ، فكتب له الفضل أماناً مؤكّداً وأخذ يحيى وجاءبه إلى الرسيد ، ويقال : إنه صار إلى الديم مستجيراً فباعه صاحب الديم من الفضل بن يحيى بمائة الف درهم ، ومضى يحيى إلى المدينة فأقام صاحب الديم من الفضل بن يحيى بمائة الف درهم ، ومضى يحيى إلى المدينة فأقام مارواه في ذلك .

و روى أبوالفرج في المقائل بأسانيد عنجاعة انهم قالوا: ان يحيى بن عبدالله ابن الحسن لمنا قتل أصحاب فخ كان في فلهم فاستتر مدة يجول في البلدان و يطلب موضعاً يلجأ إليه ، و علم الفضل بن يحيى بمكانه في بعض النواحي فأمره بالانتقال عنه و قصد الد يلم ، و كتب له منشوراً لا يعرض له أحد ، فمضى متنكراً حتى ورد الد يلم و بلغ الرشيد خبره و هو في بعض الطريق ، فولى الفضل بن يحيى نواحى المشرق وأمره بالخروج إلى يحيى ، فلمنا علم الفضل بمكان يحيى كتب إليه إنى أريد

أن أحدث بك عهداً و أحشى أن تبتلى بى و أبتلى بك ، فكاتب صاحب الد يلم فائى قد كاتبته لك لتدخل إلى بلاده فتمتنع به ففعل ذلك يحيى ، و كان قد صحبه جاءة من أهل الكوفة و فيهم الحسن بن صالح بن حر كان يذهب مذهب الزيدية في تفضيل أبى بكر و عرو عثمان في ست سنين من إمارته ، و تكفيره في باقى عمره ، و يشرب النبيذ ويمسح على الخفين ، فكان يخالف يحيى في أمره ويفسد أصحابه فحصل بينهما بذلك تنافر ، و ولى الرشيد الفضل بن يحيى جميع كور المشرق و خراسان و أمره بفصد يحيى و الجد به و بذل الأمان له والصلة إن قبل ذلك فمضى الفضل فيمن ندب معه وراسل يحيى بن عبدالله فأجابه إلى قبوله لما رأى من تفرق أصحابه و سوء رأيهم فيه و كثرة خلافهم عليه ، إلا أن لم يرض الشرائط التي شرطت له ولا الشهود الذين شهدوا ، و بعث بالكتاب إلى الفضل ، فبعث به إلى الرشيد فكتب له على ما أراد و أشهد له من إلتمس .

قالوا: فلما جاء الفضل إلى بلاد الدّيلم قال يحيى: اللّهم اشكرلى إخافتى قلوب الظّالمين، اللّهم إن تقض لنا النّصرة فانّما نريد اعزاز دينك، و إن تقض لهم النّصر فبما تختار لا وليائك و أبناء أوليائك من كريم المآب و سنى الثواب، فبلغ ذلك الفضل فقال: يدعو الله أن يرزقه السّلامة فقد رزقها، قالوا: فلمّا ورد كتاب الرشيد على الفضل وقدكتب الأمان على مارسم يحيى وأشهد الشّهود الذين التمسهم، وجعل الامان على نسختين إحديهما مع يحيى و الاخرى معه، ثم شخص يحيى مع الفضل حتى وافي بغداد و دخلها معادله في محاريه على بفل، فلمّاقدم يحيى أجازه الرشيد بجوائز سنيّة يقال إن مبلغها مأتا ألف دينار وغير ذلك من الخلع والحملان. فأقام على ذلك مدّة و في نفسه الحيلة على يحيى و التتّبع له و طلب العلل فأقام على ذلك مدّة و في نفسه الحيلة على يحيى و التتّبع له و طلب العلل فحيه و على أصحابه حتى أخذ رجلاً يقال له فضالة، بلغه أنّه يدعو إلى يحيى فحبه ، ثمّ دعابه فأمره أن يكتب إلى يحيى بأنّه قدأ جابه جاعة من القو اد وأصحاب

الرشيد، ففعل ذلك و وجه الرسول إلى يحيى فقبض عليه وجاءبه إلى يحيى بنخاله فقال له: هذا جائني بكتاب لا أعرفه ودفع الكتاب إليه وطابت نفس الرشيد بذلك، و حبس فضالة فقيل له: انتك تظلمه في حبسك إيناه، فقال: أنا أعلم ذلك ولكن لا يخرج و أنا حي أبداً قال فضالة: ولا والله ما ظلمني لقد كنت عهدت إلى يحيى إن جائه منتى كتاب أن لا يقبله و أن يدفع الرسول إلى السلطان و علمت أنه سيحتال عليه بي .

قالوا: فلما تبين يحيى بن عبدالله ما يراد به إستأذن في الحج فأذن له ، وفي رواية اخرى أنه لم يستأذن للحج و لكنه قال للفضل ذات يوم: إتق الله في دمى واحذر أن يكون على الفضل عداً في فرق له و أطلقه ، و كان على الفضل عين للرسيد فذكر ذلك له فدعا بالفضل فقال: ما خبر يحيى بن عبدالله ؟ قال: في موضعه عندى مقيم ، قال: وحياتي ؟ قال: وحياتك إنتي أطلقته ، سئلني برحمه من رسول الله وقال: فرققت له ، قال: احسنت قدكان عزمي أن أخلى سبيله ، فلم اخرج أتبعه طرفه و قال: قتلني الله إن لم أقتلك .

قالوا: ثم إن نفراً من أهل الحجاز تحالفوا على السعاية بيحيى بن عبدالله و الشهادة عليه بأنه يدعو إلى نفسه و أمانه منتقض، فوافق، ذلك لما كان في نفس الرشيد له، وهم عبدالله بن مصعب الزبيرى، و أبوالبخترى وهب بن وهب، و رجل من بنى زهرة، ورجل من بنى مخزوم، فوافوا الرسيد لذلك واحتالوا إلى أن أمكنهم ذكرهم له، و أشخصه الرسيد إليه و حبسه عند مسرور الكبير في سرداب، فكان في أكثر الأيام يدعوبه و يناظره إلى أن مات في حبسه رضوان الله عليه.

و اختلف النّاس في أمره و كيف كانت وفاته ، فقيل : إنّه دعاه يوماً و جمع بينه و بين عبدالله بن مصعب ليناظره فيما رفع إليه ، فجبهه ابن مصعب بحضرة الرّ شيد و قال : نعم يا أمير المؤمنين إنّ هذا دعاني إلى بيعته فقال له يحيى : يا أمير المؤمنين

أتصدق ذلك على و تستنصحه و هو ابن عبدالله بن الزبير الذى أدخل أباك و ولده الشعب و أضرم عليهم النّار حتى تخلصه أبو عبدالله الجدلى صاحب على بن أبي طالب على أبي طالب على النبي و هو الذى بقى أربعين جمعة لا يصلى على النبي و النبي و عليته حتى إلتاث عليه النّاس ؟ فقال: إن له أهل بيت سوء اذا ذكر ته استرابت نفوسهم إليه و فرحوا بذلك فلا أحب أن أقر عينهم بذلك ، و هو الذى فعل به عبدالله بن العبّاس مالا خفاء به عليك و طال الكلام بينهما حتى قال يحيى و مع ذلك هو الخارج مع أخى على أبيك ، و قال في ذلك أبياتاً منها:

قوموا ببيعتكم تنهض بطاعتنا ان الخلافة فيكم يا بني حسن

قال: فتغيّر وجه الرشيد عند سماع الأبيات فابتدأ ابن مصعب يحلف بالله الذي لا إله إلا هو و بأيمان البيعة إن هذا الشعر ليس له، فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين ما قاله غيره و ما حلفت كاذبا ولا صادقاً بالله قبل هذا، و ان الله إذا مجده العبد في يمينه بقوله الرحم الرحيم الطالب الغالب استحيى أن يعاقبه فدعنى أحلفه بيمين ما حلف بها أحد قط كاذبا إلا عوجل، قال: حلفه، قال: قل برئت من حول الله و قو ته، و اعتصمت بحولي و قو تي و تقلدت الحول و القو ق من دون الله استكباراً على الله و استغناءاً عنه و استعلاءاً عليه إن كنت قلت هذا الشعر، فامتنع عبدالله من الحلف بذلك، فغضب الرشيد و قال لفضل بن الربيع: هنا شيء ماله فرفس الفضل عبدالله برجله و صاح به: احلف و يحك و كان له فيه هوى، فحلف فرفس الفضل عبدالله برجله و صاح به: احلف و يحك و كان له فيه هوى، فحلف باليمين و وجهه متغيّر وهو يرعد، فضرب يحيى بين كتفيه ثم قال: يابن مصعب قطعت باليمين و وجهه متغيّر وهو يرعد، فضرب يحيى بين كتفيه ثم قال: يابن مصعب قطعت والله كله و الله لا تفلح بعدها.

فما برح من موضعه حتى أصابه الجذام فتقطّع ومات فياليوم الثالث، فحضر الفضل جنازته و مشى معها و مشى الناس معه، فلمنّا جاؤًا به إلى القبر و وضعوه في لحده و جعل اللبن فوقه انخسف القبربه ، و خرجت منه غبرة عظيمة ، فصاح انفضل التراب التراب ، فجعل يطرح و هو يهوى و دعا بأحمال شوك فطرحها فهوت فأهر حينتذ بالقبر فسقت بخشب و اصلحه و انصرف منكسراً ، فكان الرسيد بعد ذلك يقول للفضل : رأيت يا عباسي ما أسرع ما أديل يحيى من ابن مصعب ؟

قالوا: ثم جمع له الرسيد الفقها، و فيهم على بن الحسن صاحب أبي يوسف القاضى والحسن بن زياد اللؤلؤى و أبوالبخترى وهب بن وهب ، فجمعوا في مجلس و خرج إليهم مسرور الكبير بالأمان فبدأ بمحمد بن الحسن فنظر فيه فقال : هذا أمان مؤكد لا حيلة فيه ، و كان يحيى قد عرضه في المدينة على مالك و ابن الدراوردى و غيرهم فعرفوه أنه مؤكد لا علة فيه .

قال: فصاح عليه مسرور و قال: هاته فدفعه إلى الحسين بن زياد فقال بصوت ضعيف: هوأمان و استلبه أبوالبخترى فقال: هذاباطل منتقض قد شق المصا و سفك الدم فاقتله و دمه في عنقى، فدخل مسرور الى الرشيد فأخبره، فقال: إذهب فقل له خرقه إن كان باطلا بيدك ؟ فجائه مسرور فقال له ذلك، فقال: شقة يا أبا هاشم، قال له مسرور: بل شقته أنت إن كان منتقضا ، فأخذ سكينا و جعل بشقه و يده ير تعدحتي سيسره سيورا ، فأدخله مسرور على الرشيد فو ثب فأخذه من بده وهو فرح. وهب لا بي البخترى ألف ألف وستمأة ألف، و ولا ه قضاء القضاة وصرف الآخرين، ومنع على بن الحسن من الفتيا مد قطويلة ، وأجمع على إنفاذها أراد في يحيى بن عبدالله . قال ابوالفرج وقد اختلف في مقتله كيف كان ، فروى عن رجل كان مع يحيى في المطبق قال : كنت قريباً منه فكان في أضيق البيوت وأظلمها ، فبينا نحن ذات ليلة كذلك إنسم عنا صوت الأفقال ، وقد مضى من الليلة هجعة ، فاذا هارون قدا قبل على برذون له ، فوقف ثم قال : اين هذا ؟ يعني يحيى قالوا : في هذا البيت ، قال : على به فأدنى إليه فجعلها ووقي كلمه بشى و لم أفهمه فقال: خذوه فأخذ فضر بهمأة عصاويحيى يناشده إليه فجعلها ووزي كلمه بشى و لم أفهمه فقال: خذوه فأخذ فضر بهمأة عصاويحيى يناشده

الله والر حم والقرابة من رسول الله والله والله والله والمؤلفة ويقول: بقرابتي منك، فيقول: ما بيني وبينك قرابة، ثم حمل فرد إلى موضعه، فقال: كم أجريتم عليه؟ قالوا: أربعة أرغفة وثمانية أرطال ماء، قال: اجعلوه على النسف.

نم خرج ومكت ليالى ثم سمعنا وقعاً ، فاذا نحن به حتى دخل فوقف موقفه فقال : على به فاخرج ففعل به مثل فعله ذلك وضربه مأة عما أخرى و يحيى يناشده ، فقال : كم أجريتم عليه ؟ قالوا : رغيفين وأربعة أرطال ماء ، قال : إجعلوه على النصف ، ثم خرج وعاود الثالثة وقدمرض يحيى وثقل فلما دخل قال : على به قالوا : هو عليل مدنف به ، قال : كم أجريتم عليه ؟ قالوا : رغيفاً و رطلين ماء قال : اجعلوه على النصف ، ثم خرج فلم يلبث يحيى أن مات ، فاخرج إلى الناس ودفن وعن ابراهيم بن رياح أنه بنى عليه أسطوانة بالرافقة وهو حى .

وعن على بن على بن على بن الله بن سليمان أنه دس إليه في الله من خنقه حتى تلف، قال : وبلغنى أنه سقاه سماً .

وعن على بن أبي الحسنا، أنه أجاع السباع ثم القاء إليها فأكلته.

وعن عبدالله بن عمر العمرى قال: دعينا لمناظرة يحيى بن عبدالله بحضرة الرسيد لعنه الله ، فجعل يقول: يا يحيى إتق الله وعرقنى أصحابك السبعين لئلا ينتقض أمانك ، و أقبل علينا فقال: إن هذا لم يسم أصحابه فكلما أردت أخذ إنسان بلغنى عنه شيء أكرهه ذكر أنه ممن أمنت ، فقال يحيى: يا أمير المؤمنين أنا رجل من السبعين فما الذي نفعني من الامان ؟ أفتريد أن أدفع إليك قوماً تقتلهم معى لا يحل لي هذا .

قال: ثمّ خرجنا ذلك اليوم و دعاناله يوماً آخر فرأيته أصفر اللون متغيراً ، فجعل الرشيد يكلمه فلا يجيبه ، فقال: ألا ترون إليه لا يجيبني فأخرج إلينا لسانه قد صار أسود مثل الفحمة برينا أنه لا يقدر على الكلام ، فاستشاط الرشيد و قال:

إنه يريكم إنسى سقيته السم و والله لو رأيت عليه القتل لضربت عنقه صبراً ، ثم خرجنا من عنده فما صرنا في وسط الدار حتى سقط على وجهه لأصر ما به (١) .

و حد ثنى أحمد بن سعيد عن يحيى بن الحسن قال : كان إدريس بن عمد بن يعد بن عبد الله يقول : قتل جد ى بالجوع و العطش في الحبس .

و عن الزبير بن البكار عن عمّه أن يحيى لما أخذ من الر شيد المأتى ألف دينار قضى بها دين الحسين صاحب الفتح ، و كان الحسين خلف مأتى ألف دينار دينا .
و قال : خرج مع يحيى عامر بن كثير السراج ، و سهل بن عامر البجلى ، و يحيى بن مساور ، وكان من أصحابه على بن هاشم بن البريد ، وعبد ربه بن علقمة ، و مخول بن ابراهيم النهدى ، فحبسهم جميعاً هارون في المطبق فمكثوا فيه إثنتى عشرة سنة .

انتهى ما أردت إيراده من كتاب المقاتل، و إليه انتهى المجلد الثانى من كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول عَلَيْكُ وقد جمعت فيه ماكنت علقته في سالف الزمان متفر قا على الكتاب، و أخذه المعاصرون و أدخلوها في زبرهم و نسبوها إلى أنفسهم، مع زيادات أضفتها إليها، و كان ذلك في شهر ربيع الثانى من سنة المأة و الألف بعدالهجرة المقدسة النبوية وكتبه مؤلفه الفقير إلى عفوربه الغنى على باقر ابن تفي عفى الله عن هفوانهما، و يتلوه في المجلد الثالث باب كراهية التوقيت، و صلى الله على على و آله الطاهرين.



<sup>(</sup>١) الأصر : الثقل .

# بسيا فالزمن الرحم

## ﴿ باب كر اهية التوقيت ﴾

ا \_ على بن على وعلى بن الحسن ، عن سهل بن زياد ؛ وعلى بن يحيى ، عن أحمد ابن على بن على عن أحمد ابن على بن عيسى جيعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حزة الثمالي قال : سمعت أباجعفر عَلَيْكُ يقول : يا ثابت إن الله تبادك وتعالى قدكان وقت هذا الأمر في السبعين ،

# بين مِ اللهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الْحَمْ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللّلْحِمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الحمدللة و سلام على عباده الذين اصطفى عبد وآله خيرة الورى ، أمّا بعد فهذا هو المجلد الثالث من كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول صلى الله عليه وعليهم أجمعين من كتاب الكاني .

#### باب كراهية التوقيت

اى لظهور القائم تَلَيِّنَا وكان المراد بالكراهية الحرمة ان كان من غير علم الحديث الاول: صحيح.

و في كتاب الغيبة للشيخ وإكمال الدّين للصدوق هكذا: قال قلت لأبي جعفى للمستخلف المستخلف المستخ

« وقت هذا الامر » أىظهور الحق وغلبته على الباطل بيد إمام من الائمة ، لاظهور الامام الثاني عشر « في السبعين » أى من الهجرة النبوية أو الغيبة المهدوية

### فلمنا أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد عضب الله تعالى على أهل الأرض ، فأخر وإلى

و الأول أظهر ، و هذه من الأمور البدائية كما من تحقيقها مراراً .

قيل: ويؤيدكون ابتداء الحدة من الهجرة طلب أبيعبدالله الحسين تُلَيِّكُ حقه بحوالي السبعين وظهود أمر أبي الحسن الرضا تُلَيِّكُ فيما بعد أربعين و مائة بقليل، انتهى .

أفول: ما ذكره لا يستقيم بحساب التواريخ المشهورة إذا كانت شهادة الحسين عَلَيْكُمْ في سنة إحدى و ستين، و خروج الرّخا عَلَيْكُمْ إلى خراسان في سنة مأتين، و يمكن أن يكون ابتداء التّاريخ من البعثة، و كان إبتداء خروج الحسين عَلَيْكُمْ قبل فوت معاوية بسنين، فان أهل الكوفة خذلهم الله كانوا يراسلونه عَلَيْكُمْ في تلك الايّام، و يكون الثاني إشارة إلى خروج زيد بن على في سنة اثنتين و عشرين و مأة، فمن إبتداء البعثة مأة و خمس و ثلاثون، وهو قريب ممّا في الخبر وقد مر أنه كان يدعو إلى الرّضا من آل عن ، و أنّه كان لو ظفر لوفي .

و الأظهر على هذا أن يكون إشارة إلى إنقراض دولة بني امية أو ضعفهم واستيلاء أبي مسلم على خراسان، وقد كتب إلى الصّادق عَلَيَكُم كتباً يريد البيعة له عَلَيْكُم فلم يقبل لمصالح كثيرة، فقد تسبّبت أسباب رجوع الأمر إليهم عَلَيْكُم لكن بسبب تقصير من كتمان الأمر والمتابعة الكاملة تأخّر الأمر، وقد كانت بيعة السّفاح في سنة إثنتين و ثلاثين و مائة، وكان دخول أبي مسلم المرو وأخذ البيعة بها في سنة ثلاثين ومائة، وخروج أبي مسلم إلى خراسان في سنة ثمان وعشرين ومائة، كل ذلك من الهجرة، فإذا انضم مابين الهجرة والبعثة إليها يوافق ما في الخبر موافقة تامة.

و يمكن أن يكون إبتداؤه من الهجرة كما هو المشهور ، ويكون السبعون إشارة إلى ظهور أمر المختار ، فانه كان مطنة إستيصال بني امية وعود الحق إلى أهله وإن لم يكن مختار غرضه صحيحاً ، وكان قتله في سنة سبع وستين ، ويكون الثاني لظهور أمر الصادق تَطْيَلُكُم في هذا التاريخ وإنتشار شيعته في المشارق والمغارب ، وخروج

أربعين ومائة ، فحد ثنا كم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله لله بعد ذلك وقتاً عندنا ويمحوالله مايشاء ويثبت وعنده الم الكتاب.

قال أبو حزة: فحد ثت بذلك أبا عبدالله عَلِيَّكُم فقال: قد كان كذلك.

٢ - على بن يحيى ، عنسلمة بن الخطّاب ، عن على بن حسّان ، عن عبد الرحن ابن كثير قال : كنت عند أبي عبد الله تَطَيِّلُمُ إِذ دخل عليه مهزم ، فقال له : جعلت فد ال أخبر ني عن هذا الأمر الذي ننتظر ، متى هو ؟ فقال : يا مهزم كذب الوقّاتون

جماعة من أقاربه على الخلفاء مع أنه لا ضرورة في تصحيح هذا الخبر إلى ظهور أمر بدل على ذلك ، ولا موافقة السبعين لشهادة الحسين تلقيل فانه بيان للتقديرات المكتوبة في كتاب المحو والاثبات ، والتغييرات الواقعة فيها وإن لم يعلم بكيفيتها وجهتها .

وقيل: هذا من الاستعارة التمثيلية والمقصود أنه لو لا علم الله تعالى الأزلى بقتل الحسين تَطَيِّلُا في وقتكذا لجعل هذا الامر في السبعين من الهجرة ، ولولا علمه تعالى باذاعة الشيعة الأسرار لجعله في ضعف ذلك ، انتهى .

ولا يخفي عليك ما فيه بعد ما أحطت خبراً بما ذكرنا في تحقيق البداء .

« فحد ثناكم » أي بالا وقات البدائية أو بغيرها من الامور الآئية ، كظهور بني العبّاس وإمتداد دولتهم وأشباه ذلك ، فصار سبباً لطمعهم «وفتاً عندنا » أي لانعلمه أولا نخبر به ولم يؤذن لنا في الاخبار بالامور البدائية فيه ،

الحديث الثاني: ضعيف.

«كذب الوقانون» أي على سبيل الحتم ، فلا ينافي ماوردمن الاخبار البدائية ، ويحتمل أن يكون المراد بالكذب أنه يحصل فيه البداء ، فتوهم الناس أنه كذب فينسبون الكذب إليهم لا أنهم كاذبون واقعاً ، فيمكن أن يقرء كذّب على بناء المجهول من التفعيل والاول أظهر .

قال الشيخ رحمه الله في كتاب الغيبة : وأمّا وقت خروجه فليس بمعلوم لنا على

وجه التفصيل بل هومغيب عنا إلى أن يأذن الله بالفرج ، ثم ذكر هذه الاخبار وأمثالها ثم قال : فالوجه في هذه الاخبار أن نقول : إن صحت أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الامر في الاوقات التي ذكرت ، فلما تجد د ما تجد د تغييرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر ، وكذلك فيما بعد ، و يكون وقت الأول وكل وقت يجوز أن يؤخر مشروطاً بأن لا يتجد د ما تقتضى المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغييره شيء ، فيكون محتوماً .

وعلى هذا يتأوّل ما ورد في تأخير الاعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدّعاء و سلة الارحام ، و ما روى في تنقيص الاعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظّلم و قطع الرّحم و غير ذلك و هو تعالى وإن كان عالماً بالأمرين فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرط والآخر بلا شرط ، وهذه الجملة لاخلاف فيها بين أهل العدل .

وعلى هذا يتأو لل أيضاً ما روى من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء ويبين أن معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ أو تغير شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات ، لأن البداء في اللغة هو الظهور فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه ، أو نعلم ولا نعلم شرطه ، فأما من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد .

و قد روى الفضل بن شاذان عن على بن على عن سعدان عن أبي بصير قال : قلت له : ألهذا الامر أمر تريح إليه أبداننا و ننتهى إليه ؟ قال : بلى ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه .

فالوجه فيه وفي أمثاله ما قد منا ذكره من تفيّر المصلحة فيه وإقتضائها تأخير الأمر إلى وقت آخر على ما بيناه ، دون ظهور الأمر له تعالى فانبا لا نقول به ولا نجو زه تعالى الله عن ذلك علو أكبيراً.

وهلك المستعجلون ونجا المسلمون.

٣ ـ عد أه من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن على، عن على عن أبيه ، عن القائم على عن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على الله على الله عن القائم علي الله عن القائم علي فقال : كذب الوقانون ، إنّا أهل بيت لانوقت .

فان قيل : هذا يؤدّي إلى أن لا نثق بشيء من أخبار الله تعالى .

قلنا: الاخبار على ضربين ، ضرب لا يجوز فيه التغير في مخبراته فانا نقطع عليها لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغير المخبر في نفسه كالاخبار عن صفات الله تعالى وعن الكائنات فيمامضى وكالاخبار بأنه يثيب المؤمنين ، والضرب الآخر هوما يجوز تغير في نفسه لتغير المصلحة عند تغير شرطه ، فانه يجوز جميع ذلك كالاخبار عن الحوادث في المستقبل إلا أن يراد الخبر على وجه يعلم أن مخبره لا يتغير فحينتذ نقطع بكونه ، ولاجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات ، فأعلمنا أنه عما لا يتغير اصلا فعند ذلك نقطع به ، انتهى كلامه قد س سر ه .

وهو في عاية المتانة والاستقامة ، وبه تنحل الاشكالات الواردة في هذه الأخبار . 

« و هلك المستعجلون » اى الذين يريدون تعجل ظهور الحق ، و يعترضون على الله وعلينا في تأخيره ، ولا يرضون بقضاءالله فيذلك ، وأمّا ترقب الفرج و الدعاء له فهما مطلوبان ، ولذا قال : «ونجا المسلمون» بتشديداللام اى الراضون بقضاءالله ، الذين لا يعترضون على أثمتهم فيما يقولون و يفعلون ، أو المراد بالمستعجلين الذين كانوا يخرجون قبل أو ان ظهور الحق على أثمته الجور ، و يقتلون فيهلكون و يهلكون في الدنيا و الآخرة ، و قيل : الاستعجال عد الشيء عاجلا بالخروج على أثمة الضلالة .

الحديث الثالث: صحيح.

« لا نوقت » اى حتماً أو بعد ذلك كما مر" ، و التوفيت الاخبار بالوقت .

٢ \_ أحمد باسناده قال : قال : أبي الله إلا أن يخالف وقت الموقتين .

۵ - الحسين بن على ، عن معلّى بن على ، عن الحسن بن على الخز اذ ، عن عبدالكريم بن عمر الخثعمي ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر تَالِيَّالِمُ قال : قلت : لهذا الأمر وقت ؟ فقال: كذب الوقاتون ، كذب الوقاتون ، إن موسى تَلْيَّالِمُ لله خرج وافداً إلى ربّه ، واعدهم ثلاثين يوماً ، فلمّا زاده الله على الثلاثين عشراً ، قال قومه : قد أخلفنا موسى فصنعوا ماصنعوا ، فا ذا حد ثناكم الحديث فجاء

الحديث الرابع: مرسل.

« إلا أن يخالف وقت الموقّتين » اى في أمر ظهور الحق أو مطلقا ، غالباً ، و الأوّل أظهر ، و « وقت » يمكن أن يقرأ بالرّفع و النّصب وعلى الاوّل المفعول محذوف ، أى وقت ظهور هذا الامر .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهود.

« وافداً » أي رسولاً وارداً عليه تعالى يعنى ذاهباً إلى طور سيناء للمناجاة ، قال الجوهري : وفد فلان على الأمير أي ورد رسولاً فهووافد ، والجمع وفد ، وأوفدته أنا إلى الأمير أي أرسلته .

« واعدهم ثلاثين يوماً » إعلم أنه تعالى قال في سورة البقرة : « وإذ واعدناموسى أربعين ليلة » (١) وقال في الاعراف : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة » (٢) فاختلف المفسرون في ذلك فقيل : كان ما أخبر به موسى أربعين ليلة ، وإنما قال سبحانه ثلاثين ليلة و أفرد العشر لأنه تعالى واعده ثلاثين ليلة ليسوم فيها ويتقر ب بالعبادة ، ثم أتمت بعشر إلى وقت المناجاة ، وقيل : هي العشر التي نزلت التوراة فيها ، وقيل : إن موسى قال لقومه : إنهى أتأخر عنكم ثلاثين يوماً ليتسهل عليهم ، ثم زاد عليهم عشراً وليس في ذلك خلف ، لأنه إذا تأخر عنهم أربعين ليلة فقد تأخر ثلاثين قبلها ؟

<sup>(</sup>١) الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) الآية : ٢٩٢ .

على ما حد ثناكم [به] فقولوا: صدق الله وإذا حد ثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حد ثناكم به فقولوا: صدق الله تؤجروا مر تين .

عرب على بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن على بن أحمد ، عن السيارى ، عن الحسن ابن على بن يقطين قال : قال لى أبور ابن على بن يقطين قال : قال لى أبور الحسن على بن يقطين قال : قال لى أبور الحسن على الشيعة تربى بالأماني منذماً تى سنة ، قال : و قال يقطين لابنه على الحسن على الشيعة تربى بالأماني منذماً تى سنة ، قال : و قال يقطين لابنه على الحسن على المنابية المنابية المنابية على المنابية على المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية على المنابية ال

وعلى هذا الاخير دأت الاخبار الكثيرة منّا ومن المخالفين فيكون من الاخبار البدائيّة ، فكان الميعاد واقعاً أربعين ليلة ، وأخبر موسى بثلاثين ثمّ زاد فيها عشراً لامتحان القوم وشدّة التكليف عليهم ، أو واعدالله موسى أربعين وأمره أن يخبر قومه بما في لوح المحو والاثبات ثلاثين لها ذكرنا ، فاستشهد عَليّا بذلك على أنّه يجوز أن نخبر في أمر القائم عَليّا بشيء من كتاب المحو والاثبات ، ثمّ يتغيّر ذلك فيجيء على خلاف ما حد ثناكم به فلا تكذّ بونا بذلك وقولوا صدق الله ، لا تهكان الخبرعن كتاب المحو والاثبات ، وكان ماكتب فيه مشروطاً بشرطه فقد صدق الله وصدق من أخبر عن الله .

وإنها يوجرون مر تين لايمانهم بصدقهم أو لا ، وثباتهم عليه بعد ظهور خلاف ما أخبروا به ثانياً ، أو لكون هذا التسديق صعباً على النفس فلذا يتضاعف أجرهم ، وهذا إحدى الحكم في البداء ، فان تشديد التكليف موجب لعظيم الأجر .

الحديث السادس: ضعيف.

«تربتى » على بناء المفعول من التفعيل من التربية ، أي تصلح أحوالهم و تثبت قلوبهم على الحق بالأماني بأن يقال لهم الفرج ما أقربه وما أعجله فان كل ماهو آت فهو قريب ، كما قال تعالى : « اقتربت السّاءة » أو بأن يخبروا بالأخبار البدائية لئلا ييأسوا و يرجعوا عن الحق ، و الأماني جمع الأمنية و هو رجاء المحبوب أد الوعد به .

د منذ ، مبنياً على الضمّ حرف جرّ بمعنى من ، و فيه إشكال و هو أنّ صدور

الخبر لوكان في أواخر زمان الكاظم تَلْقِيْنُ كان أنقصمن المأتين بكثير ، إذ وفاته تَلْمَثِينُ كان في سنة ثلاث وثمانين ومائة فكيف إذا كان قبل ذلك .

ويمكن أن يجاب عنه بوجوه:

الاول : أن يكون مبنياً على ما ذكر نا سابقاً من أن قواعد أهل الحساب إنمام الكسور إن كانت أذيد من النصف ، وإسقاطها إن كانت أقل منه ، فلما كانت المأة الثانية تجاوزت عن النصف عد ت كاملة .

الثاني: أن يكون إبتدائهما من أو ل البعثة فانهمنهذا الزّمان شرع بالاخبار بالا ثمنة على المنافي ومدّة ظهورهم وخفائهم، فيكون على بعض التقادير قريباً من المأنين ولو كان كسر في العشر الاخير يستقيم على القاعدة السنّابقة.

الثالث: أن يكون المراد التربية في الزمان السابق و اللاحق معاً ، ولذا أتى بالمضارع ، ويكون الابتداء من الهجرة فينتهى إلى ظهور أمر الرّضا تُلْقِينًا ، وولاية عهده ، وضرب الدّنانير باسمه الشريف ، فانها كانت في سنة المأتين ، بأن يكونوا وعدوهم الفرج في ذلك الزّمان ، فانه قد حصلت لهم رفاهية عظيمة فيه أو وعدوهم الفرج الكامل فبدالله فيه كما مر .

الرابع: أن يكون تربيعلى الوجه المذكور في الثالث شاملاً للماضي والآتى ، لكن يكون ابتداء التربية بعد شهادة الحسين صلوات الله عليه ، فانها كانت البلية العظمى و الطامة الكبرى ، و عندها كانت الشيعة يحتاجون إلى التسلية و الامنية لئلا يزالوا ، وانتهاء المأتين أول إمامة القائم عليا ، وهذا مطابق للمأتين بلاكس إذكانت شهادة الحسين عليا في أولسنة إحدى وستين ، وإمامة القائم عليا وإبتداء غيبته المدعى لثمان خلون من ربيع الاولسنة ستين ومأتين .

وإنها جعل هذا غاية التمنية والتربية لوجهين: الاول : أنهم لا يرون بعد ذلك إماماً يمنيهم.

ابن يقطين : ما بالنا قيل لنا فكان ، و قيل لكم فلم يكن ؟ قال : فقال له على " : إن " الذي قيل لنا و لكم كان من مخرج واحد ، غير أن " أمركم حضر ، فا عطيتم محضه ، فكان كما قيل لكم ، و إن " أمر نا لم يحضر . فعللنا بالأماني "، فلو قيل لنا : إن "هذا

و الثاني: أنهم بعد علمهم بوجود المهدي عليه السلام يقوى رجاؤهم ، فهم ينتظرون ظهوره و يرجون فيامه صباحاً و مساءاً ، فهذا وجه متين خطر بالبال مع الوجهين الأولين فخذها و كن من الشاكرين ، وقل من تعرض للاشكال وحله من الناظرين .

و قال وقال » ضمير قال أو لا لحسين بن على ، ويقطين كان من شيعة بنى العباس وابنه على كان من شيعة أهل البيت علي الله ، فقوله : فيل لنا ، أي قال اثمتكم في خلافة بنى العباس وأخبر وا عنها ، فكان ووقع ، وقالوا لكم في قرب الفرج وظهور إمام الحق فلم يقع ، فحمل القرب على الفرب القرب ، ولم يكن أدادوا عليهم السلام ذلك ، بل أدادوا تحقق وقوعه مع أن " القرب أمر إضافي فكل " بعيد قريب بالنسبة إلى ما هو أبعد منه .

ويحتمل أن يكون مراده ما صدر عنهم من الأخبار البدائية فتخلف ظاهراً، والأول أوفق بالجواب.

وقيل: ما قيل ليقطين إنها كان الاخبار بالامام المستتر بعد الامام المستتر، و ما قيل لابنه إنها كان الاخبار بالامام الظاهر بعد الامام المستتركما يستفاد من الجواب، انتهى ولا يخفى ما فيه.

« من مخرج واحد » أي إنها ذكروه ممّا استنبطوه من القرآن ووصل إليهم من الرّسول ، وألقى إليهم روح القدس ، وبالجملة كلّها من عندالله تعالى «غير أن أمركم » أي أمر خلافة بنى العبّاس حضروقته ، فاخبروكم بمحضه أي خالصه بتعيين الوقت والمد من غير إبهام وإجمال « وأن أمر نا لم يحضر » وقته « فعللنا » على بناء المفعول من التفعيل من قولهم علل الصبّي بطعام أو غيره إذا شغله به ، وكو نهمن

الأمر لا يكون إلّا إلى مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب و لرجع عامّة الناس عن الأسلام و لكن قالوا: ماأسرعه وما أقربه تألفاً لقلوب الناس و تقريباً للفرج.

٧- الحسين بن على ، عن جعفر بن على ، عن القاسم بن إسماعيل الأ نباري ، عن الحسن بن على ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله على قال: ذكر نا عنده ملوك آل فلان فقال: إنه ماهلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر ، إن الله لا يعجل لمجلة العباد إن لهذا الأمر غاية ينتهى إليها ، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا .

العل بعد النهل إى الشرب بعد الشرب كناية عن التكرار كما توهم بعيد.

و قوله: عن الاسلام، إشارة إلى شرك المخالفين « وتقريباً للفرج » أى حداً للفرج قريباً ، وهذا الذي ذكره على وجه متين أخذه منهم عَلَيْهِ ، كماروى الصدوق في كتاب العلل باسناده عن على بن يقطين قال : قلت لا بي الحسن موسى المنه الله على الله ما روى في أعاديكم قدصح ؟ فقال المنه الله ما روى في أعاديكم قدصح ؟ فقال المنه إن الذي خرج في أعدائناكان من الحق فكان كما قيل ، وأنتم عللتم بالاماني فخرج إليكم كما خرج .

الحديث السابع: ضعيف « ملوك آل فلان ، أى بنى العباس ، أى كنا نرجو أن يكون إنقراض دولة بنى أمية متصلاً بدولتكم ، ولم يكن كذلك ، وحدثت دولة بنى العباس أو ذكرنا قو ملكهم وشد ته ، أو أنه هل يمكن السعى في إذالته .

« إنها هلك النّاس » أى الذين يخرجون في دولة الباطل قبل إنقضاء مدّ تها كزيد وجد وإبراهيم وأضرابهم « لهذا الامر » أى لغلبة الحق أو لازالة دولة الباطل «فلوقد بلغوها» أى أهل الحق أوأهل دولة الباطل «لم يستقدموا» أى لم يتقد موا «ساعة» ولم يتأخروا ساعة ، إشارة إلى قوله تعالى : «فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » (١).

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ٣٤.

## ﴿ باب التمحيص و الامتحان ﴾

ا\_على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن يعقوب السر الج وعلى بن رئاب ، عن أبي عبدالله علي أن أمير المؤمنين علي الم الموبع بعد مقتل عثمان صعد المنبر و خطب بخطبة ذكرها يقول فيها : ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم

قال البيضاوي: أي لايتقد مون ولايتأخرون أقصروقت، أولايطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول .

#### باب التمحيص والامتحان

أقول: التمحيص ابتلاء الانسان واختباره ليتمينز جيده من رديه ، من محصت الذهب بالنار إذا خلصته ، والامتحان الاختبار بالمحنة ، وهي ما يمتحن به الانسان من بلية ومشقة وتكليف صعب من محنت البئر إذا أخرجت ترابها وطينها ليبقى ماؤها خالصاً صافياً ، وهو في حقته تعالى مجازكما عرفت مراداً.

### الحديث الأول: حسن.

والمقتل مصدر ميمي والضمير في و ذكرها » لا بيعبدالله عليه و الإيتكار و الميتكم و اختباركم قد عادت ، فان النبي والمنام وعادات المجاهلية ، ألف الناس بالباطل وجروا عليه ، ونشأوا فيه من عبادة الاصنام وعادات المجاهلية ، ثم الناس بعد الرسول والمناخ وجعوا عن الدين القهقري إلى الكفر والردى ، ثم الناس بعد الرسول والمناخ و نسوا عادات الرسول والمناخ في القسم بالسوية و العدل في الرعية و إقامة شرايع الدين ، وألفوا بالبدع والأهواء ، فلما أراد أمير المؤمنين صلوات الله عليه ردهم إلى الحق قامت الحروب وعظمت الخطوب ، فعاد ما كان في ابتداء زمان النبي والمناخ و نفاق ، وأن أنباعهم كانوا أهل ضلال وشقاق .

وقيل: يعنى صرتم أهل الجاهلية حيارى في دينكم ، مضطر ين إلى من يحملكم

بعثالله نبيته وَالذَي بعثه بالحق لتبلبلن البلة ولتغربلن عربلة ، حتى يعود

على الهدى ويسلك بكم طريق الاستقامة طوعاً وكرها كماكنتم حين بعث نبيث كم عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

« لتبلبلن بلبلة » بلبلة الصدر وسواسه ، والبلابل هي الهموم والاحزان قال في النهاية : البلابل الهموم والغموم والبلبلة أيضاً اختلاط الألسنة وتفرق الآراء ، والظاهر أنه إشارة إلى ما عرض لهم من تشتّب الآراء والوساوس الشيطانية في قتال أهل القبلة ، لا سيتما طلحة و الزبير و عايشة و غير ذلك من الامور الحقّة التي كان يصعب على الناس قبولها ، و ما وقع في صفين بينهم من الاختلاف بعد رفع المصاحف .

وقيل: أشار به إلى ما يوقع بهم بنو امية و غيرهم ، والخوارج وأمراء الجور من القتل والاذى ، وماعرض لهم من الهموم والأحزان ، وبلبلة الصدر وسوسته ومنه حديث على على التبليل ، النح .

« ولتفر بلن عربلة عربلت الد قيق وغيره بالغر بال بالكسر أي نخلته حتى يتمينز الجيد من الردى ، وغربلت اللحم قطعته ، وقيل: الغربلة القتل ، والمفربل المقتول المنتفخ ، والأظهر هو المعنى الاول ، أي لتميزن بالفتن التي ترد عليكم حتى يتمينز خياركم من شراركم كما يمينز الجيد من الردي في الغربال ، وفيه إشارة إلى حكمة تلك الفتن كما قال تعالى : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ، ولقدفتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين ، (1).

أو يكون كناية عن إختلاطهم و إضطرابهم بالفتن كما يختلط ما في الفربال بعضه ببعض ، فيكون تأكيداً للفقرة السابقة والأول أظهر، وقيل : أي تذهب خياركم وتبقى أدا ذلكم وشراركم وهو باعث تسلط الظالمين كملوك بني امية وبني العباس

<sup>(</sup>١) سورة العنكاوت : ٢\_٣٠

# أسمّلكم أعلاكم و أعلاكم أسفلكم و ليسبقن سبّاقون كانوا قصروا ، و ليقصرن

وانحطاط المؤمنين، وهو المراد بقوله: حتّى بصير أسفلكم أعلاكم، وقيل: لفظ الغربلة مستعار لا لتقاط آحادهم بالقتل والأذى كما فعلوا بكثير من الصّحابة والتابعين.

وفي نهج البلاغة وما سيأتي في الر وضة بعد ذلك ولتساطن سوط القدر حتى يعود، و السوط الخلط وساط القدر بالمسوط والمسواط وهو خشبة يحر ك بها مافيها ليختلط ، والمراد إمّا الاضطراب بالفتن حتى يصير الاسفل بحسب الد ين في نظر الناس أعلى و بالعكس أو تصير الفتن سبباً لأن يصير العزيز في الد ين ذليلا في الد نيا وبالعكس.

وقيل: أشار به إلى ما يفعله بنو اميّة من خلط بعضهم ببعض ، ورفع أرادُلهم وحط أكابرهم كما يفعل بالقدر سائطها .

« وليسبقن سباقون » وفي النهج : سابقون ، الظاهر أن المراد بمن قصر ثم سبق ، الذين قعدوا عن نصر ته تَلَيَّكُ بعدوفاة الرسول عَلَيْكُ ومالوا إلى غيره أوشكوا في أمره ممن كان لهم سوابق في الاسلام أو غيرهم ، ثم هداهم الله إلى المحجة البيضاء ونصروه في حروبه وأطاعوه في أوامره ونواهيه ، فتسميتهم سباقين بالنظر إلى السابق أو لما يؤل إليه الحال ، وبالطائفه الثانية من ابطل سوابقه في الاسلام للتقصير في أمره كطلحة والزبير و أشباههما ، فانه كانت لهم سوابق في زمن الرسول عليا في زمانه عليا للهدم كطلحة والزبير و أشباههما ، فانه كانت لهم سوابق في زمن الرسول عليا للهذه المناهم كانوا مائلين إلى اهل البيت عليه المعض الاغراض ، ثم رجعوا في زمانه عليه لعدم حصول أمانيهم .

ويحتمل أن يراد كل من انقلب حاله في الأزمنة المستقبلة لتقلب الاحوال، وقيل: إشارة إلى سبق من كان قاصراً في أو ل الاسلام عن الخلافة والأمارة في آخر الزمان إليها، وتقصير من سبق إليها عن بلوغها، ولا يخفى بعده.

وقرء بعضهم قصروا وسبقواعلى بناء المجهول من التفعيل ، وكذا يسبقن ويقصرن على المجهول من التفعيل من سبقه إذا عده سابقاً ، وقصره إذا عده قاصراً .

مباقون كانوا سبقوا ، والله ما كتمت وسمة ولا كذبت كذبة ، و لقد نبست بهذا المقام و هذا اليوم .

٢ - على بن يحيى والحسن بن على ، عن جعفر بن على ، عن القاسم بن إسماعيل الأنباري ، عن الحسين بن على عن أبي المغرا ، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أباعبدالله عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أباعبدالله على يقول : و يل لطغاة العرب ، من أمر قد اقترب ، قلت : جعلت فداك كم مع القائم من العرب ؟ قال : نفر يسير ، قلت : والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير،

والمعنى ان الناس يتخذون رؤساء جهالا يعد ونهم سابقين مع أنهم كانوا يعد ون قاصرين في زمن الرسول وَ الله و الله و

« ماكتمتوشمة » (١) قال في النهاية والصحاح أي كلمة ، وكذا في النهج بالشين المعجمة ، وفي بعض نسخ الكتاب بالمهملة أي ما سترت علامة تدل على سبيل الحق ولكن مميتم عنها ، ولا يخفى لطف ضم الكتم إلى الوسمة ، فان الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يخضب به ، لكن الاول أصوب .

« ولا كذبت » كضربت « كذبة » بالفتح كماهو المضبوط في النهج ، وورد في اللغة به وبالكس ، وككلمة والتنوين للتحقير ، ورباما يقر عكتمت وكذبت على بناء المجهول فيهما ، أي ما كتمنى الرسول وَ الله ولا كذبنى « ولقد نبات » على بناء التفعيل المجهول أي أخبر في الرسول وَ الله المقام أي بيعة الناس لي بعد الله والله والله وهذا اليوم » أي يوم اجتماع الناس على "، أو مقام الخلافة ويوم البيعة .

الحديث الثاني: ضعيف.

والطّغاة بالضم جمع الطّاغي وهو الذي تجاوز الحد في العصيان « من أمر قد اقترب ، أي ظهور القائم عَلَيْكُ والوصف بالقرب لما مر " ان من يصف هذا الامر ، أي ظهور القائم عَلَيْكُ والوصف بالقرب لما مر " وان من يصف هذا الامر ، أي يد عي الاعتقاد بامامة أثمّة الهدى ويظهره ، ويدل على أن الفربال المشه به

<sup>(</sup>١) وفي المتن « وسمة » بالسين وسيأتي في كلام الشارح (ره) .

قال: لابد الناس من أن يمحموا ويمينزوا ويغربلوا ويستخرج في الغربال خلق كثير.

٣- على بن يحيى ، و الحسن بن على عن جعفر بن على ، عن الحسن بن على الصيرفي ، عن جعفر بن على أبوعبدالله تاليا الصيرفي ، عن جعفر بن على الصيفل ، عن أبيه ، عن منصور قال : قال لي أبوعبدالله تاليا في المنصور إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس ولا والله حتى تميزوا ولا والله حتى تمحصوا ولا والله حتى يشقى من يشقى و يسعد من يسعد .

عدية من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن معمر بن خلاً د قال : سمعت أباالحسن المستلكي يقول : «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنيًا وهم لا يفتنون» (١)

هو الذي يخرج الردى ويبقى الجيد في الغربال.

والحاصل أن في الفتن الحادثة قبل قيام القائم عليه السلام يرتد أكثر العرب عن الدين .

الحديث الثالث: ضعيف أيضاً.

إلا بعد إياس، بالفتح أي قنوت لكثرة إمتداد زمان الغيبة < حتى يشقى »</li>
 أي يرتد عن الدين .

الحديث الرابع: صحيح.

«أن يتركوا» قال البيضاوى: معناه أحسبوا تركهم غيرمفتونين لقولهم آمنا، بل يمتحنهم الله بمشاق التكاليف كالمهاجرة و المجاهدة ، و رفض الشهوات و وظايف الطاعات ، وأنواع المصائب في الأنفس و الأموال ، ليميز المخلص عن المنافق ، والثابت في الدين من المضطرب فيه ، و لينالوا بالصبر عليها عوالى الدرجات « و لقد فتنا الذين من قبلهم » متصلة بأحسب أوبلا يفتنون ، و المعنى إن ذلك سنة قديمة جادية في الامم كلها ، فلا ينبغى أن يتوقع خلافه « فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن في الامم كلها ، فلا ينبغى أن يتوقع خلافه عليها عالياً يتمينز به الذين صدقوا في الايمان، و المعنى و ليميزن أو الذين كذبوا فيه ، و ينوط به ثوابهم و عقابهم ، و لذلك قيل : المعنى و ليميزن أو

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : ٢ .

ثم قال لي : ما الفتنة ؟ قلت : جعلت فداك الذي عندنا الفتنة في الدين ، فقال : يفتنون كما يفتن الذهب ، ثم قال : يخلصون كما يخلص الذهب .

۵ ـ على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس، عن سليمان بن صالح رفعه عن أبي جعفر عليه قال: قال: إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال ، فمن أقر به فزيدوه ، و من أنكره فذروه ، إنه لابد من أن يكون فتنة يسقط فيها كل بطانة و وليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعرتين ، حتى لا يبقى إلا نحن

ليجازين ، انتهى .

قوله: و الفتنه في الدّين ، اى إحداث شبهة تدعو إلى الخروج عن الاسلام ، و هذا إحتراز عن الفتنة في الا موال و الأنفس بنقص الثمرات و الا مراض و الطّاعون و نحو ذلك و فقال يفتنون » تقوية لما قاله الراوى و كما يفتن الذهب ، بالناد لابقاء الصّافي و إذهاب الغش أو الامتحان انهجيد أوردى ، فعلى الاول يخلصون على بناء المفعول تفسير للسّابق ، في النهاية يقال : فتنه أفتنه فتناً و فتوناً اذا امتحنه .

الحديث الخامس: مرفوع.

و في المغرب: اشمئز الرَّجل اشمئزازاً تقبُّض، انتهى.

و المراد بالحديث غرائب أحوالهم و أسرادهم و شئونهم، و منها أمر الفيبة و إمتدادها، و وقوع البداء فيها، بل القدح في الخلفاء الغاصبين و إثبات كفرهم و إرتداد أكثر السحابة، فانها كانت مما لاتقبله قلوب أكثر الناس في ذلك الزمان، و الظاهر أن المراد بالفتنة الغيبة و إمتدادها « يسقط فيها» اى يخرج من الدين و يزل و يضل « كل بطانة ، بطانة الثوب بالكسر خلاف ظهارته، استعيرت هنا لمن كان مخصوصاً بالائمة عليه ، وكان محلا للسرادهم، قال في المغرب: بطانة الرجل خاصته مستعارة من بطانة الثوب الباطنة، و في النهاية: وليجة الرجل بطانته و دخلاؤه و خاصته، إنتهى .

و شق الشعر بشعر تين كناية شايعة بين العرب و العجم عن كمال تدقيق النظر

و شیعتنا .

على بن منصور الصيفل، عن أبيه قال : كنت أنا و الحارث بن المغيرة وجاعة من أصحابنا جلوساً و أبوعبدالله المستحلية عن أبيه قال : كنت أنا و الحارث بن المغيرة وجاعة من أصحابنا جلوساً و أبوعبدالله المستحلامنا، فقال لنا: في أي شيء أنتم ؟ هيهات، هيهات!! لا والله لا يكون ما نمد ون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا والله لا يكون ما نمد ون إليه أعينكم حتى تميزوا لا والله ما يكون ما تمد ون إليه أعينكم حتى تميزوا لا والله ما يكون ما تمد ون إليه أعينكم إلا بعد إياس، لا والله لا يكون ما تمد ون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى و يسعد من يسعد.

## ﴿ باب ﴾

انه من عرف امامه لم يضره تقدم هذا الامر او تأخر على الله من عرف امامه لم يضره

في الامو: ﴿ شيعتنا ﴾ اى المخلصون .

الحديث السادس: ضعيف على المشهود.

\* يسمع كلامنا » كأن كلامهم كان في إستبطاء ظهور الحق أو في أنه كثرت الشيعة ، و لابد من طهور القائم تُلَيِّنا \* في أى شيء » استفهام للاستبعاد \* هيهات » الشيعة ، و لابد من طهور القائم تُلَيِّنا \* في أى شيء » استفهام للاستبعاد \* هيهات » اكبعد ما تظنون ، و التكرير للمبالغة ومد العين الى الشيءكناية عن رجاء حصوله .

باب انه من عرف أمامه لم يضره تقدم هذا الامر او تأخر الحديث الاول: صحيح الم

« لم يض ك تقد م هذا الأمر » الجملة فاغل باعتبار مضمونها أو بتقدير أن ، و المقصود الحكم بالمساواة بين الأمرين ، فلا يرد أن الضرر لا يتصور في صورة

٣ ـ الحسين بن عمّل ، عن معلى بن عمّل ، عن عمّل بن جمهور ، عن صفوان بن يحيى عن عمّل بن مروان ، عن الفضيل بن بسار قال : سألت أباعبدالله علم عن قول الله نبارك و تعالى : د يوم ندءو كل أناس بامامهم (١) فقال : يا فضيل اعرف إمامك ، فاقت إذا

التقد م أو ذكر التقد م تبعاً و استطراداً كما قيل في قوله تعالى: « لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » (١) و يمكن أن يكون الكلام محمولاً على طاهره باعتمار مفهومه ، فان من لم يعرف يتضر ر بالتقد م أيضاً .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهود.

« يوم ندعو كل أناس مامامهم » قال الطبرسي رحمه الله: فيه أقوال:

احدها: أن معناه نبيتهم ، فيقال هانوا متبعى ابراهيم ، هانوا متبعى موسى ، هانوا متبعى موسى ، هانوا متبعى على ، فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء كاليالي ، فيأخذون كتبهم بأيمانهم ، ثم يقال : هانوا متبعى الشيطان ، هانوا متبعى رؤساء الفلالة ، و هذا معنى ما رواه ابن جبير عن ابن عباس ، و روى ايضاً عن على تاييل أن الائمة إمام هدى و امام خلالة ، و رواه الوالبي عنه بائمتهم في الخير و الش .

وثانيها: معناه بكتابهم الذى أنزل عليهم من أو امر الله ونواهيه، فيقال: يا أهل القرآن و يا أهل التوراة.

وثالثها أن معناه بمن كانوا بأتمون به من علمائهم وأثمنهم ، و يجمع هذه الاقوال ما رواه الخاص و العام عن الرضا عليه بالاسانيد الصحيحة أنه روى عن آبائه عليه عن النبي عليه أنه قال فيه : يدعى كل اناس بامام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم ، و روى عن الصادق عليه الله قال : ألا تحمدون الله اذاكان يوم القيامة فزع كل اناس إلى من يتولونه ، و فزعنا إلى رسول الله عليه الله ، و فزعتم إلينا ، فالى إين ترون ؟ يذهب بكم إلى الجنة و رب الكعبة ، قالها ثلاثاً .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٣٢٠

و رابعها: أن معناه بكتابهم الذي فيه أعمالهم.

و خامسها : معناه بامها تهم ، انتهى .

و تتمنّة الآية: وفمن أوتى كتابه بيمينه فاولنك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلاً و وهذا الخبر يدل على أن المراد يدعون بامامزما نهم وينسبون إليه ويحشرون معه و يردون مورده ، فمن كان عارفاً بامامه معتقداً له لا تضر م غيبته و عدم لقائه له وقاعداً في عسكره اى ملازماً له مجاهداً معه ، لا يفارقه والقعود تحت اللواء أخص منذلك لا ننه يدل على غاية الاختصاص و الامتياز بكثرة النصرة ، وأنه من أحوال الشجعان و لذا أضرب عَلَيَكُم عن الاول و ترقي إليه ، و انما يثابون ذلك باعتبار نياتهم ، لا نهم إذا عزموا على أنه إذا ظهر إمامهم نصروه وجاهدوا معه وعرضوا أنسهم للشهادة وعلم الله صدق ذلك من نياتهم يعطيهم ثواب ذلك بفضله ، كما قال أمير المؤمنين عَلَيَكُم في بعض غزوانه: شادكوكم في ثوابكم قوم لم يحضروا عسكركم ، أمير المؤمنين عَلَيَكُم في بعض غزوانه: شادكوكم في ثوابكم قوم لم يحضروا عسكركم ، ويعلم الله صدق نياتهم فيثيبهم عليها ، وقد ورد أن أهل الجنة إنما يخلدون في الجنة بنياتهم أنهم لوبقوا في الد نيا أبداً لكانوا مؤمنين ، و كذا أهل النار .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهود.

« متى الفرج » بالتحريك اىكشف الغم بظهور دولة آل عَلَى عَالِيَكُمْ و فقد فرج عنه » على بناء المجر د أو التفعيل ، والحاصل أن من عرف إمامه أو أن القائم سيظهر

ع على بن إبراهيم، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن على الخزاعي قال: سأل أبو بصير أباعبدالله على وأنا أسمع، فقال: تراني ادرك القائم على وقال: يا أبابصير ألست تعرف إمامك ؟ فقال: إي والله و أنت هو \_ و تناول يده \_ فقال: والله ما تبالي يا أبابصير ألا تكون محتبياً بسيفك في ظل رواق القائم صلوات الله عليه.

۵ ـ عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن النعمان ، عن على بن النعمان ، عن على بن مروان ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أباجعفر عَلَيْكُ يقول : من مات و ليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ، ومن مات و هو عارف لا مامه لم يض ، نقد م هذا الا مر

يوماً ما ، فهو مفر ج عنه من جهة آخرته ، لأنه ينتظره وإنتظاره إياه أفضل عباداته كما مر ، فهو مع ذلك إن أراد إدراكه فائما يريده لأمر دنياه و توسعة في معاشه ، و يحتمل أن يكون المراد بالانتظار ترقب إحدى الحسنيين كما مر و يحتمل أن يكون علم أن غرض أبي بصبر من الفرج و مطلوبه المنافع الد نيوية ، و لذا خاطبه بذلك ، ولو كان المقصود رواج الدين و كشف كرب المؤمنين كان حسناً ، وقد مر بعض القول في ذلك في باب ما ورد في حال الغيبة .

الحديث الرابع: مجهول.

و الخزاعي بالفتح نسبة إلى قبيلة « تراني » بتقدير الاستفهام « و تناول » اى أبو بسير «يده» أى يد الامام تَطَيَّلُكُ للتعيين أو للمحبَّة والملاطفة ، أولتجديد البيعة ، و في القاموس : إحتبى ثوبه اشتمل أوجع بين ظهره و ساقيه بثوب ، و قال : الرواق ككتاب وغراب سقف في مقد م البيت ، أوبيت كالفسطاط ، وقال الجوهرى : الرواق بالكسر ستر يمد دون السَّقف يقال بيت مروق ، انتهى .

و المعنى أن لك ثواب من كان كذلك.

الحديث الخامس: مجهول.

د ليس له إمام ، أى لم يعرف إمام زمانه من أثمت الهدى ، والميتة بكسر الميم

أو تأخَّر و من مات و هو عارف لامامه ، كان كمن هو مع القائم في فسطاطه .

عدالله على العلوي ، عن سهل بن جهود ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن الحسن بن الحسن العربي ، عن على بن هاشم ، عن أبي جعفر الحسني ، عن الحسن بن الحسن العربي ، عن على بن هاشم ، عن أبي جعفر على الحسن من مات منتظراً لا مرنا ألا يموت في وسط فسطاط المهدي وعسكره .

٧ ـ على بن على معن سهل بن زياد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن همر بن أبان قال : سمعت أباعبد الله على يقول : اعرف العلامة فا ذا عرفته لم يصر "ك ، عن همر بن أبان قال : سمعت أباعبد الله على يقول : اعرف العلامة فا ذا عرفته لم يصر "ك ، عن الله عن "وجل" يقول : «يوم ندعو كل " ا ناس با مامهم» تقد م هذا الأمر أو تأخر ، إن الله عن "وجل" يقول : «يوم ندعو كل " ا ناس با مامهم»

مصدر نوعى، و مينه حاهلية تركيب إضافي أو توصيفى، و الجاهلية الملة التى ليس فيها معرفة الله ولا معرفة رسوله ولا معرفة شرايع الدين، و كان أكثر الناس عليها قبل البعثة، و صاروا إليها بعد وفات رسول الله والموسطة و هما الجاهلة الا ولى و الجاهلية الاخيرة، و هذا الخبر متواتر معنى بين الخاصة و العامة، وقد مر بعض القول فيه، و سيأتى أيضاً و قال الجوهرى: الفسطاط بيت من شعر، و فيه لغات فسطاط و فستاط و فساط و كسر الفاء لغة فيهن .

الحديث السادس: مجهول.

« أو عسكره ، ( ) كان التر ديد باعتبار إختلاف نيات الخلق ، و إختلاف نوابهم بحسب ذلك ، أوالمر د بالثاني شهادته في العسكر أوالاو لااشارة إلى الاختصاص به تحليل و التشر ف بصحبته ، والثاني إلى جهاده بين يديه ، فان لكل فضلا ، و يحتمل على بعد كونه شكا من الر اوى .

الحديث السابع: ضعيف على المشهور، و العلامة الامام على فانه علامة سبيل الهدى، وقد مر أن العلامات في قوله تعالى: « و علامات و بالنجم هم يهتدون، (٢) هم الاثمة عليه ، و تذكير الضمير باعتبار المعنى أو علامة امامته من حجتها و دليلها، و نعته و صفاته و معجزاته، و النصوص عليه، وقد يقرأ العلامة بتشديد اللام فالتاء

<sup>(</sup>١) وفي المن «وعسكره» بالواو فيسقط الاحتمالات.

<sup>(</sup>٢) سورة النجل: ١٤.

فمن عرف إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر عَلَيْكُ .

## ﴿ باب ﴾

عه (من ادعى الامامة و ليس لها بأهل و من جحد الائمة أو بعصهم و من ) الله المهامة لهن ليس لها بأهل علم النبت الامامة لهن ليس لها بأهل علم اللها النبت الامامة لهن ليس لها بأهل علم اللها اللهامة لهن اللهامة لهامة لهن اللهامة لهامة لهن اللهامة لهامة لهن اللهامة لهامة لهام

ا بعن المي الله عن أحمد بن على المحد عن على الله عن أبي سنان ، عن أبي سلام ، عن سورة ابن كليب ، عن أبي جعفر تليك قال : قلت له : قول الله عز وجل دو يوم الصامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود قن (۱) قال : من قال : إنتي إمام ليس مامام قال : قلت : و إن كان علوية و إن كان علوية و إن كان علوية و إن كان من ولد على ابن أبي طالب تمايك و أن كان .

للمبالغة ، و في بعض النسخ الغلام بالغين المعجمة كناية عن المهدى المجالين ، و المنتظر بفتح الظاء المهدى الذى تنتظره شيعته صلوات الله عليه .

باب من ادعى الامامة و ليسلها باهل و من جحدالائمة او بعضهم و من اثبت الامامة لمن ليس لها باهل

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

« ترى الذين كذبوا على الله » المشهور بين المفسرين أنها فيمن إدّ عى أن لله شريكاً ، أو ولداً ، و الآية عامّة ، و لعل ماني الخبر بيان لبعض أفرادها بل عمدتها .

« وإن كان من ولد على بن أبيطالب تَلْكِنْكُ ، لعل المراد بهذا ولده بلا واسطة والأول أعم ، أو سأل ذلك تأكيداً لرفع احتمال كون المراد بالعلوي من ينسب إليه عليه السلام من مواليه أو من شيعته و ساير أقاربه ، و سواد الوجه إمّا حقيقة ليكون علامة لكفرهم في القيامة ، وسبباً لمزيد فضيحتهم ، أو كناية عن ظهور كذبهم وخذ لانهم .

<sup>(</sup>١) سورة زمر : ٥٠ .

٢ - على بن يحيى ، عن عبدالله بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن أبان عن الفضيل ، عن أبي عبدالله تَلْبَالِمُ قال : من ادّ عي الإمامة وليس من أهلها فهو كافر . ٣ - الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن على بن على بن عبدالله تَلْبَالِمُ الله بن عبدالله تَلْبَالِمُ : جعلت فداك «ويوم عبدالله عن الحسين بن المختار قال : قلت لا بي عبدالله تَلْبَالِمُ : جعلت فداك «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله » ؟ قال : كل من زعم أنه إمام وليس با مام ، قلت : و إن كان فاطميناً علويناً .

## الحديث الثاني: مجهول.

فهو كافر ، لانكاره الامام والنص عليه مع افتراثه على الله في كونه إماماً ،
 وصد معن إمام الحق ، و دعوة الناس إلى الباطل وإضلالهم و معارضته لائمة الحق وتكذيبه لهم .

الحديث الثالث: ضعيف.

وذكر العلوي بعد الفاطمي للتأكيد، ولبيان أنه لا ينفعه شيء من الشرفين المجتمعين فيه، ولو كان بالعكس كان الثاني مقيداً ومخصصاً للاو لكما ورد فيسائر الأخيار.

مثل ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره باسناده عن أبي المغرا عن أبي عبدالله على مثل ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره باسناده عن أبي المغرا عن أبي عبدالله علينا في قوله تعالى : « ويوم القيامة » الآية ، قال : من إدعى أنه إمام وليس بامام ، قلت : وإن كان علويناً فاطميناً ، قال : وإن كان علويناً فلطميناً .

وروى النعماني في الغيبة باسناده عن سورة بن كليب عن أبي جعفر تاليل في قوله تعالى : « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » قال : من قال إنتي إمام وليس بامام ، قلت : و إن كان علوياً فاطمياً ؟ قال : وإن كان علوياً فاطمياً ، قلت : وإن كان من ولدعلي بن أبي طالب ؟ قال : و إن كان من ولد على بن أبي طالب ، ومنه يظهر أنه سقط من الخبر الاول شيء لكن السند إلى سورة مختلف .

عد أبي يعفور عن أبي عبد الله على المعتبد الله على المعتبد الله عن المعتبد الله عن المعتبد الله عن المعتبد الله على المعتبد الله على الله عنه الله

## الحديث الرابع: مجهول.

« لا يكلمهم الله عن إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة : « إن الذين يكتمون ما انزلالله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولم عذاب أليم » (۱) و في سورة آل عمران : د الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمناً قليلا أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » (۱) وكل من النالاثة داخل فيمن كتم ما أنزل الله من الكتاب ، لدلالة الآيات على إمامة أثمة الحق عموماً وخصوصاً ، وعلى أن من لم يؤمن بما نزل في الكتاب فهوكافر ، وأيضاً داخل في الآية الثانية ، لان الباعث له على ذلك ليس إلا طمع الدنيا ، فلو ترك الاغراض الدنيوية لظهر له الحق و لم يكتمه ، مع أنه ورد في الاخبار ان العهد عهد الامامة .

وفي قوله: لا يكلمهم الله، وجوه: الاول: أنه لا يكلمهم بما يحبّون، وفي ذلك دليل على غضبه عليهم وإنكان يكلمهم بالسّوّال بالتوبيخ، وبما يفهمكما قال: و فلنسألن الذين أرسل إليهم، (٢) « وقال اخسئوا فيها ولا تكلمون» (١) الثاني: أنه لا يكلمهم أصلاً فتحمل آيات المسائلة على أن الملائكة تسائلهم عن الله وبأهره، الثالث: أنّه ليس المراد حقيقة نفي الكلام، بل هو كناية ممّا يلزمه من السّخط.

وكذا قوله : ولا يزكيهم ، يحتمل وجوهاً : الاول : أن المعنى لا يطهرهممن دنس الذّ نوب والا وزار بالمغفرة ، بل يعاقبهم .

الثاني: أنه لا يثني عليهم ولا يحكم بأنهم أذكياء، ولا يسميهم بذلك، بل

<sup>(</sup>١) الآية: ١٧٤ . (٢) الآية: ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف: ع. (٤) سورة المؤمنون: ١٠٨.

و لهم عذاب أليم: من ادُّ عي إمامة من الله ليست له ، و من جحد إماماً من الله ، و من خدد إماماً من الله ، و من خد إماماً من الله من أله من أل

۵ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن سنان ، عن يحيى أخى أديم ، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أباعبدالله يقول: إن هذا الأمر لا يد عيه غير صاحبه إلا بتر الله عمره .

عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: من أشرك مع إمام إمامته من عندالله من ليست إمامته

يحكم بأنهم كفرة فجرة .

الثالث: أنه لا يزكّى أعمالهم ولا ينميها ، أولا يستحسنها ولا يثنى عليها ، بل يردّ ها عليهم ، وكذا عدم النطر في الآية الاخرى كناية عن ترك العطف والرّحة ، كما يقول القائل لغيره: أنظر إلى أي إرحني .

« ولهم عذاب أليم » أى مؤلم موجع ، والخبر يدل على كفر المخالفين ، بل على كفر من يقول بعدم كفرهم ، ولا ريب أنهم في أحكام الآخرة بحكم الكفار ، و أمّا في أحكام الد نيا فانهم كالمنافقين في أكثر الاحكام كالمسلمين ، ويظهر من كثير من الاخبار أن هذا الحكم مخصوص بحال الهدنة شفقة على الشيعة لاضطرارهم إلى مخالطتهم ومعاشرتهم ، فاذا ظهر الحق فهم في الدنيا أيضاً في حكم الكفار ، إلا المستضعفين منهم كما سيأتي تفصيله .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور معتبر.

واُديم على التصغير ، وصبيح كأمير « إلّا بش الله عمره » كنص أي قطع ، كما قطع عمر مجل وإبراهيم وأضرابهما .

الحذيث السادس: (١)

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ .

من الله كان مشركاً بالله .

٧ - مجل بن يحيى ، عن أحمد بن عمل ، عن مجل بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن مجل بن مسلم قال : قلت لا بي عبدالله تطبيل : رجل قال لي : اعرف الآخر من الائمة ولا يضر ك إن لا تعرف الا وال ، قال : فقال : لعن الله هذا ، فا نشى ا بغضه ولا أعرفه ، و هل عرف الآخر إلا بالا وال .

٨ ـ الحسين بن عمّل ، عن معلّى بن عمّل ، عن عمّل بن جمهور ، عن صفوان ، عن

«كانمشركاً » لأن من أشرك مع إمام الحق غيره فقد شارك الله في نصب الامام فانه لا يكون إلا من الله ، وإن تبع في ذلك غيره فقد جعل شريكاً لله ، بل كل من تابع غيرمن أمر الله بمتابعته في كل ما يكون (١) فهو مشرك ، لقوله تعالى : « المخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » (٦) وقد سمتى الله طاعة الشيطان عبادة حيث قال : « لا تعبدوا الشيطان » (٣).

#### الحديث السابع: موثق.

« ان لا تعرف الاول » أي أمير المؤمنين عَلَيْكُ أو الا عم منه وممن بعد وقبل الآخر « لعن الله عائية ويحتمل الخبرية «ولا أعرفه» أى بالتشيع أو مطلقاً ، وهو كناية عن عدم التشيع ، لما سيأتي أنهم عَلَيْكُ يعرفون شيعتهم ، ويحتمل أن يكون جلة حالية أي أبغضه مع أني لا أعرفه « وهل عرف » على المعلوم أو المحهول إستفهام إنكاري " ، والمعنى أنه إنما يعرف الآخر بنص الاول عليه ، فكيف يعرف إمامة الآخر بدون معرفة الأول وإمامته ، وقيل : أي إلا بما عرف به الأول فان دلائل الامامة مشتركة ، وكما تدل على الآخر تدل على الأول.

الحديث الثامن: ضعيف.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « في كل ما يقول » .

<sup>(</sup>٢)سورة التوبة : ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة يس : ٥٠٠.

أبن مسكان قال: سألت الشيخ، عن الأئمة عَالِيَهُ قال: من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات.

٩ ـ عد قد من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل ، عن الحسن بن سعيد ، عن أبي وهب عن عن عن عن أبي وهب عن عن عن أبي وهب عن عن عن منصور قأل : سألته عن قول الله عز وجل : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

والتعبير بالشيخ للتقية ، أي المعظم المفتدي ، والظاهر أن المراد به الكاظم عليه المناظم عليه الناظم عن رواية ابن مسكان عن الصادق تي التي الدر ، بلقيل : إنه لم يروعنه تي الله عن أبيعبدالله إلا حديث المشعر ، لكن رواه الصدوق في إكمال الدين عن ابن مسكان عن أبيعبدالله عن أبيعبدالله عن أبيعبدالله عن أبيعبدالله عن أبي الاينفعه الافراد بامامتهم بدون الافراد بامامته وانكاده مستلزم لانكارهم ، لا نهم أخبروا بامامته أودلائل الامامة مشتركة ، فاذا لم يقر بالامام الحي فلا يعرفهم بالدليل ، فلا ينفعه الافراد بلا دليل ، أو المعنى أن إنكار الامام الحي إنها يكون بالقول بامام آخر غير معصوم جاهل بالأحكام ، فهذا دليل على الحي أيه لم يعرف الائمة السابقين بصفاتهم التي لابد من الاقراد بها .

الحديث التاسع: مجهول.

« و إذا فعلوا فاحشة » قال الطبرسي رحمه الله : كنتى به عن المشركين الذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم ، فكان يطوف الرجال والنساء عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ولا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب ، وهم الحمس (۱) وفي الآية حذف تقديره : وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها قالوا وجدنا عليها آبائنا ، قيل : ومن أخذ آباؤكم ؟ قالوا : الله أمرنا بها وقال الحسن : إنهم كانوا أهل إجبار ، فقالوا : لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه ، فلهذا قالوا : والله أمرنا بها ، فرد الله سبحانه

<sup>(</sup>١) قارف الذنب: داناه ، والحمس : لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية .

عليها آباءنا والله أمر نا بهاقل إن الله لايا مر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون (١) قال : فقال : هل رأيت أحداً زعم أن الله أمر بالزناوشرب الخمر أوشىء من هذه المحارم فقلت : لا ، فقال : ماهذه الفاحشة التي يد عون أن الله أمرهم بها قلت : الله أعلم ووليته ، قال : فان هذا في أئمة الجور ، اد عوا أن الله أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمرهم الله بالائتمام بهم ، فرد الله ذلك عليهم فأخبر أنهم قدقالوا عليه الكذب وسمتى ذلك منهم فاحشة .

۱۰ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب عن عن عن أبي وهب عن عن عن أبي وهب عن على بن منصور قال : سألت عبداً صالحاً عن قول الله عز وجل : «قل إنها حر مربى الفواحش ماظهر منها وما بطن (٢) » قال : فقال : إن القرآن له ظهر وبطن فجميع

قولهم بأن قال : « ان الله لا يأمر بالفحشاء » ثم أنكر عليهم من وجم آخر فقال : « أتفولون على الله ما لا تعلمون » لأنهم إن قالوا لا لنقضوا مذهبهم ، وإن قالوا : نعم افتضحوا في قولهم ، انتهى .

د ووليه ، أى من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، أى أنت في أئمة الجور أى فى ولايتهم ادعوا اى الناس من أتباعهم ، وفى غيبة النعماني هذا في أولياء أئمة الجور وهو أظهر ، وعلى مافي الكافي يحتمل أن يكون ضمير ادعوار اجعا إلى أئمة الجور بأن يكون المراد بهم أئمة جوريتولون أئمة جور آخرين كخلفاء بنى المية وبنى العباس .

الحديث العاشر : مجهول .

د الفواحش ، أي المعاصى والقبايح كلها ، د ما ظهر منها وما بطن ، قيل : أي سرّ ها وعلانيتها ، فانتهم كانوا لايرون بالزنا في السّر بأساً ويمنعون منه علائية فنهي الله سبحانه عنه في الحالتين ، وقيل: ما ظهر : أفعال الجوارح ومابطن : أفعال القلوب، وظاهر الخبر أن المراد بما ظهر المعاصى التي دل ظاهر القرآن على تحريمه ، وبما بطن ما بيسن أثمة الهدى عاليم من تأويل الفواحش في بطن القرآن وهوولاية أثمة

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف: ٣١.

ماحر مالله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق .

الجور ومتابعتهم، فانتها أفحش الفواحش وهي الدَّاعية إلى جميعها.

والحاصل أن كل ما ورد في القرآن من ذكر الفواحش والخبائث والمحر مات والمنهيّات والمعقو بات المترتبة عليها ، فتأويله وباطنه أثمّة الجور ومن اتبعهم يعنى دعوتهم للناس إلى أنفسهم من عند أنفسهم وتأمّرهم عليهم وإضلالهم إبّاهم ، ثم إجابة النّاس لهم وتديّنهم بدينهم وطاعتهم إيّاهم ومحبّتهم لهم إلى غيرذلك .

وكل ما ورد فيه من ذكر الصالحات والطيبات والمحللات والأوامر والمنوبات المترتبة عليها فتأويله و باطنه أئمة الحق و من اتبعهم يعنى دعوتهم للناس إلى أنفسهم بأمر ربهم و إرشادهم لهم و هدايتهم إياهم ، ثم إجابة الناس لهم وتدينهم بدينهم وطاعتهم إياهم ومحبتهم لهم إلى غير ذلك كما ورد عنهم في كثير من الآيات مفصالاً.

و جملة القول في ذلك أن الله تعالى أمر بالايمان والاسلام و اليقين والتقوى والورع والصّلاة والزكوة والحج والصّوم وساير الطّاعات، ونهي عن الكفر والنفاق والشرك والزنا وشرب الخمر وقتل النفس وأمثالها من الفواحش، وخلق أثمة داعين إلى جميع المخيرات، عاملين بها، ناهين عن جميع المنكرات منتهين عنها، فهم أصل جميع الخيرات وكملت فيهم بحيث إتّحدت بهم، بل صارت كأ قها روح لهم كالصّلوة فانهاكملت في أمير المؤمنين صلوات الله عليه حتّى صارت له بمنزلة الروح من الجسد، وصار آمراً بها معلماً لها غيره، داعياً إليها.

فبهذه الجهات يستعمل لفظ الصّالاة فيه تُطَلِّكُمُ كما ورد في قوله تعالى: « ان الصّالاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، (١) إن الصّالاة أمير المؤمنين والاثمّة من ولده عَالِيَكُمْ ، ولا ينافي ظاهر الآية فكلاهما مرادان منها ظهراً وبطناً .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: ٢٥٠

و قال : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان و ايتاء ذي القربي » (١) فهم العدل والاحسان في بطن القرآن بهذه الجهات المتقدّمة ، ولا ينافي ظاهرها .

وخلق سبحانه أئمية يدعون إلى النيارفهم أصل جميع الفواحش والكفر والشرك والمعاصي، وكملت فيهم حتى صارت فيهم بمنزلة الروح من الجسد، وهم الداعون إليها، وموالاتهم سبب للاتيان بها، فبتلك الجهات أطلق عليهم الشرك والكفر، والفواحش في بطن القرآن وظاهرها أيضاً مراد.

فاذا عرفت ذلك لم تستبعد ما سيقرع سمعك من الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب.

ويدل على جملة ما أو مأنا إليه ما رواه الصفّار في بصائر الدّرجات عن على بن إبراهيم عن القاسم بن الرّبيع عن على بن سنان عن صباح المزنى عن المفضّل بن عمر أنّه كتب إلى أبيعبدالله عَلَيَاكُم فجائه هذا الجواب من أبي عبدالله عَلَيَاكُم :

امّا بعد فانسى أوصيك و نفسى بتقوى الله و طاعته ، فان من التقوى الطّاعة و الورع و التواضع لله و الطّمأنينة و الاجتهاد و الأخذ بأمره و النصيحة لرسله ، و المسارعة في مرضاته ، و اجتناب ما نهى عنه ، فانله من يتبق الله فقد أحرز نفسه من النّار باذن الله ، و أصاب الخير كله في الدّ نيا و الآخرة ، و من أمر بالتقوى فقد أبلغ الموعظة جعلنا الله من المتقين برحمته .

جاءنى كتابك فقرأته و فهمت الذى فيه ، فحمدت الله على سلامتك و عافية الله إياك ، ألبسنا الله و إياك العافية عافية الدّنيا و الآخرة ، كتبت تذكر أن قوماً أنا أعرفهم كان أعجبك نحوهم و شأنهم ، و إنك أبلغت عنهم أموراً تروى عنهم كرهتها لهم ، ولم تربهم إلا طريقاً حسناً و ورعاً و تخشعاً ، وبلغك أنهم يزعمون ان الدين إنها هو معرفة الرّجال ، ثم بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل ما شئت ، و ذكرت انك

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٩٠.

قد عرفت أن أصل الدّين معرفة الرّجال، فوفّقك الله.

و ذكرت أنه بلغك أنهم يزعمون أن الصلاة و الزكوة و صوم شهر رمضان و الحج و العمرة والمسجد الحرام والمشعر الحرام و الشهر الحرام هو رجل ، و ان الطلهر و الاغتسال من الجنابة هو رجل ، و كل فريضة إفترضها الله على عباده هو رجل ، و أنهم ذكروا ذلك بزعمهم أن منءرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه منغير عمل ، وقد صلى وآتى الزكوة وصام وحج واعتمر و اغتسل من الجنابة وتطهر وعظم حرمات الله و الشهر الحرام و المسجد الحرام .

وانهم ذكروا أن منعرف هذا بعينه و بحد ، و ثبت في قلبه جازله أن يتهاون و ليسله أن يجتهد في العمل ، و زعموا أنهم إذا عرفوا ذلك الرجل فقد قبلت منهم هذه الحدود لوقتها ، و إن لم يعملوا بها ، و أنه بلغك أنهم يزعمون ان الفواحش التي نهي الله عنها الخمر و الميسر و الربا و الدم و الميتة و لحم الخنزير هي رجل ، و ذكروا أن ما حر م الله من نكاح الامهات و البنات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت ، و ما حر م على المؤمنين من النساء مما حر مالله إنما عنى بذلك نكاح نساء النسبي والمهاسوي ذلك مباح كله .

و ذكرت أنه بلغك المهم يترادفون المرأة الواحدة و يشهدون بعضهم لبعض بالزّور، ويزعمون أن لهذا ظهراً وبطناً يعرفونه، فالظّاهر مايتناهون عنه يأخذون به مدافعة عنهم، و الباطن هو الذي يطلبون و به أمروا بزعمهم.

و كتبت تذكر الذى عظم من ذلك عليك حين بلغك و كتبت تسئلنى عن قولهم في ذلك أحلال هو أمحرام، وكتبت تسئلنى عن تفسير ذلك، و أنا أبينه حتى لاتكون من ذلك في عمى ولا شبهة، وقد كتبت إليك في كتابى تفسير ما سئلت عنه فاحفظه كله كما قال الله في كتابه: « و تعيها أذن واعية » (١) و أصفه لك بحلاله و أنفى عنك

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة : ١٢ .

حرامه إنشاء الله كما وصفت ومعر فكه حتى تعرفه انشاء الله فلا تنكره إنشاء الله، ولاقو ما ينشاء الله، ولاقو ما ينسل الله والقو منه الله والقو منه الله والقو منه والله و

أخبرك أن من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسئلني عنها فهوعندى مشرك بالله تبارك و تعالى ، بين الشرك لا شك فيه ، و أخبرك أن هذا القول كان من قوم سمعوا مالم يعقلوه عن أهله ولم يعطوا فهم ذلك ، ولم يعرفوا حد ما سمعوا ، فوضعوا حدود تلك الاشياء مقايسة برأيهم و منتهى عقولهم ، ولم يضعوها على حدود ما أمروا كذبا و افتراءا على الله و رسوله ، و جرأة على المعاصى ، فكفى بهذه لهم جهلا ، ولو تهم وضعوها على حدودها التي حد تلهم وقبلوها لم يكن بهبأس ، ولكنهم حراق فوها و تعدوا و كذبا و انهاونوا بأمر الله و طاعته .

ولكن أخبرك أن الله حدها بحدودها لئلاً يتعدى حدوده أحد، ولو كان المقصس الأمر كما ذكروا لعذر الناس بجهلهم مالم يعرفوا حد ما حد لهم، و لكان المقصس و المتعدى حدود الله معذوراً ، و لكن جعلها حدوداً محدودة لا يتعد اها إلا مشرك كافر ثم قال : «تلك حدود الله فلاتعتدوها ومن يتعد حدودالله فاولئكهم الظالمون ، (۱) فاخبرك بحقايقها .

إن الله تبارك و تعالى إختار الاسلام لنفسه ديناً ، و رضى من خلقه ولم يقبل من أحد إلا به ، وبه بعث أنبياء و رسله ، ثم قال : «و بالحق أنزلناه وبالحق نزل (٢) فعليه و به بعث أنبياء و رسله ونبيته على صلى الله عليه و عليهم فأفضل الدين معرفة الرسل و ولا يتهم .

و اخبرك أن الله احل حلالاً و حرام حراماً إلى يوم القيامة فمعرفة الراسل

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>١) سورة الاسرى : ١٠٥٠

و ولايتهم (۱) هو الحلال ، فالمحلّل ما أحلّوا والمحر ما حر موا ، وهم أصله ومنهم الفروع الحلال ، وذلك شيعتهم ومن فروعهم أمرهم شيعتهم وأهل ولايتهم بالحلال من اقام الصّلاة وإيتاء الزكوة وصوم شهر رمضان وحج البيت والعمرة وتعظيم حرمات الله وشعائره ومشاعره ، وتعظيم البيت الحرام [والمسجد الحرام] والشهر الحرام والطّهور والاغتسال من الجنابة ومكارم لاخلاق ومحاسنها وجميع البر ".

ثم ذكر بعد ذلك في كتابه فقال: ﴿ إِنَّ الله يأمر بالعدل والاحسان و إيتاء ذي القربي وينهيءن الفحشاء والمنكروالبغي يعظكم لعلكم تذكّرون ، (٢) فعدو هم هم الحرام المحر م وأولياؤهم الد اخلون في أمرهم إلى يوم القيامة فهم الفواحش ماظهر منها ومابطن والخمر والميسروالزنا والر با والدم ولحم الخنزيرفهم الحرام المحرم وأصل كل مرام وهم السر ، وأصل كل شر ، ومنهم فروع الشر كله ، ومن ذلك الفروع الحرام واستحلالهم إيناها .

ومن فروعهم تكذيب الانبياء وجحود الاوصياء وركوب الفواحش الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، والخدعة والخيانة وركوب الحرام كله وانتهاك المعاصي وإنما يأمر الله بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي وابتغاء طاعتهم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهم أعداء الانبياء وأوصياء الانبياء، وهم المنهى عن مود تهم وطاعتهم، يعظكم بهذه لعلهكم تذكرون.

وأخبرك أنشى لوقلت لكأن الفاحشة والخمروالميسروالز ناوالميتة والدّم ولحم الخنزير هو رجل و أنا أعلم أن الله قد حرهم هذا الاصل، و حرهم فرعه، ونهى عنه

<sup>(</sup>۱) وفي المصدر بعد قوله: « وبه بعث انبياءه ورسلهونبيه محمدصلي الله عليه وآله » هكذا: فاختل الذين لم يعرفوا معرفة الرسل وولايتهم وطاعتهم هو الحلال المحلل . . . اه والظاهر وقوع السقط والتصحيف فيه .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ٩٠ .

وجعل ولايته كمن عبد من دون الله وثناً وشركاً ، ومن دعا إلى عبادة نفسه فهو كفرعون إذ قال أنا ربتكم الاعلى فهذا كله على وجه إن شئت قلت هو رجل وهوى إلى جهنم هو ومن شايعه على ذلك فانهم مثل قول الله: « إنه ماحر معليكم الميتة والدم ولحم المخنزير ، (۱) لصدقت .

ثم لو أنسى قلت إنه فلان ذلك كله لصدقت ، إن فلاناً هو المعبود المتعدى حدود الله التي نهى عنها أن يتعد ، ثم أنسى أخبرك أن الدين و أصل الدين هو رجل وذلك الرجل هواليقين وهو الإيمان وهو إمام أمّته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ودينه ، ومن جهله جهل الله ودينه ولا يعرف الله ودينه وحدوده وشرايعه بغير ذلك الامام.

فذلك معنى أن معرفة الرّ جال دين الله ، والمعرفة على وجهين معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله ، و يوصل بها إلى معرفة الله ، فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها الموجبة حقها المستوحب أهلها عليها الشكرلله الذي من عليهم بها من من الله يمن به على من يشاء مع المعرفة الظاهرة، ومعرفة في الظاهر ، فأهل المعرفة في الظاهر الذين علموا أمرنا بالحق على غير علم لا يلحق بأهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم ولا يصلون بتلك المعرفة المقصرة إلى حق معرفة الله كما قال في كتابه : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » (٢).

فمن شهد شهاده الحق لا يعقد عليه قلبه ولا يبصر ما يتكلّم به لا يثاب عليه مثل ثواب من عقد عليه قلبه على بصيرة فيه ، كذلك من تكلّم بجور لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عليه عقو بة من عقد عليه قلبه وثبت على بصيرة .

فقد عرفت كيفكان حال رجال أهل المعرفة في الظَّاهر ، والاقرار بالحقُّ على

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١١٥

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: ٨٤.

غير علم في قديم الدّ هر و حديثه إلى أن إنتهى الأمر إلى ببي الله و بعده صار إلى أوصيائه وإلى من إنتهت إليه معرفتهم ، و إنها عرفوا بمعرفة أعمالهم و دينهم الذين دان الله به المحسن باحسانه والمسيء باسائته ، وقد يقال أنّه من دخل في هذا الامر بغير يقين ولا بصيرة خرج منه كما دخل فيه رزقناالله و إيناك معرفة ثابتة على بصيرة. و أخبرك أننى لو قلت الصلاة و الزكوة و صوم شهر رمضان و الحج و العمرة والمسجد الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام والطنهوروالاغتسال من الجنابة وكل فريضة كان ذلك هو النبي والوالم عرفة ذلك النبي والايمان به والتسليم له ما عرف ذلك ، إنها يعرف بالنبي ولو لا معرفة ذلك النبي والايمان به والتسليم له ما عرف ذلك ، فذلك من من الله على من يمن عليه ، ولو لا ذلك لم يعرف شيئاً من هذا .

فهذا كله ذلك النبي وأصله وهو فرعه ، وهو دعاني إليه ودلني عليه وعر فنيه وأمرني به ، وأوجب على له الطاعة فيما أمرني به ، ولا يسعني جهله ، وكيف يسعني جهل من هو فيما بيني وبين الله ، وكيف يستقيم لي لولا أنى أصف أن ديني هوالذي أتاني به ذلك النبي وَاللهَ اللهُ أَن أصف أن الدين غيره ، وكيف لا يكون ذلك معرفة الرجل وإنما هوالذي جاء به عن الله وإنما المكر الذين من المكره بأن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً ، ثم قالوا أبشر يهدوننا فكفروا بذلك الرجل ، وكذ بوا به د وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، (1) فقال الله : « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ، (1) ثم قال في آية اخرى : « ولو أنزلنا ملكاً لقضى الامر ثم لا ينظرون، ولو جملناه ملكاً لجملناه رجلاً »(1).

ان الله تبارك و تعالى إنها أحب أن يعرف بالرَّجال و أن يطاع بطاعتهم ،

<sup>(</sup>١)سورة الانعام : ٨ .

<sup>· 41 : « « (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) » » : ٨ . وأقول : الظاهر وقوع التقدم والتأخر في الايتين ، والله اعلم ·

فجعلهم سبيله ووجهه الذي يؤتي منه ، لا يقبل الله من العباد غير ذلك لا يستل عمَّا يفعل وهم يستَّلُون ، فقال فيما أوجب من محبَّته لذلك : « من يطع الرُّسول فقد أطاع الله و من تولَّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً » (١) فمن قال لك ان هذه الفريضة كلها إنماهي رجل، وهو يعرف حد ما يتكلم به فقد صدق ، ومن قال على الصُّفة الَّتي ذكرت بغير الطَّاعة فلا يغني. التَّمسك بالاصل بترك الفروع ، كما لا يغنى شهادة أن لا إله إلاّ الله بترك شهادة أن عجداً رسول الله ، ولم يبعث الله نبيًّا قطأ إِلَّا بِالبِرُّ والعدل والمكارم ومحاسن الاخلاق ومحاسن الاعمال والنَّهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فالباطن منه ولاية أهل الباطل، و الظَّاهر منه فروعهم ، ولم يبعث الله نبياً قط يدعو إلى معرفة ليس معها طاعة في أمر ولا نهي ، فا نتما يقبل الله من العباد العمل بالفرايض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من جاءهم به من عنده ، ودعاهم إليه ، فأو ل ذلك معرفة من دعا إليه ثم طاعته فيما يقر به عن الطاعة له، وإنه من عرف أطاع ومن أطاع حرم الحرام ظاهره وباطنه، ولا يكون تحريم الباطن واستحلال الظُّاهر، إنَّما حرم الظَّاهر بالباطن والباطن بالظَّاهر معاً جميعاً ، ولايكونالاصل والفروع وباطن الحرام حرام وظاهره حلال، يحرمالباطن ويستحل الظاهر.

وكذلك لا يستقيم أن يعرف صلاة الباطن ولا يعرف صلاة الظاهر، ولا الزكاة ولا السوم ولا الحج ولا العمرة ولا المسجد الحرام وجميع حرمات الله وشعائره، أن يترك لمعرفة الباطن، لأن بطنه ظهره، ولا يستقيم ان يترك واحدة منها إذاكان الباطن حراماً خبيثاً، فالظاهر منه إنها يشبه الباطن.

فمن زعم أن ذلك إنها هي المعرفة وأنه إذا عرف إكتفى بغير طاعة فقد كذب وأشرك ، ذاك لم يعرف ولم يطع وإنها قيل اعرف واعمل ما شئت من الخير ، فانه لا

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٨٠.

مِقبِل ذلك منك بغير معرفة ، فاذا عرفت فاعمل لنفسك ماشئت من الطَّاعة قل "أوكثر ، فانه مقبول منك .

وأخبرك أن من عرف أطاع إذا عرف وصلى وصام واعتمر ، وعظم حرمات الله كلها ، ولم يدع منها شيئاً ، وعمل بالبر كله ومكارم الاخلاق كلها ، وتجنب سيئها وكل ذلك هو النبى والنبى أصله وهو أصل هذا كله ، لانه جاء به ودل عليه وأم به ، ولا يقبل من أحد شيء منه إلا به ، ومنعرف اجتنب الكبائروحر م الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وحرم المحارم كلها ، لان بمعرفة النبي وبطاعته دخل فيما دخل فيه النبى ، وخرج مماخرج منه النبى ، ومن زعم أنه يحلل الحلال ويحر مالحرام بغير معرفة النبي موفة النبى لم يحلل الله له حلالا ولم يحر م حراماً ، وأنه من صلى وزكي بغير معرفة النبى لم يحلل الله له حلالا ولم يحر م حراماً ، وأنه من صلى وزكي من ذلك ولم يصل ولم يضم ولم يزك ولم يحج ، ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة و لم يتطهر و لم يحر م الله حراماً ، ولم يحلل الله حالاً ، وليس له صلاة وإن ركع و سجد ، ولا له زكاة وإن أخرج لكل أربعين درهماً درهماً ، و من عرفه و أخذ عنه أطاع الله .

وأمّا ما ذكرت انهم يستحلّون نكاح ذوات الارحام التي حرّم الله في كتابه ، فانهم زعموا أنه إنها حرم علينا بذلك فان أحق ما بدي، به بعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه ، وما حرم الله على تابعيه من نكاح نسائه من بعد قوله : « وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عندالله عظيماً » (۱) و قال الله تبارك و تعالى : « النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهانهم » (۱) وهوأبلهم ثم قال : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب: ٥٣.

<sup>·</sup> F: ( (Y)

سلف انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » (١) فمن حرَّم نساء النَّبي لتحريم الله ذلك فقد حرَّم الله في كتابه من الآمهات والبنات والاخوات والعمَّات والخالات وبنات الاخ و بنات الاخت، و ما حرَّم الله من الرَّضاعة ، لأن تحريم ذلك كتحريم نساء النّبي صلّى الله عليه وآله واستحل ما حرَّم الله من نكاح ساير ما حرَّم الله فقد أشرك إذا انتخذ ذلك ديناً.

وامّا ما ذكرت أن الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكونذلك من دين الله ورسوله ، إنها دينه أن يحل ما أحل الله ويحر ما حر ما الله وأن مما أحل الله المتعة من النشاء في كتابه ، والمتعة من الحج الحلهما ، ثم لم يحر مهما ، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعلى كتاب الله وسنته نكاح غير سفاح ، تراضيا على ما أحبّامن الاجر والاجلكماقال الله : « فما استمتعتم به منهن قآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » (١) إن هما أحبّا أن يمد الفريضة » (١) إن هما أحبّا أن يمد أ فراد في الاجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضى الأجل قبل غروب الشمس مد أ وزاد في الاجل على ما أحبّا ، فان مضى آخر يوم منه لم يصلح فروب الشمس مد أ وزاد في الاجل على ما أحبّا ، فان أدادت سواه اعتد ت خمسة وأربعين يوماً وليس بينهما عد ق إلا من سواه ، فان أدادت سواه اعتد ت خمسة وأربعين يوماً وليس بينهما ميراث ، ثم إن شائت تمتعت من آخر فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة إن هي شائت من سبعة ، وإن هي شائت من عشرين ما بقيت في الد نيا كل ذلك حلال لهما على حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .

وإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت طفت بالبيت و استلمت الحجر الاسود و فتحت به وختمت به سبعة أشواط ثم نصلتي

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٢٢.

<sup>·</sup> YY: « « (Y)

ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة سبعة أشواط تفتح بالصفا وتختم بالمروة، فاذا فعلت ذلك قصرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ماصنعت بالعقيق، ثم احرم بين الركن والمقام بالحج، فلم تزل محرماً حتى تقف بالموقف ثم ترمى الجمرات وتذبح وتحلق وتحل وتفتسل، ثم تزود البيت فاذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت، وهو قول الله : «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى» (۱) أن يذبح.

وامّا ما ذكرت انهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فان ذلك ليس هو إلا قول الله : « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت > (٢) إذا كان مسافراً وحضره الموت إثنان ذوا عدل من دينه ، فأن لم يجدوا فآخران ممّن يقرءا القرآن من غيرأهل ولايته « تحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمناً قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الا تمين ، فان عثر على أنهما استحقًا إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان » من أهل ولايته « فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنّا إذاً لمن الظّالمين ، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتّقوا الله واسمعوا » .

وكان رسول الله والهوالية مقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى ، ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن ، فاذا وجد يمين المدعى وشهادة الرجل قضى له بحقه ، وليس يعمل بهذا ، فاذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق وجحده ولم يكن له

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ١٠۶ .

شاهد غير واحد ، فانه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطاوا حقه ولم يفضوا فيها بقضاء رسول الله وَاللهُ عَلَى اللهُ على بديه رسول الله وَاللهُ عَلَى اللهُ على بديه حق رجل فيستخرج الله على بديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويجيء عدلاً كان رسول الله والهَ الله والهُ عمل به .

وامّا ما ذكرت في آخر كتابك أنهم يزعمون أن الله رب العالمين هو النّبي، وأنّك شبهت قولهم بقول الّذين قالوا في عيسى ما قالوا، فقد عرفت السنن والامثال كائنة لم يكن شيء فيما مضى إلاّ سيكون مثله، حتّى لو كانت شاة برشاء كان هيهنا مثله.

واعلم انه سيضل قوم على ضلالة من كان قبلهم كتبت تستلني عن مثل ذلك ما هو وما أرادوا به ، أخبرك أنّ الله تبارك وتعالى هو خلق الخلق لا شريك له ، له الخلق والامر والدُّ نيا و الآخرة ، و هو ربُّ كلُّ شيء وخالقه ، خلق الخلق وأحب أن يعرفوه بأنبيائه ، واحتج عليهم بهم ، فالنبي وَالْهُوَالَةِ هو الدُّ ليل على الله عبد مخلوق مربوب إصطفاه لنفسه برسالاته، و أكرمه بها فجعله خليفته في خلقه ، ولسانه فيهم وأمينه عليهم ، وخازنه في السماوات والأرضين ، قوله قول الله ، لا يقول على الله إلا الحق من أطاعه أطاع الله، ومن عصاه عصى الله، وهو مولى من كان الله ربُّه وليُّه ، من أبي أن يقر له بالطَّاعة فقد أبي أن يقر لربُّه بالطَّاعة وبالعبوديَّة ، ومن أقر " بطاعته أطاع الله وهداه ، فالنُّبي مولى الخلق جميعاً عرفواذلك أو أنكروه، وهوالوالد المبرور فمن أحبُّه وأطاعه فهوالوالد البار ومجانب للكبائر قدبيتنت لك ماقدسئلتني عنه ، وقدعلمت أن قوماً سمعوا صفتنا هذه فلم يعقلوها ، بلحر فوها و وضعوها على غير حدودها على نحوما قدبلغك، وقد برىء الله ورسوله من قوم يستحلون بناأعمالهم الخبيثة، وقد رمانا الناس بها والله يحكم بيننا وبينهم ، فانه يقول : « إن الذين يرمون المحصنات «المؤمنات «الغافلات لعنوافي الد" نيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بماكانوا يكسبون، يومئذ يوفيهم الله أعمالهم السيئة «و يعلمون أن الله هو الحق المبين» (١).

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٣٣.

۱۱ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر وبن ثابت ، عن جابر قال : سألت أباجعفر تالبيلي عن قول الله عز و جل و ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله (۱) قال : هموالله أولياء فلان

وأمّا ماكتبت به و نحوه و تخو فت أن تكون صفتهم من صفته فأكر مه الله عن ذلك تعالى ربنا عمّا يقولون علو اكبيراً ، صفتى هذه صفة صاحبنا الذى و صفناه له ، وعنه أخذناه ، فجزاه الله عنّا أفضل الجزاء ، فان جزاؤه على الله ، فتفهم كتابي هذا والقو "ة لله .

وأقول إنسما أوردت الخبر بطوله وإن كان لايناسب الباب إلاّ صدره لكثرة فوائده .

قوله: فجميع ماحر م القرآن من ذلك ائمة الجور، أقول: في بعض النسخ فجميع ما حر م الله في القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أثمة الجور، وكذا في البصائر أيضاً وهو الظاهر.

الحديث الحادي عشر: مجهول.

من دون الله أنداداً عقال الطبرسي رحمه الله: يعنى آلهتهم من الاوثان التى كانوايعبدونها ، وقيل: رؤسائهم الذين يطيعونهم طاعة الأرباب من الرجال عن السدى وعلى هذا المعنى ماروى جابرعن أبي جعفى على الله الله المعنى ماروى جابرعن أبي جعفى على هذا القول الأخير أدل لا نه يبعدان يحبوا وقوله: « يحبونهم كحب الله » على هذا القول الأخير أدل لا نه يبعدان يحبوا الأوثان كحب الله مع علمهم بأنها لاتضر ولا تنفع ، ويدل ايضاً عليه قوله: « اذتبر الذين الله على الذين الله ومعنى يحبونهم يحبون عبادتهم والتقر بإليهم أو الذين المنه والتقر باليهم ألا نقياد لهم أوجميع ذلك .

« كجب الله » فيه ثلاثة أقوال: احدها: كحبتكم الله ، أى كحب المؤمنين الله ، والثانى : كحبتهم الله فيكون المعنى به من يعرف الله من المشركين ويعبد معه الاوثان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٤٥٠

و فلان ، اتخذهم أئمة دون الامام الذي جعله الله للناس إماماً ، فلذلك قال « ولويرى الذين ظلموا إذيرون العذاب أن القوق لله جيعاً وأن الله شديد العذاب

ويستوى بينهما في المحبّة ، والثالث: كحب الله أى كالحب الواجب عليهم اللازم لهم لاالواقع ، وبعدذلك: « والذين آمنوا أشد حباً لله قال: يعنى حب المؤمنين فوق حب هؤلاء.

وحبهم أشد من وجوه: أحدها: إخلاصهم العبادة والتعظيم له، والثناء عليه من الاشراك، وثانيها، أنهم يحبونه عن علم بأنه المنعم إبتداءاً وأنه يفعل بهم في جميع أحوالهم ماهوالا صلح لهم في التدبير، وقد أنعم عليهم بالكثير فيعبدونه عبادة الساكرين ويرجون رحمته على اليقين، فلابد أن يكون حبهم له أشد، وثالثها: أنهم يعلمون أن له الصفات العليا، والاسماء الحسنى وأنه الحكيم الخبير الذي لامثل له ولانظير، يملك النقع والضر والثواب والعقاب، وإليه المرجع والمآب، فهم أشد حباً بذلك ممن عبد الاوثان.

« ولو يرى الذين ظلموا» أى يبصروا ، وقيل: بعلموا ، وقرء نافع وغيره بالناء أى ولوترى أينها السامع دأن القوة لله » فيه حذف اى رأيت أن القوة لله جيعاً ، فعلى هذا يكون متسلا بجواب لو ، ومن قرء بالياء فمعناه ولويرى الظالمون أن القوة لله جميعاً لرأوا مضرة فعلهم وسوء عاقبتهم .

ومعنى قوله: أن القو ة لله جميعاً: ان الله سبحانه قادر على أخذهم وعقوبتهم «إذ تبرء الذين اتبعوا» وهم القادة والرؤساء من مشركى الانس، وقيل: هم الشياطين الذين اتبعوا بالوسوسة من الجن ، وقيل: هم شياطين الانس والجن والأظهر هو الأول د من الذين اتبعوا ، أى من الاتباع «ورأوا»أى التابعون والمتبعون «العذاب» أى عاينوه حين دخلوا النار.

وقال البيضاوى: أن القو ة لله ، ساد مسد مفعولى يرى وجواب لومحذوف ، أى لويعلمون أن القدرة لله جميعاً إذعابنوا العذاب لندموا أشد الندم، وقيل : هو إذتبر أالذين انتبعو امن الذين انتبعوا ورأواالعذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين انتبعوا لوأن لناكر وفنتبر أ منهم كما تبر ووا منا كذلك بريهم الله أعمالهم حسوات

متعلق الجواب والمفعولان محذوفان ، والتقدير ولويرى الذين ظلموا أندادهم لاينفعوا لعلموا أن القو ة لله كلها لاينفع ولايض غيره ، انتهى .

« وتقطّعت بهم الاسباب » قال الطبّرسى (ره) فيه وجوه: احدها: الوصلات التي كانوا يتماطفون بها ، الثالث: التي كانوا يتماطفون بها ، الثالث: العهود التي كانوا يتوادّون عليها ، الرابع: تقطعت بهم أسباب أعمالهم التي كانوا يوصلونها ، الخامس: تقطّعت بهم أسباب النجاة ، وظاهر الآية يحتمل الكلّ ، فينبغى أن يحمل على عمومه .

« وقال الذين اتبعوا » يعني الاتباع «لوأن لناكرة » أي عودة إلى دار الدنيا وحال التكليف دفنتبر عمنهم ، اى من القادة في الدُّ نيا دكما بتر وا منا، في الآخرة. «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» فيه أقوال: أحدها: أن المراد المعاصى يتحسرون عليها لم عملوها، والثاني: المراد الطَّاعات ليم لم يعملوها وضيَّ عوها، الثالث: مارواه أصحابنا عن أبي جعفر الله الله على يكسب المال ولا يعمل فيه خيراً فيرثه من يعمل فيه عملاً صالحاً ، فيرى الاو ل ماكسبه حسرة في ميزان غيره ، الرابع : أن الله سبحانه يريهم مقادير الثواب التي عرضهم لها لوفعلوا الطاعات، فيتحسرون عليه، ليم فر طوا فيه ، والأولى العموم «وماهم بخارجين من النار» اى يخلدون فيها ، انتهى . و اقول : على تأويله عَلَيْكُمُ المراد بالانداد أَنْمة الضلالة ، فان المخالفين جعلوهم أمثالاً لله ، حيث يتبعونهم فيما خالف أمرالله ، و شاركوهم مع خليفة الله و يؤيده ضمير «هم» في قوله «يحبُّونهم، فان ظاهره كونهم ذوى العقول ، و إن كان قد يستعمل مثله في الاصنام لكنه خلاف الاصل، و لعلم عَلَيْكُمُ لذلك لم يتعرُّض له، و استشهد بقوله: « ولو يرى الذين ظلموا ، إذ الظاهر أن المراد هؤلاء الانداد و أتباعهم كما أومي إليه الطبرسي رحمه الله.

عليهم وماهم بخارجين من النار » (١) ثم قال أبوجعفر اللياني : هم والله ياجابر أئمة الظلمة وأشياعهم .

ابن ميمون عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أباعبد الله على يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ابن ميمون عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أباعبد الله على يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة من الله ليست له ، ومن جحد إماماً من الله ، ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيباً .

# ﴿ باب ﴾

ع ( فيمن دان الله عز وجل بغير امام من الله جل جلاله عنه

۱ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على [عن ا] بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عَلَيْكُ في قول الله عز وجل : «ومن أضل ممن الله» (٢) قال: يعنى من الله عز أبه ، بغير إمام من أئمة الهدى .

ويحتمل أن يكون الحراد بقوله تعالى : «كحب الله كحب أولياء الله و بقوله : « أشد حب الله و أشد حب ألله و أقوى حب الهم ، و بقوله : « ان القو ة لله و أن القو ت الله الله كفوله : « ان الله خلطهم بنفسه ، فنسب الى نفسه ما ينسب إليهم كقوله : « ان الذين يبايعون الله و الله .

« ائمة الظلمة » في بعض النسخ أئمة الظلم كما في النعماني ، و يدل الخبر على كفر المخالفين ، و ائمتهم الضالين و أنهم مخلدون في النار .

الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور، وقد مر بسند آخر عن إبن أبى يعفور، و كان فيه مكان « لا ينظر الله إليهم » لا يكلمهم الله .

باب فيمن دان الله عزوجل بغير امام من الله جل جلاله الحديث الأول: صحيح.

«من اتدخد دينه» أي عقايده أو عبادته ، وهو مفعول أول لقوله « اتخد» و رأيه

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٩٤ – ١٩٧ .

٧ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين عن على بن مسلم قال : سمعت أباجعفر تلييل يقول : كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول ، وهو ضال متحير والله شانى لا عماله ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها ، فهجمت ذاهبة و جائية يومها ، فلمنا جنها الليل بصرت بقطيع مع غير راعيها ، فحنت إليها واغتر ت بها ، فبانت معها في ربضتها فلمنا أن ساق الراعى قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها ، فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها ، فهجمت متحيرة تطلب الحقى براعيك وقطيعها ، فا ينك تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمت وقرة متحيرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمت والها أدير وقليعك ، فهجمت والله متحيرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمت والله متحيرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمت والله متحيرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمت كذلك إذا اغتنم متحيرة ظاهراً عادلاً أصبح ضالاً تائها وإن مات على هذه الدا مات ميتة كفرو جل وعز ظاهراً عادلاً أصبح ضالاً تائهاً وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفرو

مفعول ثان، و هو تفسير لهواه، يعنى أن المراد بهواه ظنونه الفاسدة في تعيين الامام، و سائر أصول الدين، أو قياساته أو إستحساناته في الفروع.

بغیر امام ، تفسیر لقوله : بغیر هدی ، لبیان أن الهدایة منالله لا یکون إلا من جهة الامام .

الحديث الثاني: صحيح وقد مر في باب معرفة الإمام سنداً و متناً ، و مضى مناً شرحه ، و فيما مضى مربضها .

و الربض محركة مآوى الغنم، و فيه: « ذعرة متحيّرة تائهة لا راعى » قال الجوهرى: ند البعير نفر و ذهب شارداً لوجهه، قوله عليّاً: ظاهراً عادلاً ، فيما مضى ظاهر عادل ، قال المحدث الاسترابادى رحمه الله : ظاهراً بالظاء المعجمة اى البين إمامته بنص صريح جلى من الله و رسوله ، انتهى .

و انما قال ذلك لئلا ينتقض بالصاحب عَلَيَكُ «مات ميتة كفر» اىمات على مامات ميتة كفر الخلال و الجهل .

نفاق ، واعلم ياعل أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله ، قدضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتد ت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مماكسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد .

٣ عد قَ من أصحابنا ، عن أحد بن من بن عيسى، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لا بي عبد الله تَلْبَالِكُم : إنّى ا خالط النّاس فيكثر عجبى من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً ، لهم أمانة وصدق ووفاء وأقوام يتولونكم ، ليس لهم تلك الا مانة ولا الوفاء والصدق ؟ قال : فاستوى أبوعبد الله تلبي خالساً فأقبل على كالغضبان ، ثم قال : لادين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ، ولا عتب على من دان بولاية إمام عاد لا على على هؤلاء ؟ ! قال : نعم لادين لا ولئك ولا عتب على هؤلاء ، ثم قال : ألا تسمع لقول الله عز وجل : « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، يعنى لقول الله عز وجل : « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، يعنى

#### الحديث الثالث: ضعيف.

« و العجب » بالتحريك مصدر باب علم التعجب « فلاناً و فلاناً » اى أبابكر و عمر « لمن دان الله» اى عبدالله وأطاعه ، و العتب بالفتح : الغضب والملامة ، و بفتحتين الامر الكريهة ، في القاموس : العتبة الشدة والامر الكريه ،كالعتب محركة ، والعتب الموجدة و المعاتبة مخاطبة الاذلال ، و في المغرب : العتب الموجدة والغضب من باب ضرب ، و لعل المعنى أنه لا عتب عليهم يوجب خلودهم في النار أو العذاب الشديد، وعدم استحقاق المغفرة ورباما يحمل المؤمنون على غير المصرين على الكبائر . « الله ولى الذين آمنوا » قال الطبرسي رحمه الله : اى نصيرهم و معينهم في كل ما يهم إليهم الحاجة ، و ما فيه لهم الصلاح في أموردينهم ودنياهم و آخرتهم ، و قال : ولاية الله للمؤمنين على ثلاثة أوجه: أحدها ، أنه يتولاهم بالمعونة على إقامة الحجنة و البرهان لهم في هدايتهم ، كقوله : « و الذين اهتدوازادهم هدى » (۱) و ثانيها : أنه و البرهان لهم في هدايتهم ، كقوله : « و الذين اهتدوازادهم هدى » (۱) و ثانيها : أنه و المناه المهم في هدايتهم ، كفوله : « و الذين اهتدوازادهم هدى » (۱) و ثانيها : أنه الله المؤمنين على هدايتهم ، كفوله : « و الذين اهتدوازادهم هدى » (۱) و ثانيها : أنه المهم في هدايتهم ، كفوله : « و الذين اهتدوازادهم هدى و (۱) و ثانيها : أنه الهم في هدايتهم ، كفوله : « و الذين اهتدوازادهم هدى و (۱) و ثانيها : أنه و الديه الهم في هدايتهم ، كفوله : « و الذين اهتدوازادهم هدى و (۱) و ثانيها : أنه المؤمنين على المؤمني الهم في هدايتهم ، كفوله : « و الذين اهتدوازادهم هدى و (۱) و ثانيها : أنه المؤمنين على المؤمنين المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين المؤم

<sup>(</sup>١) سورة محمد :١٧.

[من] ظلمات الذُّنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كلَّ إمام عادل من الله وقال: « والذين كفروا أولياؤهم الطلّاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » (١) إنها عنى بهذا أنهم كانواعلى نور الاسلام فلمنّا أن تولواكل إمام جائر ليس من الله عن وجل ً

وليتهم في نصرتهم على عدو هم باظهار دينهم على دين مخالفيهم ، وثالثها : أنه وليهم يتولاهم بالمثوبة على الطاعة و المجازاة على الاعمال الصالحة .

د يخرجهم من الظلمات إلى النور ، اى من ظلمات الضلال و الكفر إلى نور الهدى و الايمان ، لان الضلال و الكفر في المنع من إدراك الحق كالظلمة في المنع من إدراك المبصرات ، و وجه الاخراج هو أنه هداهم إليه و نصب الأدلة لهم عليه ، و دغيهم فيه ، و فعل بهم من الالطاف ما يقوى دواعيهم إلى فعله .

«و الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت» اى يتولى أمورهم الطاغوت، و هو هيهنا و احد أريد به الجمع، و المراد به الشيطان و قيل: رؤساء الضلالة « يخرجونهم من النور إلى الظلمات ، اى من نور الايمان و الطاعة و الهدى الى ظلمات الكفر و المعصية و الضلال، اى يغوونهم و يدعونهم إلى ذلك، و هذا يدل على بطلان من قال: ان الاضافة الاولى تقتضى أن الايمان من فعل الله تعالى في المؤمن ، لأنه لوكان كذلك لاقتضت الاضافة الثانية أن الكفر من فعل الشيطان ، و عندهم لا فرق بين الامرين أقهما من فعله ، تعالى الله عن ذلك .

فان قيل : كيف يخرجونهم من النور وهم لم يدخلوا فيه ؟

قلنا: قد ذكر فيه و جهان: أحدهما، ان ذلك يجرى مجرى قول القائل أخرجنى والدى من ميراثه فمنعه من الدخول فيه إخراج، و مثله قوله سبحانه في قصة يوسف تَلْيَّكُمُ : ﴿ إِنَّى تَركَتُ مِلَّةً قُوم لا يؤمنون بالله ؟ (٢) ولم يكن فيها قط و الوجه الآخر أنه في قوم إرتد وا عن الاسلام، و الاول أقوى، انتهى .

و على تفسيره عَلَيْكُ لاحاجة إلى أكثر التكلفات، يعني ظلمات الذنوب، كأنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٩٥ . (٢) سورة يوسف: ٣٣ .

خرجوا بولايتهم [إيّاه] من نورالاسلام إلى ظلمات الكفر، فأوجب الله لهم النّارمع الكفّارد فأولئك أصحاب النّارهم فيها خالدون،.

غَلَيْكُ استدل بأنه نعالى لما أدى آمنوا بصيغة الماضى ، ويخرجهم بصيغة المستقبل ، دل على أن المراد ليس الخروج بالايمان ، و لما كان الظلمات جمعاً معر فا باللام يفيد العموم ، يشمل الذنوب كما يشمل الجهالات ، فامّا أن يوفّقهم للتوبة فيتوب عليهم ، أو يغفر لهم إن مانوا بغير توبة ، و يحتمل التخصيص بالاول لكنه بعيد عن السياق .

و في تفسير العياشي بعد قوله: « الى الظلمات » زيادة و هي: قال قلت: أليس الله عنى بها الكفار حين قال: «و الذين كفروا» ؟ قال: فقال: و أي نور للكافر و هو كافر فأخرج منه إلى الظلمات، إنما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الاسلام اى فطرة الاسلام، فان كل مولوديولد على الفطرة، أو الآية في جماعة كانوا على الاسلام قبل وفاة الرسول عَلَيْ الله فارتد وا بعده باتباع الطواغيت، و أثمة الضلالة، فاستدل على كونه نازلا فيهم بأنه لابد من أن يكون لهم نور حتى يخرجوهم منه، وسائر الوجوه تكلفات، فالآية نازلة فيهم كما اختاره مجاهد من المفسرين.

ويؤيده مافي تفسير العياشي ، وكان النكتة في إير ادالنور بلفظ المفرد والظلمات بلفظ المجمع ، أن دين الحق واحد ، والاديان الباطلة كثيرة ، فمن اختار الايمان دخل في النور الذي هو الملة القويمة و خرج من جميع الملل الباطلة .

و في غيبة النعماني: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فاى اور يكون للكافر فيخرج منه، إنها عني، إلى آخره.

د بولایتهم إیّاه » فی العیاشی : ایّاهم ، و هو أظهر «مع الکفار» ای مع سایر الکفّار النبو ته ایضاً .

قوله ﷺ: فاولئك، في العياشي: فقال أولئك و هو أصوب.

٣ ـ وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر تليك فال : قال الله تبارك وتعالى : لا عذبن كل رعية في الاسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليسمن الله ، وإنكانت الر عية في أعمالها بر ق تفية ؟ ولا عنون من كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله وإنكانت الر عية في أنفسها ظالمة مسئة .

عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله على قال : قال : إن الله لا يستحيى أن يعذ با مما عن عبدالله عبداله عبدالله عبداله عب

الحديث الرابع: صحيح إذالظاهر إرجاع ضمير عنه إلى إبن محبوب، ويحتمل إرجاعه الى أحمد ففيه إرسال، و إرجاعه الى العبدى كما توهم بعيد، و سجستان بكسر السين و الجيم معرب سيستان، و الرعية قوم تولوا إماماً بر اكان أو فاجراً. وفي الاسلام، نعت لرعيته أى في ظاهر الاسلام ( دانت اى اعتقدت و انتخذها دينا أو عبدت الله متلبساً ( بولاية كل امام جائر، أى اى اما جائركان لا جميعهم، وفيل: هو مبنى على أن من تولى جائراً فكانها تولى كل جائر «بر " ق اى محسنة دتفية، اى محرر " ق عن سائر المعاصى ( بولاية كل امام عادل اى أى أى إمام حق كان في أى زمان أو جميعهم ، بأن يصدق بأنه لم يخل ولا يخلو زمان عن إمام مفروض في أى زمان أو جميعهم ، بأن يصدق بأنه لم يخل ولا يخلو زمان عن إمام مفروض الطاعة ، عالم بجميع أمور الدين ، سواءكان نبياً أو وصياً من لدن آدم إلى إنقراض التكلف .

« في أنفسها » اى لا يتجاوز ظلمهم و إسائتهم إلى الغير ، بأن تكون ظالمة على نفسها، أو المعنى عدم تعد ى ظلمها إلى الامام با نكار حقه و إلى النبى با نكار ما جاءبه ، بل يكون ظلمهم على أنفسهم أو بعضهم على بعض .

و ربسما يحمل على عدم الاصرار على الكبيرة أوعلى أنه يوفق للتوبة أوغيرهما مما من أو المعنى إحتمال العفو لا تحتمه .

الحديث الخامس: ضعيف وقيل: الحياء انقباض النفس على القبيح مخافة الذم

دانت بامام ليس من الله وإن كانت في أعمالها بر ة تقينة ، وان الله ليستحيى أن يعذب أمنة دانت با مام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة .

# پرياب)

## عه ( من مات وليس له امام من أئمة الهدى وهو من الباب الاول ) على

١ ـ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن أحد بن عائد ، عن ابن النه على الوشاء ، عن أحد بن عائد ، عن ابن اذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : ابتدأ نا أبو عبد الله عليه أله على الله على الله

و إذا نسب إلى الله تعالى يرادبه الترك اللازم للانقباض ،كما يراد بالرحمة و الغضب إيسال المعروف و المكروه اللازمين لمعناهما الحقيقيين الممتنعين في حقّه سبحانه .

باب من مات و ليس له امام من ائمة الهدى و هو من الباب الاول

أقول: الفرق بين البابين أن في الاول إنها حكم في الاخبار الواردة فيه بطلان عبادة من لم يعرف الامام، و عدم استئهاله للمغفرة والرحمة، و هنا حكم بأنه يموت على الجاهلية و الكفر، و لمنا كان مآلهما واحداً جعله من الباب الاول، مع أن الظاهر أنه لما كانت هذه الاخبار متشابهة الالفاظ مشهورة بين المخالفين ايضاً أفرد لها باباً، و إلا فهي داخلة في عنوان الباب الاول.

### الحديث الاول: ضعيف على المشهور .

و اذينة بضم الهمزة و فتح الذال المعجمة و اسمه عمر ، و الميتة بكس الميم مصدر نوعى من باب نص ، و هى مع الجاهلية مركب إضافي أو توصيفى ، اى كموت من كان قبل الاسلام عليه الناس من الكفر و الشرك و الضلال ، كما يدل عليه استبعاد السائل و تكريره السؤال واستعظامه ذلك ، قال في النهاية : قد تكر د ذكر الجاهلية في الحديث ، و هى الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله و رسوله ، و شرايع الدين و المفاخرة بالانساب و الكبر و التجبير و غير ذلك .

قال ذلك رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ وقال: إي والله قدقال، قلت: فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية ؟! قال: نعم.

٢ ـ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاء قال : حد ثني عبدالكريم ابن عمرو ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أباعبد الله عليالي عن قول رسول الله والمورد والله والمورد والله والمورد والله والله والله والمورد والم

قوله على نفسه طاعة من أو جبالله على نفسه طاعة من أوجب الله طاعته في زمانه نبياً كان أو وصياً .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهود.

قوله : عن قول رسول الله ، أى حقيقة تلك الرواية ، فقوله « قال فقلت » سؤال آخر بعد التصديق أو عن معناها ، فقوله : فقلت ، تفسير للسؤال .

« فقال ميتة ضلال » لعله تخليا عدل عن تصديق كفرهم إلى اثبات الضلال لهم ، لان السائل توهم أنه يجرى عليهم أحكام الكفر في الدنيا كالنجاسة و نفى التناكح و التوارث و اشباه ذلك ، فنفى ذلك واثبت لهم الضلال عن الحق في الدنيا و عن الجنة في الآخرة ، فلايناني كونهم في الآخرة ملحقين بالكفار مخلدين في النار كما دلت عليه سائر الاخبار ، ويحتمل أن يكون التوقف عن إثبات الكفر لشموله من ليس له إمام من المستضعفين ، إذ فيهم إحتمال النجاة من العذاب كما سيأتي فساير الاخبار كالخبر الآتي محمولة على غيرهم ، و يمكن حمل هذا الخبر و أمثاله على نوع من التقية أيضاً .

الحديث الثالث: صحيح.

«لايعرف إمامه» أي إمام زمانه أو أحد من ائمته.

إمامه ؟ قال جاهليّة كفر ونفاق وضلال .

٣ بعض أصحابنا ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن مالك بن عامر ، عن المفضل بن دان الله عن المفضل بن عمر قال : قال أبوعبد الله عليه من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله \_ البتة \_ إلى العناء

قوله تلكي جاهلية كفر ، لعله اختيار للشق الاولوت بمفاده ، ويحتمل أن يكون مراد السائل بالجاهلية الجهلاء الكفر في الاحكام الدنيوية ، فيكون كلامه تلكي الختياراً للشق الثانى ، وبياناً لكون عدم معرفة الامام كاف للكفر الاخروى والنفاق والضلال في الدنيا ، قال الجوهرى : قولهم كان في الجاهلية الجهلاء ، هو توكيد للاو ل يشتق له من اسمه ما يؤكد به ، كما يقال وتد واتد ، و همج هامج ، وليلة ليلاء و يوم أيوم .

الحديث الرابع مختلف فيه ، ضعيف على المشهود

« من دان الله » أى عبدالله أواعتقد المور الدين « بغير سماع عن صادق » أى معصوم إشارة إلى قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معالصادقين (۱) والسماع أعم من أن يكون بواسطة أو بغيرها «الزمه الله البتة » في بعض النسخ بالباء الموحدة ثم التاء المثناة الفوقانية المشد دة أى قطعاً قال الجوهرى : يقال ماأفعله بتة والبتة لكل أمر لارجعة فيه ، ونصبه على المصدر، وفي بعض النسخ التيه بالتاء المثناة الفوقانية ثم الياء المثناة التحتانية ، والتيه بالكسر والفتح ، الصلف والكبر و المنلال والحيرة ، فهو مفعول ثان لا لزمه « الى العناء » بمعنى معاً وضمتن الفعل معنى الوصول ونحوه ، كذا على النسخة الاولى ، والمراد بالعناء إما العذاب الاخروى و المعنى أنه لايترتب على عمله إلا المشقة والعناء في الدنيا بلا أجرولا ثواب في الآخرة ، ولعل في الخبرهنا تصحيفاً إذروى الصفار في البصائر باسناده عن جابر عن أبي جعفر علياً النه قال : من دان الله بغير سماع عن صادق الزمه الله التيه إلى يوم القيامة فلعله كان هناأ يضاً كذلك فصحة في .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١١٩.

ومن ادَّعي سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك ُوذلك الباب المأمون على سر ً الله المكنون .

# ﴿ باب

# ع ( فيمن عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر )

ا ـ عدقة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن صليمان بن جعفر قال: سمعت الرّضا عَلَيْكُمْ يقول: إنَّ على بن عبدالله بن الحسين

« ومن ادعي سماعاً » اى على وجه الاذعان والتصديق ، أوجو ز ذلك السماع والعمل به « فهو مشرك» أى شرك طاعة كما مر مراراً وقد قال سبحانه : « التخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ه (۱) و « المأمون » خبر « ذلك » و الغرض أن المراد بالباب ليس كل من يدعى الامامة بل هو العالم بجميع الاحكام المخبر عن الغيوب المكنونة ، والظاهر أن المكنون صفة سر الله ، و يحتمل أن يكون نعتا للمأمون اى هو الذى لا يعرفه حق معرفته إلاّ الله ، ومن كان مثله في الفضل و الجلالة باب فيمن عرف الحق من اهل البيت ومن انكر

اقول: المراد بأهل البيت ولد على وفاطمة عَلَيْقَكَامُ أُوالاً عم منهم ومن سائر الهاشميين.

الحديث الاول صحيح.

قوله على الله على بن عبد الله في اكثر النسخ عبدالله مكبراً والظاهر عبيدالله مصغراً كما يدل عليه ماذكره صاحب عمدة الطالب ، وصاحب مقاتل الطالبين وغيرهما قال صاحب العمدة: أعقب على بن الحسين صلوات الله عليه من ستة رجال على الباقر عبدالله الباقر، وزيد الشهيد ، وعمر الاشرف ، والحسين الاصغر ، وعلى الاصغر من خمسة رجال عبيدالله الاعرج ، وعبد الله ، وعلى مم قال : اعقب الحسين الاصغر من خمسة رجال عبيدالله الاعرج ، وعبد الله ، وعلى وأبيم حمد الحسن ، وسليمان ، ثم قال : وأما عبد الله فأعقب من إبنه جعفر ، وكان له ولد يسمتى عبيدالله بن عبدالله ، ثم قال : وأما عبيد الله الاعرج ابن الحسين الاصغر بن ولد يسمتى عبيدالله بن عبدالله ، ثم قال : وأما عبيد الله الاعرج ابن الحسين الاصغر بن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٣١.

ابن على "بن الحسين بن على "بن أبي طالب عَاليَّكُمْ وامرأته وبنيه من أهل الجنَّة، ثم

زين العابدين فأعقب منه أربعة رجال: جعفر الحجة ، وعلى الصالح وعلى الجوانى و حزة مجيلس الوصية ثم قال: وأماعلى الصالح بن عبيد الله الاعرج، ففي ولده الرياسة بالعراق، و يكننى بأبى الحسن وا منه الم ولد و كان كوفيا ورعا من أهل الفضل والزهد، وكان هو و زوجته ام سلمة بنت عبدالله بن الحسين بن على يقال لهما الزوج الصالح، وكان على بن عبيدالله مستجاب الدعوة ، وكان على بن إبراهيم طباطبا القائم بالكوفة قد أوصى إليه فان لم يقبل فالى أحد إبنيه على وعبيد الله ، فلم يقبل وصيته ولا أذن لابنيه في الخروج ، وكان عقبه من رجلين عبيدالله الثانى و ابراهيم بن على ، انتهى .

وذكر صاحب المقاتل أيضاً عند ذكر خروج ابي السرايا بالكوفة أيام المأمون أنه لمنا خرج أبوالسرايا داعياً إلى عمر بن إبراهيم وقاتل اعتل عمر فأتاه أبوالسرايا وهو يجود بنفسه وأمره بالوصية، فقال: إن اختلفوا فالامر إلى على بن عبيدالله فاني قدبلوت طريقته ورضيت دينه ، ثم اعتقل لسانه ومات .

فلماً دفن بالغرى حضروا لتعيين الامام و أخبر أبوالسرايا بأنه أوصى إلى شبيهه ومن اختاره وهو أبوالحسن على بن عبيدالله ، فو ثب على بن عبى بنزيد وهوغلام حدث السن ، وخطب وأظهر الرضا بعلى بن عبيدالله وأراد بيعته فأبى ، وقال : لاادع هذا نكولا عنه ، ولكن أتخو ف أن اشتغل به عن غيره مما هوأ حد وأفضل عاقبة فامض رحك الله لأ مرك واجمع شمل ابن عمك فقد قلدناك الرياسة علينا وانت الرضا عندنا الثقة في أنفسنا ، انتهى .

وأقول: الظاهر أن هذه اللواحق من مفتريات الزيدية و انهكان أجل من أن يعيشن إماماً أو يرضى بالخروج بدون اذن الامام عَلَيْكُمُ .

قال النجاشي رحمه الله في الفهرس : على بن عبيد الله بن الحسين بن علي ابن الحسين كان أزهد آل أبيطالب وأعبدهم في زمانه ، واختص بموسى والرضا عليه المناه المناه

قال: من عرف هذا الأمر من ولد على وفاطمة عَلَيْهُمُنَّا أُم لم يكن كالنَّاس.

واختلط بأصحابنا الامامية وكان لما أراده عمّل بن إبراهيم طباطبالأن يبايع له أبو السرايا بعده أبي عليه ورد الامر إلى عمّل بن عمّل بن ريد بن على .

قال سليمان: ثم دخلت على على بن عبيدالله فأخبرني بما فعلت ام سلمة فخبرت به أبا الحسن تَليّن قال: ياسليمان إن على بن عبيدالله وامرئته وولده من أهل الجندة ، يا سليمان ان ولد على وفاطمة إذا عر فهم الله هذا الامر لم يكونوا كالناس.

وقال النجاشي: لهكتاب في الحج يرويه كله عن موسى بن جعفر عَلَبَكُمُ وذكر سنده اليه.

قوله تَهَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَرُواجِ النَّهِ وَاللَّهُ اللهُ أَكثر من سائر الناس ، إما لشرافتهم من جهة النسب كما ذكر الله في أزواج النَّهِ وَاللَّهُ اللهُ أَوْلا أَن اسباب المحسد والبغض

٢ ـ الحسين ُبن عبر ، عن معلى بن عبر قال : حد تني الوثاء قال : حد تنا أحمد ابن عمر الحلا لقال : قلت لا بي الحسن علي أن اخبرني عمن عاندك ولم يعرف حقاك من ولد فاطمة ؟ هو وسائر الناس سواء في العقاب ؟ فقال : كان علي بن الحسين علي يقول : عليهم ضعفا العقاب .

٣ - الحسينُ بن على ، عن معلى بن على ، عن الحسن بن راشد قال : حد ثنا على بن إسماعيل الميثمي قال : حد ثنا ربعي بن عبدالله قال : قال لي عبدالر حن بن في ذوى القربي أكثر فان الايمان منهم أشد وأصعب .

وقيل: لهم اجران باعتبار ان المعروف في توافقهم وتعاونهم أن يكون ضعف التوافق والتعاون فيمن عداهم ، كما أن المعروف في تعاندهم أن يكون ضعف تعاند منعداهم ، أو باعتبار أن الشيطان يوسوس إليهم في دعوى الامامة كمافعله زيد (١) وبثوالحسن .

### الحديث الثاني معيف على المشهود .

والحلال : بياع الحل بالفتح ، وهودهن السمسم والصعف بالكسر المثل «وضعفا العقاب» اى مثلا عقاب غيرهم ، وربما قيل : ضعفا الشيء ثلاثة امثاله لان ضعفه مثله مر تين ، فضعفاه مثله مر ات ، ونقل صاحب المغرب عن الشافعي في رجل أوسى فقال اعطوا فلانا ضعف ما يصيب ولدى ، قال : يعطى مثله مر تين ، ولو قال ضعفى ما يصيب ولدى، تنظر إن أصابه ما ثة أعطيته ثلاثماة .

ونظيره ماروى أبوعبيدة في قوله تعالى: «يضاعف لها العذاب ضعفين» (٢) قال: معناه تجعل لها للواحد ثلاثة أعذبة وأنكره الازهرى وقال: هذا الذي يستعمله الناس في مجاز كلامهم وتعارفهم، وإنها الذي قال حذاق النحويين انها تعذّب مثلى عذاب غيرها.

#### الحديث الثالث ضعيف

<sup>(</sup>١) هذا مخالف لما قاله (ره) في ذيد في باب ما يفصل به بين المحق و المبطل من قوله ان الانسب حسن الظن به وعدم القدح فيه ... اه فلا تغفل . (٢) سورة الاحزاب: ٣٠.

أبى عبدالله قلت لا بي عبدالله عليه الله عبدالله عبدال

و المنكر لهذا الامر ، الكلام على الاستفهام الانكارى ، والجحد الانكار مع العلم ، والانكار يقابل المعرفة ، و لما كان بنوهاشه عارفين بأمر الائمة وامامتهم عليه وإنما أنكروها حسداً أولبعض الأغراض الدنيوية قال تليي لا تقل فيهم المنكر الذى ظاهر الجهل وعدم المعرفة ، بل قل الجاحد أوالمعنى أن الذى يوجب تضاعف العذاب وعدم المساواة إنما هو الجحود ، فأما الجهل وعدم العلم فلا فرق فيه بينهم وبين غيرهم ، وعلى التقديرين الكلام مشتمل على تصديق ماأفاده الاستفهام الانكارى من نفى المساواة لكن في الجحود .

و أبو الحسن كنية لعلى بن اسماعيل الميثمي، وذكر الآية لبيان أن الانكار يطلق في مقابل المعرفة.

ثم اعلم أن مضاعفة العذاب عليهم إمّا لكون الحجة عليهم أتم كما أشار إليه سبحانه في أزواج النبي وَ الشّفَاءُ حيث قال: « واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» (١) أولان النعمة من الله تعالى عليهم أكمل فاخلالهم بالشكر أفحش، أولان الذنب من الأشراف أشد ، ولذلك جعل حد الحر ضعفى حد العبد، وعوقب الانبياء بمالا يعاقب غيرهم ، أولان ضلالهم يصير سبباً لضلال غيرهم ، وضلال الناس بهم أكثر من ضلالهم بغيرهم .

قال الطبرسى ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى : « يانساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين اى مثلى ما يكون على غيرهن لأن نعم الله سبحانه عليهن أكثر لمكان النبي والسيطة منهن ، ونزول الوحى في بيوتهن ، فاذا كانت النعمة عليهن أعظم و أوفر كانت المعصية منهن أفحش والعقوبة بها أعظم وأكثر «وكان ذلك على الله يسيراً ، أى كان عذابها على الله هينا «ومن يقنت منكن لله ورسوله » اى ومن

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٣۴.

[فيه] فذكرت قول الله عز " وجل " في إخوة يوسف : « فعرفهم وهم له منكرون » .

4 ـ عد " من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن إبن أبي نصر قال : سألت الر أسا على قلت له : الجاحد منكم و من غيركم سواء " ؟ فقال : الجاحد منا له ذنبان والمحسن له حسنتان .

# ﴿باب﴾

## 

ا \_ على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيَّا : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع النّاس؟

يطع الله ورسوله « وتعمل صالحاً » فيما بينها و بين ربّها « نؤتها أجرها مر تين » اى نعطها ثوابها مثلي ثواب غيرها .

- وروى على بن أبى عميرعن ابراهيم بن عبدالحميدعن على بن عبدالله بن الحسين عن أبيه عن على بن الحسين زين العابدين على أنه قال له رجل: إنكم أهل بيت مففور لكم ؟ قال: فغضب وقال: نحن أحرى أن يجرى فينا ماجرى الله في أزواج النبي والله عن أن يكون كما تقول، إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجرولمسيئنا ضعفين من الأجرولمسيئنا ضعفين من العذاب، ثم قرء الآيتين.

الحديث الرابع: صحيح.

باب ما يجب على الناس عندمضي الامام

الحديث الاول: صحيح.

والحدث بالنحريك المصيبة والمرادهنا الموت، ويدلُ على الوجوب كفايةعلى النائين عن بلد الامام أن ينفرجماعة منهم للعلم بتعيين الامام بعد الامام وأنه لابد من

قال: أين قول الله عزيّ وجل «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين ولينذرواقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ، (١) قال: هم في عذر ما داموا في الطلب

العلم بالتعيين ، وأن لايكفى العلم بوجود إمام بعده مجملا ، هذا مع القدرة وأمّا مع عدمها فيكفى ذلك كما فعل زرارة رضى الله عنه ، وكذا لومات في الطلب أو الانتظار ، وبذلك يخرجون عن كون موتهم ميتة جاهلية ، ثم هذا مع العلم بعدم خلو العصر من الامام ظاهر ، وامّا مع عدم العلم بذلك ووجوب الطلب وعدم تمام الحجّة عليه في ذلك فمشكل .

وامّا قوله سبحانه: « فلولانفر » فقال الطبرسي قدس سر ّه: اختلف في معناه على وجوه:

أحدها: ان معناه فهالا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى مع النبى جماعة ليتفقهوا في الدين ، يعنى الفرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسنن و الفرائض والاحكام ، فاذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن و تعلمه القاعدون قالوا لهم إذا رجعوا إليهم إن الله قدأ نزل بعدكم على نبيتكم قرآ نا وقد تعلمناه فيتعلمه السرايا ، فذلك قوله: «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم » اى وليعلموهم القرآن « لعلهم يحذرون » فلا يعملون بخلافه عن ابن عباس وغيره ، وقال الباقر عليا الغزونوبا . كان هذاحين كثر الناس فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة للتفقيه ، ويكون الغزونوبا .

وثانيها: أن التفقه والاندار يرجعان إلى الفرقة النافرة ، وحثها الله على التفقه لترجع إلى المتخلفة فتحذرها ، فمعنى ليتفقه وافي الدين ليتبصروا ويتيقنوا بمايويهم الله عز وجل من الظهور على المشركين ونصرة الدين ، ولينذر واقومهم من الكفار اذا رجعوا إليهم من الجهاد ، فيخبرونهم بنصرالله النبي والمؤمنين ، ويخبرونهم أنهم لايدان لهم بقتال النبي والمؤمنين « لعلهم يحذرون » أن يقاتلوا النبي والمؤمنين « لعلهم يحذرون » أن يقاتلوا النبي والمؤمنين .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١٢٣ .

وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر ، حتى يرجع إليهم أصحابهم .

٢ - على بن إبراهيم، عن على بن عيسى، عن يونس بن عبدال حن قال: حد ثنا حداد، عن عبد الأعلى قال: سألت أباعبدالله تَليَّكُم عن قول العامّة: إن رسول الله وَالله والله والله

وثالثها: ان التفقيه راجع إلى المنافرة ، والتقدير ماكان لجميع المؤمنين ان ينفروا إلى النبي وخلوديارهم ولكن ينفر إليه من كل ناحية طائفة لتسمع كلامه وتتعلم الدين منه ، ثم ترجع إلى قومها و تتبيين لهم ذلك و تنذرهم عن الجبائى ، قال : والمراد بالنفرهنا الخروج لطلب العلم ، وإنها سمي ذلك نفراً لمافيه من مجاهدة أعداء الدين ، انتهى .

وماذكره تَطَيِّلُ هو المتبعويمكن أن يكون غرضه تَطَيِّلُ ان النفور لطلب العلم بالامام داخل فيها بلهو أعظم مواردها ، فلايناني شمولها لطلب سائر العلوم الضرورية ، فيرجع إلى المعنى الثالث ، وقد يستدل بها على حجية خبر الواحدوني الخبر إشعار بعدم وجوب تحصيل العلم بالامام اللاحق عند وجود السابق.

الحديث الثاني: حسن على الظاهر.

« الحق والله » اى هوالحق الم يسعه ذلك » بتقدير الاستفهام ، اى لم يجزله المقام على الجهالة يقال : وسعه الشيء كعلم إذا جازله ذلك «وقعت حجة وصيله» اى برهان وصيلة وصيله «وحق النفر » على المصدر عطفاً على حجة أوفعل ماض من باب ضرب عطفاً على وقعت أى وجب و ثبت « ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله » قال

من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم عدركه الموت فقد وقع أجره على الله الله وسله البلد بعضهم فوجدك مغلقاً عليك بابك ، ومرُخى عليك سترك ، لا تدعوهم إلى نفسك ولا يكون من يدلهم عليك فبما يعرفون ذلك ؟ قال : بكتاب الله المنزل و قلت : فيقول الله جل وعز كيف ؟ قال : أراك قد تكلمت في هذا قبل اليوم ؟ قلت : أجل ، قال : فذكر

الطبرسى رحمه الله: أخبر سبحانه أن من خرج من بلده مهاجراً من أرض الشركفار أ بدينه إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل بلوغه دار الهجرة وأرض الاسلام فقدوقع أجره على الله ، اى تواب عمله و جزاء هجرته على الله .

قال وروى العياشى باسناده عن عمّل بن أبى عمير قال: وجه زرارة بن أعين إبنه عبيداً إلى المدينة يستخبر له خبر أبى الحسن موسى بن جعفر وعبد الله ، فمات قبل أن يرجع إليه عبيداً ابنه ، قال عمّل بن أبى عمير: حدّ ثنى عمّل بن حكيم قال: ذكرت لا بى الحسن تَلْيَبُكُم في زرارة و توجيهه عبيداً ابنه إلى المدينة فقال: انى لا رجو أن يكون زرارة ممسن قال الله فيهم: دومن يخرج من بيته مهاجراً » الآية.

وإرخاء الستر اسداله كناية عن الاختفاء في البيت وعدم إذن الدخول للناس تقية و بكتاب الله المنزل ، اى بالآيات الدالة على إمامة امير المؤمنين صلوات الله عليه والآيات الدالة على وجوب عصمة الامام ، ثم نص كل منهم على من بعده ، ووصية الامام السابق إلى اللاحق ، أوبالآيات الدّالة على أن الله لا يكلف حتى يتم الحجة على الناس ، كقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، (١) وقوله و لا إكراه في الدين قدنبين الرّشد من الغي ، (١) ، و قوله : « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون » (١) وامثالها .

و الأول أظهر ، لقوله : « قلت : فيقول الله جل وعز كيف ، أى كيف يقول الله ما يعرفون به الأمام « قال أراك ، أى قال المالية عن هذا

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٠١. (٢) سورة العنكبوت: ٩٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢٥٤ .
 (٣) سورة التوبة : ١١٥ .

ما أنزل الله في على تَهُلِينًا وما قال له رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و

قبل هذا اليوم أيضاً.

«قال فذكر ما أنزل الله في على تَهْ الله على الله وما وليكم الله وسائر مامر وما قال له » اى أمره بالوصية إلى الحسن والحسين الله الله وما خص الله به علياً ، من الآيات النازلة في فضله ، وكونه أعلم الناس وأشجعهم وأقربهم إلى الرسول وَ الله الحسن قال فيه في يوم الغدير وغيره « وما يصيبهم » عطف على وصيته « و إقرار الحسن ، منصوب بالعطف على «ما» في قوله ماقال .

« فان الناس تكلّموا ، لهذا الكلاموجهان : الاول : أن يكون الاعتراض في إمامة أبى جعفر تَلْقَالُكُم ، والمراد بالناس الزيديّة « و تخطّت ، على بناء التفعّل بمعنى

 <sup>(</sup>۱) سورة الاحزاب: ۳۶.
 (۲) سورة زمر: ۵.

من ولد أبيه من له مثل قرابته ومن هو أسن منه وقصرت عمس هو أصغر منه ، فقال ينعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لاتكون في غيره : هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيته ، وعنده سلاح رسول الله والهوالية و وصيته و ذلك عندي ، لاأنازع فيه ، قلت : إن ذلك مستور مخافة السلطان ؟ قال : لا يكون في ستر إلا وله حجة ظاهرة ،

تجاوزت والضمير للامامة أوالوصاية ، فقوله : من له مثل قرابته المراد به زيد أخوه وضمير قرابته لا بي جعفر تلكيلا « و من هو أسن منه » أى من قرابته كاولاد الحسن لامن ولد أبيه « وقصرت » اي لم تبلغ الوصية والامامة من هو أصغر منه ويحتمل أن يكون الواو للحال بتقدير قد اى لم كم تصل إلى الا سن والحال أنهاقصرت عن الاصغر لكونه أصغر.

والثانى: أن يكون المرادتكلموا في أبى جعفر ووصيته إلى الصادق عَلَيْقِلْهُا كَيف تخطّت أى وصية أبى جعفر تَلْقِلْهُ على تقدير إمامته من له مثل قرابته ، أى قرابة أبى جعفر تَلْقِلْهُ يعنى زيداً أيضاً ، وضمير منه لوصى أبى جعفر تَلْقِلْهُ ولم يقل منك لان هذا الكلام منقول عن الناس الغائبين ، ولرعاية الادب .

«هو أولى الناس» اى نسباً بأن يكون ولده الاكبر أوأخص الناس به و بأموره وأسراره كما كان أمير المؤمنين عليه بالنسبة إلى الرسول عليه ، وكذا سائر الاوصياء بالنسبة إلى من تقد مه « وهو وصيه » اى في السر والغلانية ، بحيث يعلم المؤالف والمخالف جميعاً أنه وصيه وإن لم يعرفه بالامامة جميعاً .

« و وصيته » اى الوصية المختومة النازلة من السماء أوالاً عم منها ومن سائر الوصايا ، و الكتب « لاانازع فيه » اى لايد عيها أحد بأخذهما منى أولانزاع لاحد من الاقارب في أنهما عندى «إن ذلك مستور » اى الامام أوالسلاح والوصية «إلا وله حجة ظاهرة » وهى الوصية الشايعة .

إن أبي استودعني ماهناك ، فلما حضرته الوفاة قال : ادعلي شهوداً فدعوت أربعة من قريش ، فيهم نافع مولى عبدالله بن عمر ، قال : اكتب هذا ماأوصى به يعقوب بنيه ديا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون (١) وأوصى على بنعلي إلى ابنه جعفر بن على وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلى فيه الجُمع وأن يعمم بعمامته وأن يربع قبره ويرفعه أربع أصابع ، ثم يخلى عنه ، فقال : اطووه ، ثم قال للشهود : إنصرفوا رحمكم الله ، فقلت بعد ما انصرفوا : ما كان في هذا ياأبت أن تشهد عليه ؟ فقال : إن كرهت أن تغلب وأن يقال : إنه لم يوص ، فأردت أن تكون لك حجة فهو الذي إذا قدم الرجل البلد قال : من وصي فلان ، قيل : فلان قلت : فا ن

« استودعنى ماهناك » اى ماكان عنه من الكتب والسلاح وسائر أسرار النبوة والخلافة « ثم يخلى عنه » اى لايفعل بعد ذلك شيئاً من بناء على القبر أورفعه أكثر من ذلك ، وقد مر هذا المضمون في باب الاشارة والنص على أبيعبدالله على الميعبدالله على السخفى هناك مكان هذه الفقرة وأن يحل عنه اطماره عند دفنه « ماكان هذا » وبعض النسخفى هذا ، و الكلام يحتمل النفى و الاستفهام « ان تغلب » اى في إد عاء الامامة فيكون قوله : و ان يقال ، تفسيراً له ، اى تصير مغلوباً بأن يقال لو كان اماماً لا وصى إليه ، أو المعنى أن تغلب فيما لم يوافق العامة من الاحكام المذكورة ، و قوله : و ان يقال إشارة إلى ما مر .

« فأردت ان تكون لك حجة » حاصله ان الامام السابق و إن لم يوص إلى اللاحق بالإ مامة مخافة السلطان إلا أنه أوجب له الوصاية المطلقة و عيس له الاتيان ببعض الامور التي لا بأس بذكرها لتستدل شيعته بذلك على أنه الامام بعده ، حيث فو ض إليه الوصية دون غيره و إن لم يعرفه شهود الوصية بذلك « فهو الذي » ضمير هو لصاحب هذا الامر « قال من وصى فلان » قيل : معطوف على قد م بحذف العاطف قبل جواب إذا و فلان قائم مقام عائد الذي تسئلونه أي الوصى الواقعي كما قيل ، أو الشريك أو أحدهما أو كلاهما عن المسائل المغامضة و الامور المغيبة أو عن الامام

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٣٢.

أُشرك في الوصيَّة ؟ قال : تسألونه فا ينَّه سيبين لكم .

٣ - على بن يحيى، عن أحمد بن على بن عيسى، عن على بن خالد، عن النفر بن سويد، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، عن على بن مسلم قال : قلت لأ بي عبدالله علينا على المسلحك الله بلغنا شكواك وأشفقنا ، فلو أعلمتنا أو علمتنا من ؟ قال : إن علينا علينا علينا كان عالماً والعلم يتوادث ، فلا يهلك عالم ولا بقى من بعده من يعلم مثل علمه أوماشاءالله ، قلت : أفيسع الناس إذا مات العالم ألا يعرفوا الذي بعده ؟ فقال : أمنا أهل هذه البلدة فلا يعني المدينة وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم إن الله يقول : < وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتغقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ، قال : قلت : أرأيت من مات في ذلك فقال : هو بمنزلة من خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه

« فائه سيبين لكم » على بناء المجهول أو المعلوم.

الحديث الثالث: صحيح.

و الشكوى ، بالفتح المرض و أشفقنا ، اى خفنا أن تبعيب داعى الله و تختار الآخرة على الدنيا و نبقى في حيرة من أمرنا ، ولو للتمنى « أو علمنا » الترديد من الراوى ، أو المعنى أو علمنا من طريق آخر ، و في بعض النسخ « أو علمننا » فالاو ل متعين ، فأجاب علي بأنه لابد من عالم يعلم جميع ما تحتاج إليه الامة في كل عصر يعلم علم علم الامام السابق أو ما شاء الله من الزيادة في ليلة القدر ، و ما يحدث بالليل و النهاد كما مر و قيل : اى ما شاء الله من إفناء العالم فلابد من التفحيص حتى يعلم عينه ، أوالمعنى أن علامة الامام اللاحق أن يعلم جميع علم الإمام السابق ولا يجهل شيئاً من الأحكام ، و إنها لم يعيس تاليا شخصه تقية .

« أرأيت من مات » أى أخبرنى عن حال من مات « في ذلك » أى في الطلب ، و السكينة والوقار متقاربان معنى ، و هو الحلم والر زانة و عدم الطيش ، وقد يفسس أحدهما باطمينان القلب ، و الآخر باطمينان الجوارح ، ويمكن ان براد بالسكينة

الموت فقد وقع أجره على الله ، قال : قلت : فا ذا قدموا بأي شيء يعرفون صاحبهم قال : يعطى السكينة والوقار والهيبة .

# ﴿باب﴾

## ان الامام متى يعلم ان الامر قدصار اليه علم ان الامر قدصار اليه علم ان الامام

المن المعدى الم

هنا إطمينان القلب بالعلوم، وعدم الشك و التزلزل و الإختلاف فيها، و بالوقار عدم مبادرة الاعضاء إلى المعاصى والإختلاف في الاعمال، وقيل المراد بالسكينة سلاح رسول الله من المنطقة لانه قدم أنه فينا بمنزلة التابوت في بنى إسرائيل، وقد قال تعالى في التابوت: « فيه سكينة من ربكم » (١) ولا يخفى ما فيه.

و المراد بالهيبة المهابة التي يلقيها الله منه في قلوب عباده بدون الاسباب التي تكون لسلاطين الجور من الاتباع و العساكر و الجور و الظلم، و قيل: المراد خوف الله و هو التقوى.

## باب في أن الأمام متى يعلم أن الأمر قد صاد اليه

الحديث الاول: حسن كالصحيح و الظاهر ان اباجرير هو ذكريابن ادريس و أبوالحسن هو الرضا تَهْمَالِيْنُ .

« بانه لا يخرج » متعلّق بقوله : حلفت « ان فيه سنة أربعة أنبياء » كأنه إشارة إلى ما رواه الصدوق في إكمال الدين باسناده عن أبي بصير قال : سمعت أباجعفر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٤٨ .

أربعة أنبياء 'قال: قدوالله الذي لا إله إلا هو هلك ، قلت: هلاك غيبة أوهلاك موت؟ قال: هلاكموت ، فقلت: لعلنك منتي في تقينة ؟ فقال: سبحان الله ، قلت: فأوصى إليك؟ قال: نعم ،قلت: فأشرك معك فيها أحداً ؟ قال: لا ، قلت: فعليك من إخوتك إمام ؟ قال: لا ، قلت: فأنت الإمام ؟ قال: نعم .

٢ \_ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن على بن أسباط قال : قلت للو ضا تَلْمَيْكُمُ : إِن وجلا عنى أخاك إبر اهيم ، فذكر له أن أباك في الحياة ، وأنك تعلم من ذلك ما يعلم ، فقال : سبحان الله يموت رسول الله وَالله على على على على قليل قدوالله والمناه على ما على ، فقال : سبحان الله يموت رسول الله وَالله على على الله يموت موسى عَلَيْكُمُ قدوالله والله والله والله والله على الله يموت موسى عَلَيْكُمُ قدوالله والله والل

عَلَيْكُمْ يَقُول : في صاحب هذا الامر أربع سنن من أربعة أنبياء : سنة من موسى ، و سنة من عيسى ، وسنة من بوسف ، و سنة من على وَاللهُ الله الله من موسى فخائف بترقب ، و أمّا من يوسف فالسّجن و الغيبة ، و أمّا من عيسى فيقال إنه مات ولم يمت ، و أمّا من عب فالسّيف فلمنا توهم الواقفية أن الكاظم عَلَيْكُمْ هو القائم أثبتوها له .

« فقال سبحان الله تعجباً من إصراره على الباطل ، و مناسبته للباب باعتبار أن الرضا على علم بموت أبيه المنظمة و إن لم يكن حاضراً عنده و قيل : المراد بقوله : فأوصى إليك اى متسلا بموته فيكون أنسب بالباب و على التقديرين مناسبته للباب لا تخلو من كلفة .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

و في المصباح عنيته عنياً من باب رمى قصدته « فذكر » اى إبراهيم « له » اى للر جل « من ذلك » أى من حياة أبيك « مالا يعلم » اى ابراهيم اى انت أعرف بهذا الا مر منه ، و في بعض النسخ « ما يعلم » و قال بعض الا فاضل : عنى أخاك : أوقعه في العناء و التعب بتلبيسه الامر عليه في أمر أخيه و في بعض النسخ : غر أخاك ، بالغين المعجمة و الراء و هو أوضح ، وكأن الر جل قد دلس أوكان واقفياً يقول بحياة الكاظم عليه في أمر أحدة جوراً .

﴿ سبحان الله ، تعجب من انكارهم بموت موسى عَلَيْنَا مع تواتر الأخباربه ،

مضى كما مضى رسول الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ تبارك و تعالى لم يزل منذ قبض نبيه وَاللهُ اللهُ اللهُ علم هلم جر أ يمن بهذا الدين على أولاد الأعاجم ويصرفه عن قرابة نبيته وَاللهُ علم اللهُ هلم "

و قال في المصباح المنير: هلم كلمة بمعنى الدعاء الى الشيءكما يقال: تعال، قال الخليل أصله لم من الضم و الجمع، و منه لم الله شعثه، وكان المنادى أراد لم نفسك إلينا، و هاءللتنبيه، و حذفت الالفلكثرة الاستعمال، و جعلا إسما واحداً، و قيل: أصلها هل ام أى أقصد فنقلت حركة الهمزة إلى اللام و أسقطت، ثم جعلا كلمة واحدة للدعاء و أهل الحجاز ينادون بهابلفظ واحد للمذكر و المؤنث و المفرد و الجمع، و عليه قوله تعالى: « و القائلين لا خواتهم هلم إلينا » (۱) و في لغة نجد تلحقها الضمائر و نطابق، فيقال هلم وهلما و هلموا وهلمن، لا نتهم يجعلونها فعلا فيلحقونها الضمائر، و قال أبوزيد: إستعمالها بلفظ واحد للجميع من لغةعقيل، و إلحاق الضمائر من لغة بنى تميم، و عليه أكثر العرب، و تستعمل لازمة نحو هلم إلينا اى أقبل، ومتعد ية نحوهلم شهدائكم، اى أحضروهم انتهى.

فيحتمل أن يكون جر أ مفعولا به ، و مفعولا لأجله فلا تغفل.

« بهذا الدّ بن » أى التشيع « عن قرابة نبيّه »كبنى العباس وأكثر بنى الحسن عَلَيَّالُمُ ، بل أكثر بنى الحسين عَلَيَّالُمُ أيضاً ، و فيه إشعار بأن من لم يقل بامامة الاثنى عشر عَلَيْكُمُ فهو خارج عن الدّ بن ، و فيه دلالة على فضل العجم على العرب في الايمان ، كما يدل عليه أخبار كثيرة أوردتها في الكتاب الكبير .

روى على بن ابراهيم في تفسيره عندقوله تعالى: دولونز لناه على بعض الأعجمين

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب : ١٨.

جراً فيعطى هؤلاء ويمنع هؤلاء ، لقد قضيت عنه في هلال ذي الحجّة ألف دينار بعد أن أشفى على طلاق نسائه وعتق مماليكه ولكن قد سمعت مالقي يوسف من إخوته .

٣ ـ الحسين بن عمّل ، عن معلى بن عمّل ، عن الوشّاء قال : قلت لأبي الحسن عَلَيْنَا أن وجلاً قال لك : علمت ذلك علمت ذلك علمت ذلك

فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين » (١) عن الصادق التيالي أنه قال: لونؤل القرآن على العجم ما آمنت به العرب وقدنزل على العرب فآمنت به العجم ما

وقال بعض الافاضل ضميرعنه راجع إلى الذى عنى إبراهيم ، و إنساهم بطلاق نسائه وعتق مماليكه لا ننه أراد أن يشر د من الغرماء ، فلا يختموا بيوت نسائه ولا يأخذوا مماليكه ، انتهى .

وقال المحدث الاسترابادى(ره) أى قضيت عن الذّى غرّ إبراهيم وكأنّه عباس أخوهما ، انتهى .

وقيل: كان حلف بطلاق نسائه و عتق مماليكه إن يؤد ديونهم في موعد قضى المجانب المج

الحديث الثالث ضعيف على المشهور.

«إنهم رووا» أي الواقفية « إن رجلا قال لك، غرضهم أنه على إنه اعلم وفات

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ١٩٨.

بقول سعيد، فقال: جاء سعيد بعد ماعلمت بهقبل مجيئه، قال : وسمعته يقول طلّقتا مُ قورة بنت إسحاق في رجب بعد موت أبي الحسن بيوم، قلت : طلقتها وقد علمت بموت أبي الحسن ؟ قال : نعم .

أبيه بقول سعيد ولا يحصل العلم بمحض قوله ، و لما قال الرجل ذلك له صد قه ولـم ينكره ، وهذا يدل على أنه حق ، و الظاهران سعيداً كان من خدمة الامامين عليقطا وقد يقال: انه أخت صفوان بن يحيى ، واما طلاق أم فروة فالذي سمعت من الوالد العلامة قدس سره نقلاعن مشايخه أن أم فروة كانب من نساء الكاظم تلكي ، و طلاقها بعد العلم بموته مبنى على أن الرضا تلكي كان و كيلا من قبل أبيه عليقا أفي طلاق نسائه ، كمام أنه تلكي فو ض أم نسائه إليه ، و العلم الذي يكون مناطاً للحكم الشرعي هوالعلم بالاسباب الظاهرة ، لاالعلم الذي يحصل من طريق الالهام وأمثاله . فان قبل : ما فائدة هذا الطلاق الذي ينكشف فساده بعد العلم بتاريخ الفوت ؟ فان قبل : ما فائدة هذا الطلاق الذي ينكشف فساده بعد العلم بتاريخ الفوت ؟ قلت : أمورهم علي أرفع من أن تناوله عقولنا القاصرة فلعلهم رأوا فيه مصلحة قلت : أمورهم علي المناها .

وقديقال: إنه تُلَيِّكُمُ أخبرها بالموت وكانت عدة الوفاة من حين الخبر، وإنها طلقهاظاهر أتقية ليمكنها التزويج بعد إنقضاء عدة الوفاة ، لانه لم يمكنهم ظاهراً بناء الامرعلى العلم الخفى ، وكان يصير سبباً لتشنيع المخالفين ، وكان في تعجيل تزويجها أو إخراجها عن بيته تُلَيِّكُمُ مصلحة .

واقول: يخطر بالبال أنه يمكن أن يكون حكم أزواجهم كالنيم حكم أزواجهم النبى وَالسَّفَا في عدم جواز تزويجهن بعد وفاتهم كالنيم الا بالطلاق والخروج عنهذه الحرمة، وهذا الطلاق يكون بعد الوفاة أيضاً كما ورد أن أمير المؤمنين تَايَاكُم طلق عايشة بعد وفاة النبي وَالله فخرجت من عداد أمهات المؤمنين، فلعل الفائدة في هذا الطلاق هذا لعلمه بأنها لانطبعه في ترك التزويج لكن لم أرهذا في غيرهذا الخبر. ويمكن أن يكون المراد التطليق بالمعنى اللغوى أى أخرجتها من البيت لقطع

۴ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان قال : قلت للرضا تاليكان : أخبر ني عن الأمام متى يعلم أنه إمام ؟ حين يبلغه أن صاحبه قدمضى أوحين يمضى ؟ مثل أبى الحسن قبض ببغداد وأنت ههنا ، قال : يعلم ذلك حين يمضى صاحبه ، قلت ؛ بأي شيء ؟ قال : يلهمه الله .

۵ على بن إبراهيم ، عن محد بن عيسى ، عن أبى الفضل الشهبانى ، عن هارون ابن الفضل قال : رأيت أباالحسن على بن محد في اليوم الذي توفلي فيه أبوجعفر عَليَّكُنُ فقال : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، مضى أبوجعفر عَليَّكُنُ ، فقيل له : وكيف عرفت ؟ قال : لا ننه تداخلنى ذلة لله لم أكن أعرفها .

علاقة الزوجية و عدم وجوب الاسكان في عدة الوفاة ، و ربسما يقرء طلعتها بالعين المهملة على بناء التفعيل اى اطلعتها و أخبرتها ، وهذا مخالف للمضبوط في النسخ ، وبالجملة هذا منغوامض الاخبار، وليس شيء من تلك الوجوه ممّا تسكن إليه النفس.

الحديث الرابع : صحيح .

«ومثل» مرفوع خبر مبتداء محذوف ، اى موضع المسئلة مثل هذه الواقعة ، أو منصوب بنيابة المفعول المطلق ، اى مثل مضى أبى الحسن ، و جملة « قبض » استيناف بباني «وأنت هيهنا» جملة حالية .

الحديث الخامس: مجهول وأبوالحسن: النابث عَلَيْكُ ، وأبوجعفر الجواد عَلَيْكُ وأبوجعفر الجواد عَلَيْكُ ونداخلني ، اى دخلنى ، و فيه مبالغة و لما كانت الامامة منتهى درجات الكمال للبشروهو يستلزم نهاية معرفة الله عز وجل، وهي مستلزمة لغاية الإخبات والخضوع والتذلّل له تعالى ، فلذا استدل عَلَيْكُ بحصولها على حصول الامامة ، و إنّما قال عَلَيْكُ والتذلّل له تعالى ، فلذا استدل عَلَيْكُ بحصولها على حصول الامامة ، و إنّما قال عَلَيْكُ كان اطلّع با لهامه تعالى واطلاعه على ملكوت السماوات والارض ، بل حضر عندمو ته وغسله و دفنه والصلاة عليه كما ورد في الاخبار .

عـعلى بن إبراهيم، عن على بن عيسى، عن مسافر قال: أمر أبو إبراهيم عَلَيْكُ الله على بابه في كل ليلة أبداً ماكان حياً إلى أن يأتيه خبره قال : فكنا في كل ليلة نفرش لأ بي الحسن في الدهليز، ثم يأتي بعد العشاء فينام فا إذا أصبح انصرف إلى منزله، قال : فمكث على هذه الحال أدبع سنين فلماكان ليلة من الليالي أبطأ عنه وفرش له فلم يأت كماكان يأتي، فاستوحش العيال ونعروا ودخلنا أمر عظيم من إبطائه، فلمنا كان من الغد أتي الدار ودخل إلى العيال وقصد إلى أم أحمد فقالها : هات التي أودعك أبي، فصرخت ولطمت وجهها وشقت جبها وقالت : مات والله سيندي، فكفه وقال لها : لاتكلمي بشيء ولا تظهريه، حتى يجيء الخبر إلى الوالي، فأخرجت إليه سفطاً وألفي دينار أوأربعة آلاف دينار، فدفعت ذلك أجمع إليه دون غيره وقالت : إذه قال لي فيما بيني وبينه وكانت أثيرة عنده: احتفظي بهذه الوديعة عندك ، لا تطلعي عليها أحداً حتى أموت، فا ذا مضيت فمن أتاك من ولدي فطلبها منك ، فادفعيها إليه واعلمي أنتي قدمت وقدجاء ني والله علامة أتاك من ولدي فطلبها منك ، فادفعيها إليه واعلمي أنتي قدمت وقدجاء ني والله علامة

### الحديث السادس: حسن.

والدهليز بالكسر مابين الباب والدار ، «فمكث» اى استمر و «فرشله » على بناء المجهول و «فعروا» على بناء المعلوم أو المجهول ، في القاموس : الذعر بالضم الخوف ذعر كعنى فهومذعور ، و بالفتح التخويف كالاذعار و بالتحريك الد هش ، و أم أحد زوجة الكاظم علي الخطبة عنده «هات» اسم فعل بمعنى أعطني «فصرخت» اى صاحت صيحة شديدة «فكفها» اى منعها ، وفي القاموس : السفط محركة كالجوالق أوكالقفة ، وفي المغرب: السفط واحد الاسفاط وهو ما يصان فيه الطيب وماأشبهه من آلات النساء، ويستعار للتابوت الصغير ، انتهى .

وكأنه كان في السفط ودايع الامامة وأسرارها « أو أربعة» الترديد من الراوى « وكانت أثيرة » معترضة من كلام مسافر و الأثيرة المختارة الراجحة على غيرها ، في القاموس : فلان أثيرى اى من خلصائى ، وضمير عنده لا بي إبراهيم «لا تطلعي» من باب

سيدي، فقبض ذلك منها وأمرهم بالامساك جميعاً إلى أن ورد الخبر، وانصرف فلم يعد لشيء من المبيت كما كان يفعل، فما لبئنا إلا إياماً يسيرة حتى جاءت الخريطة بنعيه فعددنا الأيام و تفقدنا الوقت فا ذا هو قدمات في الوقت الذي فعل أبوالحسن علياً مافعل، من تخلفه عن المبيت وقبضه لما قبض.

## ﴿ باب

### ♦ ( حالات الائمة عليهم السلام في السن )۞

ا ـ عد قد من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر تَليَّكُمُ أكان عيسى ابن مريم تَليَّكُمُ ابن سالم، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر تَليَّكُمُ أكان عيسى ابن مريم تَليَّكُمُ حين تكلم في المهد حجة [۱] لله على أهل زمانه ؟ فقال : كان يومئذ نبياً حجة [۱] لله

الافعال ، والخريطة الكيس يصان فيه المكتوب و يشد رأسه ، و النعي خبر الهوت ، و التفقد طلب الشيء عند غيبته .

وحاصل الخبر: ان الرضائطين في تلك الليلة ذهب بطى الارض بأمرالله تعالى من الهدينة إلى بغداد للحضور عند موت والده و دفنه و الصلاة عليه ، ورجع في تلك الليلة كما وقع التصريح بجميع ذلك في أخبار أخرى أوردتها في الكتاب الكبير.

## باب حالات الائمة (ع) في السن

الحديث الاول: كالصحيح.

«حجة الله ال إماماً للناس مرسلا إليهم أوكان نبياً يجب على الناس الافرار بامامته فعلى الاول حاصل الجواب أنه لم يكن حينتذ إماماً ولكن كان حجة لمريم على الحاضرين عندها ، ولم يكن مرسلا إلى قوم ، وعلى الثانى المعنى أنهكان نبياً وكان يجب على كل من سمع كلامه الافراد بنبو ته ، لكن لم يكن مرسلا إليهم مأموراً بتبليغ الرسالة إليهم ، أوكان حجة الله على نفسه ولم يكن مبعوثاً على غيره ، وظاهر الخبر أنه لم يكن مأموراً حينتذ بأحكام الانجيل و تبليغه ، فالمراد بالكتاب التوراة ، أو المعنى سيؤتينى الكتاب ، أو يكون مكلفاً بالعمل بالانجيل ولم يكن

غير مرسل أما تسمع لقوله حين قال: « إنّى عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيناً وجعلني مباركاً أينماكنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيناً (١) قلت: فكان يومنذ حجة لله على ذكرينا في تلك الحال و هو في المهد؟ فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبس عنها وكان نبيناً حجة على منسمع

مأموراً بالتبليغ ، فالمراد بقوله تَالَيَّكُم حين أوحى الله إليه ، الوحى بالتبليغ والرسالة . فالدالطبرسي رحمه الله في قوله تعالى : «اني عبدالله عند م تَالِيَكُم إفراره بالعبودية ليبطل به قول من يد عي له الربوبية و كان الله سبحانه نطقه بذلك لعلمه بما تقوله الغالون فيه ، ثم قال : «آتاني الكتاب و جعلني نبياً » اى حكم لى بايتاء الكتاب والنبوة .

وقيل: إن الله سبحانه أكمل عقله في صغره وأرسله إلى عباده وكان نبياً مبعوثاً إلى الناس فيذلك الوقت مكلفاً عاقلا، ولذلك كانت له تلك المعجزة عن الحسن والجبائي. وقيل: إنه كلمهم وهو إبن أربعين يوماً عن وهب، وقيل: يوم ولد عن ابن عباس واكثر المفسرين، وهو الظاهر.

وقيل: إن معناه سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبياً ، وكان ذلك معجزة لمريم ظليك على برائة ساحتها وجعلني مباركاً أينماكنت أي جعلني معلماً للخبر، عن مجاهد وقيل: نفاعاً حيثما توجهت ، والبركة نماء الخير، والمبارك الذي ينمي الخير به ، وقيل : ثابتاً دائماً على الايمان والطاعة ، وأصل البركة النبوت عن الجبائي وأوصاني بالصلوة والزكاة ، اي باقامتهما «مادمت حياً »اي ما بقيت حياً مكلفاً «آية للناس » اي علامة قدرة الله على كل شيء ، أومعجزة دالة على برائة مريم .

«فعبسُ عنها» على بناء التفعيل اى أعرب منّا في ذهن مريم من برائتها ممنّا قالوا فيها ، واحتج على الناس من قبلها ، وفي بعض النسخ ففيسُر بالغين المعجمة و الياء ،

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۳۱.

كلامه في تلك الحال ، ثم صمت فلم يتكلم حتى مضت له سنتان وكان ذكريا الحجة لله عز وجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين ثم مات ذكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهوصبي صغير ، أما تسمع لقوله عز وجل : ﴿ يا يحيى خذالكتاب بقو ق و آ نيناه الحكم صبياً » ( ) فلم ابلغ عيسى غَلَيْكُم سبع سنين تكلم بالنبو ق والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه ، فكان عيسى الحجة على يحيى وعلى الناس أجعين وليس تبقى الأرض باأباخالد يوماً واحداً بغير حجة لله على الناس منذ يوم خلق الله آدم على وأسكنه الأرض ، فقلت : جعلت فداك أكان على على الناس منذ يوم خلق الله ورسوله

اى غير وأزال التهمة عنها، ولعله تصحيف «فلم يتكلم» اى بالنبوة و الرسالة م تكلم بعد السنتين بالنبوة، وبعد سبع بهاوبالرسالة ، أولم يتكلم أصلا في محضر الناس، لورود بعض الاخبار بتكلمه قبل ذلك .

«يا يحيى خذالكتاب بقو"ة » قال الطبرسي رحمه الله تقديره: فوهبناله يحيى وأعطيناه الفهم والعقل وقلنا يا يحيى خذالكتاب ، يعنى التوراة بماقو ال الله عليه وأيدك به ، ومعناه وأنت قادرعلى أخذه قوى على العمل ، وقيل: معناه بجد وصحة عزيمة على القيام بما فيه «وآتيناه الحكم صبياً » اى آتيناه النبو "قفي حال صباه، وهو ابن ثلاث سنين عن ابن عباس ، وقيل: ان الحكم الفهم .

«الحجة على يحيى، لا نهكان من أولى العزم، وهم حجج على سائر الانبياء، والحجج الذين في زمانهم، وأبو خالد كنية ليزيد الكناسي، و الظاهر أنه القماط الثقة، فالظاهر أن الخبر صحيح.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۱۲.

على هذه الا من في حياة رسول الله والموقعة والماس ونصبه علماً ودعاهم إلى ولايته وأمرهم بطاعته ، قلت : وكانت طاعة على تأليب واجبة على الناس في حياة رسول الله والموقعة وبعد وفاته ؟ فقال : نعم ولكنه صمت فلم يتكلم مع رسول الله والموقعة وكانت الطاعة لرسول الله والموقعة وكانت الطاعة لرسول الله والموقعة على المقال الله والموقعة على المقال في حياة وسول

في كل " الأزمنة ائمية تجب طاعتهم لكن واحد منهم ناطق والباقي صامتون.

سئل السيد المرتضى رضى الله عنه في المسائل العكبرية: قدكان أمير المؤمنين والحسن والحسين عَالِيكُم في زمان واحد ، جميعهم أثمة منصوص عليهم فهلكانت طاعتهم جميعاً واجبة في وقت واحد ؟ وهل كانت طاعة بعضهم على بعض فرض طاعة من كان يجب منهم و كيفكانت الحال في ذلك ؟ فأجاب قدس سرَّه أن الطاعة في وقت رسول الله والمنطقة كانت له من جهة الامامة دون غيره، فلما قبض والمنطقة صارت الامامة من بعده لا مير المؤمنين المرابع ، ومن عداه من الناس رعية له ، فلمنا قبض صارت الامامة للحسن ابن على والحدين عَلِيْقِنَّامُ إِذ ذاك رعيمة لا خيه الحدن عَلَيْنَكُم ، فلما قبض الحسن عَلَيْنَكُم ا صار الأمر إلى الحسين تُلْتِكُمُ ، وهو إمام مفترضالطاعة على الأنام وهكذا حكمكلً إمام وخليفة في زمانه ، ولم يستند الجماعة في الأمامة بشيء إلى ما ذكر ناه ، وقد قال قوم من أصحابنا الامامية أن الامامة كانت لرسول الله والهوالله وأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين في وقت واحد، إلا أن النطق و الامر والنهى كان لرسول الله مدة حياته دون غيره ، وكذلك كان الامر لا مير المؤمنين صلوات الله عليه والحسن والحسين للنَّهُ الله ، وجعلوا الامام في وقت صاحبُه صامتاً وجعلوا الاول ناطقاً ، وهذا خلاف في عبارة والاصل ماقد مناه .

وقال قد سالله روحه في كتاب سياق الاستدلال بآية : إنها وليتكم الله ، على خلافة أمير المؤمنين عَلَيَكُم الله ، فان قيل : لوكان المراد بالآية الامامة لوجب أن تكون ثابتة في الحال ، وقد أجمع المسلمون على أن لاإمام مع النبي ؟ قيل له : إنّا بينًا أنّ المراد بلفظ الولي قرض الطاعة والاستحقاق للتصرف بالامروالنهي وهذا ثابت له في الحال فاد عاء

الله وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ ومن رسوله على الناس كلهم لعلى عَلَيْهُ بعد وفاة رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ على على على على الله والله والل

٢ - على بن يحيى ، عن أحد بن على بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : قلت للر منا علي الله الله على أبا جعفر علي فكنت تقول : للر منا علي غلاماً ، فقد وهب الله لك فقر عيوننا ، فلا أدانا الله يومك ، فا ن كان كون فا لى من ؟ فأشار بيده إلى أبى جعفر علي وهو قائم بين يديه ، فقلت : جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين ! ؟ قال : وما يض " منذلك شيء ، قدقام عيسى علي بالحجة وهو ابن ثلاث سنين .

الاجماع بخلاف ذلك ادَّ عاء الا تفاق لما فيه الخلاف، إلى آخر كلامه رحمه الله .

قوله تُلْقِيْنُ : حليماً (١) قيل : أى عاقلا مراعياً للآ داب اللازمة ، وأقول : لعله أراد تَلْقِيْنُ أَنَّ عدم معارضته للغاصبين لخلافته لم يكن لعدم إمامته بل لكونه حليماً رزيناً عالماً بالمسالح وكان لايرى المصلحة في معارضتهم فلذا صبر وسلم ظاهراً حتى أمكنه الفرصة ، وفي بعض النسخ حكيما عالماً ، وقد قال تعالى : ﴿ و انّه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ، (١) و ورد في الخبراً نّه إشارة إلى أمير المؤمنين عَلَيْنُ .

الحديث الثاني : صحيح .

وقد من في باب الاشارة والنص على أبيج عفر الثانى عَلَيْكُم ، وينا في بظاهر ممام في الخبر السَّابق إلا أن يقال نزل عليه الكتاب في السنة الثالثة ولم يؤمر بتبليغه الى السنّة السابعة ، أو يكون المراد بالحجة النبو ة لاالرسالة ، و يكون المراد أنّه كان حجة في ثلاث سنين وإنكان قبله أيضاً كذلك ، اويكون تكلّمه بعد صمته بالنبو ة في هذا السّن وبالر سالة بعد سبع سنين ، ويحتمل أن يكون ضمير هو راجعاً إلى أبيجعفر عَلَيْكُم أي كان عيسى حجة في المهد و أبوجعفر أكبر منه له ثلاث سنين .

<sup>(</sup>١) وفي المتن «حكيماً» وسيأتي في كلام الشادح (ره) أيضاً.

<sup>(</sup>٢) سورة زخرف: ٢.

٣ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سيف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر النّاني علين قال : قلت له : إنهم يقولون في حداثة سنّك ، فقال : إن الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبى يرعى الغنم ، فأنكر ذلك عبّاد بني إسرائيل وعلماؤهم ، فأوحى الله إلى داود عَلَيْكُمْ أن خذعصا المتكلمين وعصا سليمان واجعلهما في بيت واختم عليها بخواتيم القوم فاذا كان من الغد ، فمن كانت عصاه قدأورقت وأثمرت فهو الخليفة ، فأخبرهم داود ، فقالوا : قدرضينا وسلمنا .

۴ ـ على بن على وغيره ، عنسهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مصعب، عن مسعدة ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد الله عليه الله عليه قال أبو بصير : دخلت عليه ومعى غلام

#### الحديث الثالث: مرسل.

قال الجوهرى: العصامؤنية والجمع عصا وعصى، وهو فعول، و إنها كسرت العين لمابعدهامن الكسرة، والمتكلمون هم الذين تكلموا في نبوة سليمان و فاذاكان من الغد، أى الزمان الذى هومن جملة الغد، وقيل: من زائدة للدلالة على أن المراد أو الفد، أوفاعله ضمير واجع إلى ماجرى و نحوه، ومن بمعنى في وفقالوا، أى بعد مافعلوا المأمور به وشاهدوا المعجز لاقبلها كما توهم.

ويؤيده مارواه الصدوق رحمه الله في إكمال الدين باسناده عن الصادف المحلف الله عن داود في الله عنه أراد أن يستخلف سليمان لأن الله عز وجل أوحى إليه عامره بذلك، فلما أخبر بنى اسرائيل ضجوا منذلك وقالوا: يستخلف علينا حدثاً وفينا من هو أكبر منه ؟ فدعا أسباط بنى اسرائيل فقال لهم: قد بلغتنى مقالتكم فأرونى عصيم فأى عصا أثمرت فصاحبها ولى الأمر بعدى ، فقالوا: رضينا ، وقال: ليكتبكل واحد منكم إسمه على عصاه ، فكتبوا ثم جاء سليمان بعصاه فكتب عليها ثم أدخلت بيتاً و أغلق الباب و حرسه رؤوس بنى اسرائيل ، فلما أصبح صلى بهم الغداة ثم أقبل ففتح الباب فأخرج عصاهم ، وقد أورقت عصا سليمان وقدأ ثمرت فسلموا ذلك لداود ، الخبر .

الحديث الرابع: ضعيف.

وفي القاموس: غلام خماسي: طوله خمسة أشبار، ولايقال سداسي ولا سباعي "

خماسى لم يبلغ ، فقال لى : كيف أنتم إذا احتج عليكم بمثل سنه [ أو قال : سيلي عليكم بمثل سنه ] .

۵ ـ سهل بن زياد ، عن على بن مهزياد ، عن على بن إسماعيل بن بزيع قال : ما ألته ـ يعني أبا جعفر تَاليَّكُ ـ عن شيء من أمر الأمام ، فقلت : مكون الإمام ابن أقل من سبع سنين ؟ فقال : نعم وأقل من خمس سنين ، فقال سهل : فحد ثني على أقل من سبع سنين ؟ فقال : نعم وأقل من خمس سنين ، فقال سهل : فحد ثني على أقل من سبع سنين ؟

لأنه إذا بلغسته أشبار فهورجل، وكذا ذكره سائر اللغويين، وقد يطلق على من له خمس سنين، ولم أجدبهذا المعنى في كتب الدّغة، فعلى الاو للظاهر أنه إشارة إلى الجواد عَلَيْكُمْ وعلى الثانى إلى القائم عَلَيْكُمْ فان سنه عَلَيْكُمْ كان عند الامامة قريباً من خمس سنين، و أمّا الجواد عَلَيْكُمْ فالمشهور أنّه كان له حينئذ تسع سنين وكسر، على أنّه يحتمل أن يكون التشبيه في محض عدم البلوغ، وقوله: لم يبلغ تأكيد أو لبيان أنّه كان قصر قامته من جهة قلة السن فانه قديكون من بلغ أقل من خمسة أشبار، لكن الظاهر أن الخماسي إنّما لم تطلق على غلام كان في سن النّمولم يبلغ لامطلقا.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهود .

ومن امر الامام، اى فضله وصفاته ، قوله على أنه أول من خمس سنين ، الظاهر أنه إشارة إلى القائم على الله على أنه كان له عند إمامته أقل من خمس سنين ، وهوموافق لجميع التواريخ الآتية لأنهم إتفقوا على أن وفاة أبى على تلكي كانت في سنة سنين ومأتين والاكثر على انها كانت في شهر ربيع الاول ، والاكثر على أن ولادة القائم على أن ولادة القائم على الله كانت خمس و خمسين ومأتين ، وفي بعض الروايات توخمسون ، فعلى الاول كان عمره على الله عنه مضى أبيه على الله قال من خمس سنين بأشهر ، وعلى الثانى بستة أشهر ، وهذا الخبر يؤيد الأول «قال سهل» الظاهر أن سهلا كان حمل هذه الرواية في أوائل سنه ، وكانت روايته لعلى بن على وغيره في أواخر عمره ، وكانت بعد تحقيق ماذكر في الخبر من إمامة القائم على السن ، وإنها قال ذلك لئلاً يتوهم تحقيق ماذكر في الخبر من إمامة القائم علي السن ، وإنها قال ذلك لئلاً يتوهم تحقيق ماذكر في الخبر من إمامة القائم علي السن ، وإنها قال ذلك لئلاً يتوهم

ابن مهزيار بهذا فيسنة إحدى عشرين وماثنين.

ع الحسين بن على ، عن الخيراني ، عن أبيه قال : كنت واقفاً بين يدى أبي الحسن عَلَيْكُ بخراسان ، فقال له قائل : ياسيندي إنكانكون فالى من ؟ قال : إلى أبي جعفر ابني ، فكأن القائل استصغر سن أبي جعفر عَلَيْكُ ، فقال أبوالحسن عَلَيْكُ : إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى بن مريم عَلَيْكُ رسولا ، نبيا ، صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر .

٧ ـ الحسين بن عملى ، عن معلى بن عملى ، عن على بن أسباط قال : رأيت أباجعفر على المسلم وقد خرج على أفأ خذت النظر إليه وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليه ، لا صف قامته

أن الراوى وضع الحديث بعد تحقق هذه الاحوال ، فنبله به على أن الر واية كانت فبلها ، وان الخبر مشتمل على الاعجاز ، ولاريب في مضمونه ولا استبعاد في بقاء سهل إلى هذا الز مان ، لا نهم ذكروا أنه كانب أباع في القائم المائل الم

الحديث السادس: مجهول وقد مضى بعينه في باب النص على أبى جعفرالنانى على أبى جعفرالنانى على الحديث السادس الله على حجية القياس بالطريق الاولى لان ظاهر السياق أقه على عبد النبو ق والرسالة وابتدا الشريعة في السين الأقل فجواذ الامامة التي هي النبيابة عن الرسول في السن الاكثر ثابت بطريق أولى ، وفيه: أن هذا ليس باستدلال بل دفع استبعاد وإثبات الامامة إنما هو بالنصوص و المعجزات و كون سنة علين أكثر لأنه قدمر أن رسالة عيسى كان في سبع سنين وإمامة أبى جعفر عنين وخمسة أشهر على اختلاف الروايات كما سيأتي في أبواب التاريخ .

الحديث السابع: ضعيف على المشهود.

« فأخذت » اى شرعت في النظر اليه و في بعض النسخ بالجيم و الدال المهملة

لأصحابنا بمصر، فبينا أناكذلك حتى قعد، فقال: ياعلى إن الله احتج في الإمامة بمثل مااحتج بهفي النبو أه فقال: ﴿ وَ آتيناه الحكم صبياً ﴾ (١) ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَسْدٌ • > ﴿ وَبِلْغَ

اى نظرت نظراً جيداً باهتمام، و في بعضها : أحددت، بالحاء المهملةكما في البصائر، اى نظرت نظراً حادًاً.

قوله (و لما بلغ أشد م ) أقول : هذا لا يوافق ما في المصاحف ، فان مثل ذلك في القرآن في ثلاثة مواضع ، أحدها في سورة يوسف هكذا : «و لمنا بلغ أشد م آتيناه حكماً و علماً و كذلك نجزى المحسنين » (٢) و ثانيها في سورة الاحقاف هكذا : «ووسينا الانسان بوالديه حسناً جملته أمّه كرها و وضعته كرها و جمله و فصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشد و بلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على و على والدى و أن أعمل صالحاً ترضاه و أصلح لى في ذر يتى إنى تبت إليك و إنى من المسلمين » (٦) ثالثها في سورة القصص في قصة موسى هكذا «و لمنا بلغ أشد و استوى آتيناه حكماً و علماً و كذلك نجزى المحسنين » (١) .

وما في الخبر لا يوافق شيئاً منها ، ولعله من تصحيف النساخ لا ته وى صاحب تأويل الآيات الباهرة عن العياشي باسناده عن على بن أسباط قال: قدمت المدينة و أنا أديد مصر فدخلت على أبي جعفر على بن على الرضا على الله وهو إذ ذاك خماسي فجعلت أتأمله لأصفه لا صحابنا بمصر ، فنظر إلى وقال: يا على إن الله أخذ في الامامة كما أخذ في النبو ة فقال سجانه في يوسف: « و لما بلغ أشد ه آتيناه حكماً و علماً » و قال عن يحيى: « و آتيناه الحكم صبياً » و راوى الخبرين واحد .

و يحتمل أن يكون تَطَيِّلُ اقل الآية بالمعنى إشارة إلى آيتى سورة يوسف و الاحقاف، ليتم الاستدلال و حاصله أنه تعالى قال في سورة يوسف: ولما بلغ أشده آيناه حكماً ، و فسر الأشد في الاحقاف بقوله: و بلغ أربعين سنة ، و عليه

۲۲ : ۱۲ ) سورة مريم : ۱۲ .
 ۲۲ الاية : ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) الآية: ١٥ . (٩) الآية: ١٥ .

أربعين سنة ، فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبى ويجوز أن يؤتاها و هو ابن أربعين سنة .

حله جماعة من المفسرين.

قال الطبرسي (ره) « حتى اذا بلغ أشد ه » و هو ثلاث و ثلاثون سنة و قيل : بلوغ الحلم ، و قيل : وقت قيام الحجة عليه ، و قيل : هو أربعون سنة و ذلك وقت إنزال الوحي على الانبياء ، وكذلك فسر به ، فقال « و بلغ أربعين سنة » فيكون هذا بياناً لزمان الاشد ، انتهى .

و يحتمل أن يكون إشارة إلى الآيات الثلاث جميعاً ، وقدورد في الاخبار أن آية الاحقاف نزلت في الحسين تَلْقِبُكُمُ .

الحديث الثامن: حسن.

قوله ﷺ و ما ينكرون ، العبارة تحتمل وجوها ، الاو ل : أن تكون دما ، الفية أى لايمكنهم في هذا الباب إنكار قول الله تعالى وقد قال ذلك ، الثانى : أن تكون استفهامية أى أى شىء ينكرون من ذلك و « قول الله » استفهام آخر أى أينكرون قول الله ، الثالث : أن تكون «ما» استفهامية و «قول الله ، مبتدا و «من ذلك ، خبره ، الرابع : أن تكون «ما ، موصولة مبتداء و «ينكرون ، بتقدير ينكرونه ، ومن للسببية ، و ذلك إشارة إلى إنكار حداثة السن ، و قول خبر المبتداء و قوله : « لقد » استينافا ألها .

أقول: وفي تفسير العياشي قال: قلت: جعلت فداك إنهم يقولون في الحداثة ؟ قال: و أي شيء يقولون؟ إن الله تعالى يقول: « قل هذه سبيلي » إلى قوله: على بصيرة أنا ومن اتبعني »(١) فوالله ماتبعه إلاّ على على الله تسع سنين وأنا ابن تسع سنين .

فوالله ما كان اتبعه إلا على و هو إبن سبع سنين ، و مضي أبى و أنا إبن تسع سنين ، فما عسى أن يقولوا؟ إن الله يقول: « فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم » إلى قوله « و يسلموا تسليما ».

قوله عَلَيْكُ فوالله ما الله الله الله الله و قرنه معه يدل على أنه تتاتى الدعوة إلى الله ممن لم يبلغ إلى الله مع الرسول، و قرنه معه يدل على أنه تتاتى الدعوة إلى الله ممن لم يبلغ الحلم، و يكون في هذا السن، أو أنه تعالى لما وصفه بالمتابعة و مدحه بها يدل على أن المتابعة معتبرة في هذا السن فيدل على أن الاحكام تختلف بالنظر إلى الاشخاص، و المراد فجاز أن تحصل لى الامامة في هذا السن ، و يدل على ان سنه تحليل في او ل بيعته للرسول وَالله على ان تسع سنين.

و ما يفهم مما سيجيئ في أبواب التاريخ من أن سنه تَالَيَّكُمُ حيننَذ كان عشر سنين لا ينافي ذلك ، لما بينا سابقاً أن المحاسبين قد يسقطون الكسر بين العددين وقد يتمدونه ، فهذا مبنى على الاسقاط ، و ما سيأتي على الاكمال .

و اختلف الخاصة و العامّة في عمره في ذلك الوقت فقيل: سبع سنين كما هو في دواية الهياشي في هذا الخبر، وقيل: عشر سنين، وقيل: ثمان سنين، و قيل: اثنتا عشرة سنة، و قيل: ثلاث عشرة سنة، و قيل: خمس عشرة سنة، و أوفق الاقوال بالتواديخ المشهورة هو العشر سنين، لأن المشهور أن عمره علي عند شهادته كان ثلاثاً و ستين سنة، منها ثلاثون بعد الرسول و من البعثة إلى وفات الرسول ثلاث و عشرون سنة، فلا يبقى إلا عشر سنين، و أمّا من زاد على ذلك فقد زاد على عمره علي فقد ذكر جماعة أن عمره علي كان خمساً و ستين كما رواه المفيد عن جماعة، فيكون سنة، قال أن عمره علي كان ستاً فيكون سنة في المناه عند بيعته إنتنا عشرة سنة، و من قال أن عمره علي كان ستاً

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : ١٠٨٠

و ستين فهو يقول كان سنه تَليَّكُ حينتُذ ثلاث عشرة سنة ، و أمّا خمس عشرة سنة و إن رووا فيه روايات كثيرة لكنه لا يوافق شيئاً من التواريخ.

واما سبق إسلام أمير المؤمنين تَطَيِّنَكُمُ فممَّا تواترت به روايات الخاصَّة و العامَّة و أوردت أكثرها في الكتاب الكبير .

و قال ابن أبى الحديد بعد أن أورد روايات كثيرة في ذلك من كتاب الاستيعاب لا بن عبد البر : و اعلم أن شيو خنا المتكلمين لا يكادون يختلفون في أن أو ل الناس إسلاماً على بن ابيطالب إلا من عساه خالف في ذلك من أوائل البصريت .

فأما الذي تقرر ت المقالة عليه الآن فهو القول بأنه أسبق الناس الى الايمان لا نكاد نجد اليوم في تصانيفهم ، و عند متكلميهم والمحققين منهم خلافاً في ذلك . و اعلم أن أمير المؤمنين تُلبَّكُم ما زال يدعى ذلك لنفسه و يفتخربه ، و يجعله حجمة في أفضليته و يصر ح بذلك ، وقد قال غير مرة أنا الصديق الاكبر و الفاروق الاور أسلمت قبل اسلام أبي بكر ، و صليت قبل صلاته .

و روى عنه هذا الكلام بعينه أبوع ابن قتيبة في كتاب المعارف و هو غير متنهم في أمره .

و من الشعر المروى عنه في هذا المعنى الابيات التى أو لها : على النبى أخى و صنوى و حزة سيند الشهداء عمنى و من جملتها :

سبقتكم إلى الاسلام طر"اً غلاماً ما بلغت أوان حلمي انتهى .

وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه في كتاب الفصول: أجمعت الامّة على أن أمير ما المؤمنين أو ل ذكر أجاب رسول الله والمنت ولم يختلف في ذلك أحدمن أهل العلم إلا أن العثمانية طعنت في إيمان أمير المؤمنين بصغر سنه في حال الاجابة ، وقالوا: إنه

لم يكن في تلك الحال بالغاً فيقع إيمانه على وجه المعرفة ، وان إيمان أبى بكر حصل منه مع الكمال فكان على اليقين والمعرفة ، والاقرار من جهة التقليد والتلقين غير مساو للاقرار بالمعلوم المعروف بالدلالة.

ثم اجاب قد س الله روحه عن هذه الشبهة بوجوه :

الاول: منعكونه تَلْبَالُمُ صبياً في تلك الحال، وذكر روايات تدل على أنه كان له خمس عشرة سنة و نحو ذلك .

الثاني: أنّا سلمنا أنه كان صغير السّن وكان له سبع سنين نقول: صغر السّن لا ينافي كمال العقل، وليس دليل وجوب التكليف بلوغ الحلم فيراعي ذلك، هذا با تفاق أهل النظر والعقول، وإنّما يراعي بلوغ الحلم في الأحكام الشرعيّة دون العقليّة، وقد قال سبحانه في قصّة يحيى: «وآتيناه الحكم صبيّاً» (١) وقال في قصة عيسى: «قال إنّى عبدالله » (١) الآية.

فلم ينف صغر سن هذين النبي ين كمال عقلهما ، والحكمة التي آتاهما الله سبحانه ولوكانت العقول تحيل ذلك لا حالته في كل حالة وعلى كل حال ، وقد أجمع أهل التفسير إلا من شذ منهم في قوله : « وشهد شاهدمن أهلها » (٣) الآية أنه كان طفلا صغيراً في المهد أنطقه الله حتى برأ يوسف من الفحشاء وأزال التهمة عنه .

الثالث: أنه لولم يكن إيمانه عَلَيْكُمُ بالمعرفة والاستدلال و على غاية الكمال لمامدحه رسول الله وَ الله و المعلل من فضائله ومناقبه ، فانه و الموالله والموالله والموال

و قوله: او ل هذه الامة وروداً على نبيتُها الحوض أولها إسلاماً على بن

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۱۲. (۲) سورة مريم: ۳۱.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : ۲۶ .

## أبيطال لَلْكُلُى .

وقوله: لقد صلّت الملائكة على وعلى على سبع سنين. وذلك أنّه لم يكن من الرجال أحد يصلّى غيرى وغيره، وأمثال ذلك.

ثبت أن إيمانه تَلْبَالُمُ وقع بالمعرفة واليقين دون التقليد والتلقين ، لاسيما وقدسما ه رسول الله والتلقين لايسمى على درسول الله والتنافي إيماناً وإسلاماً ، وما يقع من الصبيان على وجه التلقين لايسمى على الاطلاق الديني إيماناً وإسلاما .

الرابع: أن أمير المؤمنين تخليل قدتمد جبه وجعله من مفاخره ، واحتج به على أعدائه وكر ره في غير مقام من مقاماته ، فلوكان إيمائه على ماذهبت إليه الناصبة لما جازمنه تخليل أن يتمد ح به ، ولا أن يسميه عبادة ، ولاأن يفخر به على القوم ، ولا أن يجعله تفضيلا له على أبي بكر وعمر ، ولوأنه فعل من ذلك مالا يجوز لرده عليه مخالفوه ، واعترضه فيه مضاد وه ، وفي عدول القوم من الاعتراض عليه في ذلك ، وتسليم الجماعة لهذلك ، دليل على ماذكر ناه ، وبرهان على فساد قول الناصبة .

الخامس: أنه وَالْمُوَّعَلِيَّ دعاعليًا عَلَيْكُمُ في حالكان متستراً فيها بدينه كانماً لامره، خائفاً أن شاع من عدو ، فلا يخلو أن يكون قدكان واثقاً من أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ بكتمسر ، وحفظ وصيته وامتثال أمره ، وحمله من الدين ما جله ، أولم يكن واثقاً بذلك، فان كان واثقاً فلم ينق به إلا وهوفي نهاية كمال المقل وعلى غاية الامانة وصلاح السريرة والعصمة والحكمة وحسن التدبير ، وإن كان غير واثق منه بحفظ سر ، وغير آمن من تضييعه وإذاعة أمره ، فوضعه عنده من التفريط وضد الحزم والحكمة والتدبير ، وحاشي الرسول وَالله عنده من التفريط وضد الحزم والحكمة والتدبير ، وحاشي الرسول وَالله عن وجل رتبته وأكذب مقال من اد عى ذلك فيه ، وإذا كان الامر على ماوصفناه فما نرى الناصبة قصدت بالطعن في إيمان أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ إلاعيب الرسول والذم لافعاله ، ووصفه بالعبث والتفريط، انتهى خلاصة ماذكره نور الله ضريحه في ذلك .

# ﴿داب﴾

#### ان الامام لا يغسله الاامام من الائمة عليهم السلام) الله

١ ـ الحسين بن مجل ، عن معلى بن مجل ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلال أوغيره ، عن الرسط عَلَيَا الله قال : قلت له : إنهم يتحاجّونا يقولون : إن الا مام لا يغسله إلا الا مام قال : فقال : ما يدريهم من غسله ؟ فماقلت لهم ؟ قال : فقلت : جعلت فداك قلت لهم : إن قال إنه غسله تحت عرش ربتى فقد صدق وإن قال : غسله في تخوم الأرض فقد صدق قال : لاهكذا [قال] فقلت : فما أقول لهم ؟ قال : قل لهم : إنهى غسلته ، فقلت : أقول لهم إنك غسلته ؟ فقال : نعم .

باب ان الأمام لا يغسله الا امام من الأئمة عليهم السلام الحديث الاول: ضعيف على المشهود.

« انهم » أى الواقفية ، والمحاجة المغالبة بالحجة ، وحاصل احتجاجهم أن الامام لا يغسله إلا امام ، ومن تدّعون أنه إمام لم يكن حاضراً في بغداد ليغسله فهذا دليل على أنه على أنه على أنه أم يحتمل أن يكون الاحتجاج من المخالفين إلزاماً بأنكم تعتقدون ان الامام لا يغسله إلا امام ، ولم يفسل موسى الامام بزعمكم ، فيدل على نفى إمامة أحد الامامين .

«ان قال» مولاى (۱) اى الرضا عَلَيَكُنُ وفي القاموس: التخوم بالضّم الفصل بين الارضين من المعالم والحدود مؤنثة ، والجمع تخوم أيضاً وتخم كعنق ، أو الواحد تخم بالضّم وتخم وتخومة بفتحهما ، انتهى .

د قل لهم انتى غسالته ، لما كان جوابه على سبيل الفرض والشك أمره تاليال بالقول بالجزم واليقين وبعض الافاضل حمل هذا الغسل على الغسل حال الحياة كمامر، ولا يخفى بعده ، والاحاديث الصريحة واردة بأنه تاليال حضر بغداد عند غسل أبيه والصلاة علمه ودفنه .

<sup>(</sup>۱)كذا في النسخ وليستهذه الجملة في المتن ويظهرمنه انهاكانت في نسخة الشارح (ده) كما هو موجودة في بعض النسخ التي عندنا من الكافي ايضاً .

٢ ـ الحسين بن عمل ، عن معلى بن عمل ، عن عمل قال : حد ثنا أبومعمر قال : حد ثنا أبومعمر قال : سألت الرضا علي عن الإمام يفسله الإمام ، قال : سنة موسى بن عمر ان علي الإمام .

الحديث الثانى: ضعيف ولعل سؤال السائل أيضاً مبنى على الاعتراض أو رفع الشبهة في أمر الكاظم تَلْيَـاللهُ و غسله ، وقوله: سنة موسى بن عمران ، اى غسله وصيه في التيه ، وحضر حين موته أو المراد أن الملائكة غسلوه كماهوالمشهود في الكليم تَلْيَـاللهُ وظاهر الخبر الآتى .

روى الصدوق في المجالس باسناده عن على بن عمارة عن أبيه قال: قلت للصادق جمفر بن على النقطاء أخبرني بوفاة موسى بن عمران تَلْكَالله وققال: الله لما أتاه أجله واستوفى مد ته وانقطع أكله أتاه ملك الموت فقال له: السلام عليك باكليم الله ، فقال موسى : وعليك السلام من أنت ؟ فقال : أنا ملك الموت ، فقال : ما الذي جاء بك ؟قال: حث لا قبض روحك ، فقال له موسى تَلْكِلله : من ابن تقبض روحى ؟ قال : من فمك ، قال له موسى :كيفوقدكلمت ربي جل جلاله ؟ قال: فمن يديك، قال :كيفوقد حلت بها التوراة ؟ قال: فمن رجليك ، قال:كيف وقدوطئت بهما على طورسيناء ؟ قال: فمن عينيك قال : كيف وقد قال : كيف وقد سمعت بهما كلام ربي تعالى ؟ قال : فأوحى الله إلى ملك الموت أن لا تقبض روحه حتى يكون هو الذي يريد ذلك وخرج ملك الموت .

فمكث موسى تليك ماشاء الله أن يمكث بعد ذلك، ودعى يوشع بن نون فأوصى إليه وأمره بكتمان أمره بأن يوصى بعده إلى من يقوم بالأمر، وغاب موسى عن قومه فعر في غيبته برجل وهو يحفر قبراً فقالله: ألا أعينك على حفر هذا القبر؛ فقالله الرجل: بلى ، فأعانه حتى حفر القبر وسو مى اللّحد ، ثم اضطجع فيه موسى بن عمر ان لينظر كيف هو ، فكشف له عن الغطاء فرأى مكانه من الجنه ، فقال : يار ب اقبضنى اليك فقبض ملك الموت روحه مكانه ودفنه في القبر وسو مى عليه التراب ، وكان الذي يحفر القبر ملك في صورة بشر، وكان ذلك في التيه ، فصاح صابح من السماء : مات موسى بن

٣ ـ وعنه ، عن معلّى بن على ، عن على بن جهور ، عن يونس ، عن طلحة قال قلت للرضا تَلْيَكُ : إِنَّ الا مام لا يغسله إلا الا مام ؟ فقال : أما تدرون من حضر لغسله قدحضره خير ممن غاب عنه : الذين حضروا يوسف في الجب حين غاب عنه أبواه وأهل بيته .

عمرانكليم الله ، فأى نفس لاتموت ؟

و يحتمل أن يكون الحراد بسنة موسى تُلْيَكُنُ انه غسله معصوم ، فلابد أن يغسل الامام معصوم ، وقيل : الحراد تغسيل موسى بن عمران الشعيب عليقطا ولا يخفى ما فيه . المحديث الثالث : ضعيف على المشهود .

ويظهر منه أن غاسله عَلَيْكُمُ كان جبر ئيل مع المالائكة ، لما وردأنه الذي حضر يوسف في الجب ، و لعله محمول على التقية إمّا من أهل السنَّة بقرينة أنَّ الرَّاوي عامى، أو من نواقص العقول من الشيعة كما أن الخيرية أيضاً محمولة على أحد الوجهين، لا نهم عَالَيْكُمْ أفضل من الملائكة مع أنه عَلَيْكُ لم ينف صريحاً حضور الامام عَلَيْكُمُ، وحضور الملائكة لايناني حضوره، وقد روى الصدوق (ره) وغيره أنَّ الرضائلي حض بغدادوغسل والده عَلَيْني وكفينه ودفنه ، وروواعناً بي الصلت الهروى أنبه حضر الجواد تَلْقِبُكُمُ خراسان في يوم وفاة الرضا تَكْتَاكُمُ و غسله وصلَّى عليه ، وعن هر ثمة بنأعين أيضاً رووا ذلك ، وفي الاخير أنه قال الرضا عَلَيْكُمُ لهر ثمة : انه سيشرف عليك المأمون ويقول لك: ياهر ثمة أليس زعمتم أن الامام لايغسله إلا إمام مثله فمن يفسل أبا الحسن على بن موسى ، و إبنه على بالمدينة من بلاد الحجاز و نحن بطوس ؟ فاذا قال ذلك فأجبه و قلله: إنا نقول أن الامام يجب أن يغسله الامام ، فأن تمدى متعد ففسل الامام لم تبطل إمامة الامام لتعدى غاسله ، ولابطلت إمامة الامام الذى بعده بان غاب عن غسل أبيه ، ولوترك أبوالحسن على بن موسى بالمدينة لغسله ابنه عُد ظاهراً مكشوفاً ، ولا يفسله الآن أيضاً إلا هو من حيث يخفي .

# ﴿ باب

## الله الائمة عليهم السلام ) و البيام السلام ) و البياد الائمة عليهم السلام

المعان الد يلمي عن عبدالله بن أبي حزة ، عن عن على بن زيد الرزامي عن على بن سليمان الد يلمي عن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير قال : حججنا مع أبي عبدالله علي السنة التي ولد فيها ابنه موسى المحلي ، فلما نزلنا الأبواء وضع لنا الفداء وكان إذا وضع الطعام لأصحابه أكثر وأطاب ، قال : فبينا نحن نأكل إذ أناه رسول حيدة فقال له : إن حميدة تقول : قداً نكرت نفسي وقد وجدت ماكنت أجدإذا حضرت ولادني وقد أمر تني أن لا أستبقك بابنك هذا ، فقام أبو عبدالله تليك فا تطلق مع الرسول ، فلما انسرف قال له أصحابه : سر لا الله وجعلنا فداك فما أنت صنعت من حميدة ؟ قال: سلمها الله وقد وهب لي غلاماً وهو خير من برأالله في خلقه ولقد أخبر تني الذي أخبر تني الذي أخبر تني الأرض ، رافعاً رأسه إلى السماء ، فأخبر تها أن ذلك أمارة وسول الله واضعاً يديه على الأرض ، رافعاً رأسه إلى السماء ، فأخبر تها أن ذلك أمارة وسول الله والمعلقة وأمارة الوصي من بعده ، فقلت : جعلت فداك وما هذا من أمارة وسول الله والمنتقة وأمارة الوصي من بعده ، فقلت : جعلت فداك وما هذا من أمارة وسول الله والمنتقة والمارة الوصي من بعده ، فقلت : جعلت فداك وما هذا من أمارة وسول الله والمنتقة والمارة الوصي من بعده ، فقلت : جعلت فداك وما هذا من أمارة وسول الله والمنتقة والمارة الوصي من بعده ، فقلت : جعلت فداك وما هذا من أمارة وسول الله والمنتقة والمارة الوصي من بعده ، فقلت : جعلت فداك وما هذا من أمارة وسول الله والمنتقة والمارة الوصي من بعده ، فقلت : جعلت فداك وما هذا من أمارة وسول الله وأمارة الوصي من بعده ، فقلت : جعلت فداك وما هذا من أمارة وسول الله وأمارة والمنتقة والمنتقالية والمنتقبة والمنتق

#### باب مواليد الائمة عليهم السلام

الحديث الأول: ضعيف بسنديه.

ورزام ابوحى من تميم والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء: موضع بين الحرمين، و الفداء طعام الضحى، و أطاب أى أنى بالطعام الطيب، وإذ للمفاجاة « قد أنكرت نفسى» أى وجدتها متغييرة كأنبى لا أعرف نفسى «أن لاأسبقك» اى لاأصنعه ولاأفعل به شيئاً قبل إعلامك وحضورك «من حميدة» كأن من بمعنى الباء وقيل: من للسبية، وفي محاسن البرقى ماصنعت حميدة « وهو خير من برأ الله » أى بعدى من أهل زمانه . «امارة رسول الله »اى علامة نبو ته وإمامة الاوسياء من بعده ، «وماهذا» اى أمارة في موضع البدين ورفع الرأس فأجاب بما سيجىء من قوله : فأما وضع يديه ، النح ،

وأمارة الوصى من بعده ؟ فقال لى : إنها كانت الليلة التي علق فيها بجد أي أي آت جد أبي بكاس فيه شربة أرق من الماء وألين من الزبد و أحلى من الشهد وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن ، فسفاه إياه وأمره بالجماع ، فقام فجامع فعلق بجد ي ولما أن كانت الليلة التي علق فيها بأبي أتى آت جدي فسفاه كما سفى جد أبي وأمره بمثل الذي أمره فقام فجامع فعلق بأبي ، ولما أنكانت الليلة التي علق فيها بي أتي آت أبي فسفاه بما سقاهم وأمره بالذي أمرهم به فقام فجامع فعلق بي ، ولما أنكانت الليلة التي علق فيها بي أتي الليلة التي علق فيها بابني أتاني آت كما أتاهم ففعل بي كما فعل بهم فقمت بعلم الله وإني مسرور بما يهب الله إلى ، فجامعت فعلق بابني هذا المولود فدونكم فهو والله صاحبكم من بعدي ، إن نطفة الإمام مما إخبرتك وإذا سكنت النطفة في الرحم ما وبعة أشهر وأنشيء فيها الروح بعث الله تبادك وتعالى ملكا يقال له : حيوان فكتب

والباقى تمهيد وبيان لأسبابه أومعترضات «من امارة» من تبعيضية مبنية على أنه ليست الامارة منحصرة فيما ذكر «علق فيها» على بناء المجهول من باب علم ، يقال : علقت المرثة اى حبلت «بجد ى» اىعلى بن الحسين التقالية «جد أبي» اى الحسين صلوات الله عليه ، و في البصائر جد أبي وهو داقد فأتاه بكاس .

«ارق» أى الطف، والز بدبالضمايستخرج من اللبن بالمخض، والشهد بالفتح العسل، وأي الطف ، والز بدبالضمايستخرج من اللبن بالمخض، والشهد بالفتح العسل، وأي أشد بياضاً وهو نادرلا تهمن الالوان وضمير إيناه لشربة والتذكير بتأويل المشروب.

«فقمت بعلم الله» أى باذنه وتقديره ، أو بأمره و إلهامه أومتلبساً بما علمنى الله من أنه يصير سبباً لحصول هذا الولد ، ويؤيد الاخيرما في البصائر فقمت فرحاً مسروراً بعلم الله بما وهب لى ، وفي المحاسن : فقمت بعلم الله مسروراً بمعرفتى بما يهب الله لى، ويحتمل أن يكون قسماً .

د فكتب، الكتابة إما حقيقة أو كناية عن جعله مستمداً للامامة و الخلافة ، ومحلاً لافاضة العلوم الربانية و مستنبطاً منه آثار العلم من جميع جهاته وحركاته

على عضده الأيمن و ومت كلمة وبك صدقاً وعدلاً لامبد للكلمانه و هو السميع العليم، وإذا وقع من بطن المه وقع واضعاً يديه على الأرض وافعاً وأسه إلى السماء فأمّا وضعه يديه على الأرض فانه يقبض كل علم لله أنزله من السماء إلى الأرض و أمّا وفعه وأسه إلى السماء فان منادياً ينادي به من بطنان العرش من قبل وب العزة من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه يقول: يافلان بن فلان أثبت تثبت ، فلعظيم ما

وسكناته .

ثم انه لاينافي هذا الخبرما ورد في أخبار اخرمن الكتابة على مواضع أخرى في أزمنة أخرى إذ يحتمل وقوع الجميع حقيقة ، أو تجو زا وبدل الخبر على أن المراد بالكلمة والكلمات في الآية الأثمة كالله كما ورد في الاخبار الكثيرة تأويلها بهم في أكثر المواضع التي وردت فيها .

وقال بعض المفسرين الكلمة هنا القرآن ، وقيل : دين الله و قيل : حجة الله ، وقيل : أخباره وأحكامه ، صدقاً في الاخبار والمؤاعيد ، وعدلا في الأقضية و الأحكام « لامبد ل لكلماته » قيل اى لامغير لا حكامه ، أو لانبي ولاكتاب بعد القرآن بغير أحكامه ، وهو على ماأو له تليك في المعنى ، لا يقدر أحد على نصيب امام آخر و عزل الامام الذي نصبه الله سبحانه و تغييره .

« فأما وضعه العل تقديره فأما معنى وضعه فائه بفتح الهمزة ، و التقدير فأما وضعه فائه إشارة إلى أنه وقس عليه وأما رفعه ، ففي البصائر فاذا وضع بده على الارض فائه يقبض وأما رفعه «من بطنان العرش» في النهاية اى من وسطه، وقيل : من أصله وقيل : البطنان جمع بطن و هو الفامض من الارض ، يريد من دواخل العرش من قبل دب العز ة اى من جانبه والافق بالغم وبضمتين الناحية .

«أثبت» أمر من باب نصر اى كن على علم ويقين ثابتاً على الحق في جميع أقو الك وافعالك «تثبت» جو اب للامر، وهو إما على بناء الفاعل من التفعيل، أى لتثبت غيرك على الحق، أوعلى بناء المفعول من الافعال لتثبت أوعلى بناء المفعول من الافعال لتثبت

خلفتك أنت صفوتي من خلقي وموضع سر "ى وعيبة علمي وأميني على وحيى وخليفتي في أرضي، لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي ومنحت جناني وأحللت جواري ، ثم وعز "تي وجلالي لا صلين من عاداك أشد عذابي وإن وسعت عليه في دنياى من سعة رزقي فا ذا انقضى الصوت \_ صوت المنادي - أجابه هو واضعاً يديه رافعاً رأسه إلى السماء يقول وشهدالله أنه لاإله إلا هو والملائكة وا ولوا العلم قائماً بالقسط لاإله إلا هو العزيز الحكيم ، قال: فاذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأول والعلم الآخر واستحق ويادة الروح في ليلة القدر ، قلت: جعلت فداك الروح ليس هو جبرئيل ؟ قال: الروح هو أعظم من جبرئيل، إن جبرئيل من الملائكة وإن الروح هو خلق أعظم من الملائكة، أليس يقول الله تبارك وتعالى: « تنزل الملائكة والروح » .

على بن يحيى وأحمد بن على ، عن على بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن المختار بن زياد ، عن على بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير مثله .

إمامتك بذلك عند الناس، والاثبات أيضاً المعرفة ، اى تكن معروفاً بالامامة بين الناس. «فلعظيم » بالتنوين وما للابهام و التفخيم ، و الصفوة مثلثة الصافى الخالص، و العيبة ما يجعل فيها الثياب ، وهنا كناية عن موضع السر ، و منحت أى أعطيت، وأحللت أى جعلته حارلا وقال الجوهرى: يقال صليت الرجل باراً إذا أدخلته الناد ، وجعلته يصليها ، فان ألقيته فيها إلقاءكاً نك تريد الاحراق قلت أصليته بالالف وصليته تصلية ، و صلى فلان الناد بالكسر يصلى صليا إحترق ، انتهى .

و لعل المراد بالعلم الاول علوم الانبياء و الاوصياء السابقين ، وبالعلم الآخر علوم خاتم الا نبياء صلوات الله عليه وعليهم ، أو بالا ول العلم بأحوال المبدء و اسرار التوحيد وعلم مامضي وما هوكائن في النشأة الاولى ، والشرايع والأحكام ، وبالآخر العلم بأحوال المعاد و الجنة و النار وما بعد الموت من أحوال البرذخ و غير ذلك ، والاو ل أظهر ، ويؤيده مافي البصائر علم الاو ل وعلم الآخر ، وفي بعض الروايات علم الاو ل علم رسول الله وعلم الآخر علم أمير المؤمنين تاليالاً .

«أليس يقول الله» استدل علي بأن ظاهر العطف المغايرة كمامر".

٢ - عدبن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الفاسم ، عن الحسن بن واشدقال : سمعت أباعبد الله عَلَيْكُ يقول : إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكاً فأخذ شربة من ماء تحت العرش ، فيسفيها أباه فمن ذلك يخلق الإمام ، فيمكث أربعين يوماً وليلة في بطن المه لا يسمع الصوت ثم يسمع بعد ذلك الكلام ، فإ ذا ولدبعث ذلك الملك فيكتب بين عينيه ، « وتمت كلمة يسمع بعد ذلك الكلام ، فإ ذا ولدبعث ذلك الملك فيكتب بين عينيه ، « وتمت كلمة

الحديث الثانى: ضعيف . وفأخذ شربة من الماء قيل: لعل الماء إشارة إلى ما تحت العرش لكونه ملكوتياً عذباً طيباً من طيب إلى طيب ، والملك هوالموكّل بالغذاء المبلّغ له إلى كماله اللا تق بحاله ، وإنّما لم يسمع الصّوت قبل كمال الاربعين ليلة لا ته بعد في مقام النبات لم يلجه حياة الحيوان « ثم يسمع بعد ذلك الكلام ، الكلام النفساني الالهامي ، يلجه حياة الحيوان « ثم يسمع بعد ذلك الكلام الحسي أيضاً في بطن امّه قبل بلوغه ويحتمل اختصاص الامام باستماع الكلام الحسي أيضاً في بطن امّه قبل بلوغه الأوان الذي يحصل فيه السمع لسائر الناس و الكتابة بين العينين كأنها كناية عن ظهور نور العلم والولاية من ناصيته ، بل من جميع جهاته وفي كل حركاته وسكناته يسمى نورهم بين أيديهم وبايمانهم ، فلاتناقض بين الاخبار وإطلاق الكلمة على أرواح الكمّل أمر شائع في عرف الكتب المنزلة والانبياء كاليكلي ، كما ورد في شأن المسيح عَليَكُني ، ومنارالنور عبارة عن حدسه وفراسته وتوسّمه ، كما قال عز وجل : «ان في ذلك لا يات للمتوسّمين (۱) انتهى .

وأقول: انكار ماء السماء مبنى على الاعتقاد بقواعد الفلاسفة ، وامّا المنار فسيأتى في بعض الاخبار أنه ملك ، وورد في بعضها أنّه روح القدس ، وقيل: كناية عن جعله محلاللا لهامات الربانية والا فاضات السبحانية ، و قال الجوهرى: المنارة موضع النور كالمنار ، والمسرجة و المأذنة ، والمنار العلم وما يوضع بين الشيئين من الحدود ومحجة الطريق .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : ٧٥.

ربُّك صدقاً وعدلاً لامبدال لكلمانه وهوالسميع العليم ، فا ذا مضى الا مامالذي كان قبله رفع لهذا منار من نور ينظر به إلى اعمال الخلائق ، فبهذا يا متار من نور ينظر به إلى اعمال الخلائق ، فبهذا يا متاح الله على خلقه .

٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن حديد ، عن منصور بن يونس عن يونس بن ظبيان قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : إن الله عز وجل إذا أداد أن يخلق الإمام من الإمام بعث ملكاً فأخذ شربة من ماء تحت العرش ثم أوقعها أو دفعها إلى الامام فشربها ، فيمكث في الرحم أدبعين يوماً لا يسمع الكلام ، ثم يسمع الكلام بعد ذلك ، فاذا وضعته أمّه بعث الله إليه ذلك الملك الذي أخذ السربة ، فكتب على عنده الأيمن و وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لامبد ل لكلمانه ، فاذا قام بهذا الأمر رفع الله له في كل بلدة مناراً ينظى به إلى أعمال العباد .

عد قد من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن الر بيع بن على المسلم ، عن على بن على المسلم بن على المسلم بن من وان قال : سمعت أباعبدالله عليه الله على الإمام ليسمع في

قوله على خلقه ، ويوجب على الناس طاعته ، لا بمثل الضّالا الفسقة الجهلة يحتج الله على خلقه ، ويوجب على الناس طاعته ، لا بمثل الضّالا الفسقة الجهلة الذين يسمّيهم المخالفون أثمّة وخلفاء ، أوالمراد أنه لمّا اطلع الله الامام على أعمال خلقه احتج به عليهم يوم القيامة ،ليكون شاهداً عليهم كما مر ، ويؤيده أن في تفسير على بن ابراهيم فلذلك يحتج به عليهم .

الحديث الثالث: ضعيف

« اوقفها » اى حبسها عند الأمام ليشرب « أو دفعها » الترد بد من الر اوى ، وقيل : المنار القرآن لأن فيه تبيان كل شيء ، وقوله : في كل بلد ، من قبيل قوله تعالى : « وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله » وقد عنى الكلام فيه .

الحديث الرابع: مجهول و المسلى بالضم نسبة إلى مسلية كمحسنة و هو أبو بطن .

بطن أمّه فا ذا ولدخط بين كتفيه و وتمت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لامبد للكلماته وهو السميع العليم، فا ذا صار الأمر إليه جعلالله له عموداً من نور ، يبصر به ما يعمل أهل كل بلدة .

٥- الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن أحمد بن على بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال : سمعت إسحاق بن جعفر يقول :سمعت أبي يقول : الأوصياء إذا حملت بهم أمهاتهم أصابها فترة شبه الغشية ، فأقامت في ذلك يومها ذلك إن كان نهاراً ، أوليلتها إن كان ليلاً ، ثم ترى في منامها رجلاً يبشرها بغلام ، عليم ، حليم ، فتفرح لذلك ، ثم تنتبه من نومها ، فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتاً يقول: حملت بخير وتصير بن إلى خير، وجئت بخيراً بشرى بغلام حليم عليم ، وتجد خفة في بدنها ثم تم بعد ذلك امتناعاً من جنبيها و بطنها فا ذا كان لتسع من شهرها سمعت في البيت حساً شديداً ، فا ذا كانت الليلة التي تلدفيها ظهرلها لتسع من شهرها سمعت في البيت حساً شديداً ، فا ذا كانت الليلة التي تلدفيها ظهرلها

« خط ً » على بناء المجهول اى كتب ، والمراد بالعمود الجنس ، أو بتأويلكل بلدة في الخبر السابق أوهذا العمود وغير تلك العمد ، فان جهات علومهم عليهم السلام كثيرة .

## الحديث الخامس: ضعيف

«أصابها» الضمير لكل واحدة من المهاتهم، والفترة الضعف والإنكساد، والشبه بالكسر وبالتحريك المشابه، و الغشية بالفتح الاغماء، و ضمير كأن لمصدر أصابها . وأبشرى » على بناء الافعال أى كونى مسرورة «لم تجد» أى لا تجد بعد ذلك من جنبيها وبطنها امتناعاً » من تحميل ذلك المولود المبارك لارتفاع ثقله عنها، وفي بعض النسخ ثم تجد بعد ذلك اتساعاً والمعنى واحد .

و فاذا كان ، اى الغلام « لتسع ، اللام بمعنى في أى تسع ليال « من شهرها ، أى شهر ولادتها ، وفي بعض النسخ من شهورها أى الشهر التاسع وعلى هذا التسعة أظهر، والحس العدوت ، وقيل : صوت حركة من لايرى « فاذا كانت الليلة ، كأنه على

في البيت نورتراه لايراه غيرها إلا أبوه ، فاذا ولدته ولدته فاعداً وتفتحت له حتى يخرج متربعاً يستدير بعد وقوعه إلى الأرض ، فلا يخطىء القبلة حيث كانت بوجهه ، ثم يعطس ثلاثاً يشير باصبعه بالتحميد و يقع مسروراً مختوناً ورباعيتناه من فوق وأسفل

المثال، لأن الامام قديولد في النهاركما هو الظاهر في الخبر الأول، و قيل: ظهور النبيت للوالدين دون غيرهما عبارة عن انكشاف الاشياء التي في البيت الظلماني بدون سراج لهما، دون غيرهما، نظير أن الخفاش يرى في الليل الظلماني عالا يراه في النهاد والإنسان على العكس، انتهى.

ويحتمل أن يكونايشاهدان نوراً ظاهراً لايشاهده غيرهماكما أن النبي يرى الملك ولا يراه غيره.

« قاعداً » اى على هيئة القاعد ليس يسبق برأسه « تفتحت » على بناء التفعل ثم «يستدير».

قيل: هذا مبنى على كون وجه أمه إلى القبلة ، وكون وجهه إلى ظهر المه قيستدير بقدر نصف الدائرة «حيث كانت بوجهه ، الظرف متعلق بقوله : لا يخطى ، اى لا يخطى الفبلة بوجهه حيث كانت القبلة ، وفي بعض النسح حتى كانت فهو غاية للا ستدارة اى يستدير حتى تصير القبلة محاذية لوجهه ، والاول أظهر .

«ثم يعطس» من باب ضرب ونص «يشير باصبعه بالتحميد» أى بتحميده بالاشارة أويجمع بينهما «مسروراً» اى مقطوع السرق، قال الجوهرى سررت الصبى أسرق سراً إذا قطعت سرق، والسرر بكسر السين وفتحها لغة في السرا بالضم، وهو ما تقطعه القابلة من سرق الصبى «مختوناً» قيل: اى مقطوع الغلف وان لم يسقط الغلف، فلا ينافى ماسياتى فى كتاب العقيقة من أن الانبياء والأوصياء من ولد اسماعيل تسقط غلفهم وبقية سرقهم فى اليوم السابع بدون حاجة إلى خيط و قطع، يخالف اسحاق وأولاده.

و ناباه وضاحكاه ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور ويقيم يومه وليلته تسيل بداه ذهباً وكذلك الأنبياء إذا ولدوا وإنها الأوصياء أعلاق من الأنبياء.

عداة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن حديد ، عن جميل بن در اج قال : روى غير واحد من أصحابنا أنه قال : لاتتكلموا في الإمام فا ن الامام يسمع الكلام وهو في بطن المه فاذاوضعته كتب الملك بين عينيه « وتمدّت كلمة ربنك صدقاً وعدلاً لامبدال لكلمانه وهو السميع العليم » فا ذا قام بالاً مر رفع له في كل بلدة منار ينظر منه إلى أعمال العباد .

والرباعية كثمانية السن التي بين النبية والناب، وهو بين الرباعية والضاحك، وتقدير الكلام ومعه رباعيتاه أو نابته، وكان نبات خصوص تلك لمزيد مدخليتها في الجمال، وعدم نبات الثنايا لمزيد إضرارها بثدى الأم ، ويحتمل ان يكون المراد نبات كل الاسنان والتخصيص بالذكر على المثال لما ذكر « مثل سبيكة الذهب » اى نور أصفر أو أحمر شبيه بها وسيلان الذهب عن يديه أيضاً كناية عن إضائتهما ولمعانهما وبريقهما ، وسطوع النور الاصفر منهما «وكذلك الانبياء» إشارة إلى الاوصاف التي ذكرت من أو للحديث إلى هنا، قيل: فالظاهر استثناء اسحاق واولاده فانهم لم يكونوا مسرورين مختونين ، ويمكن كونه اشارة إلى ماذكر بعد الوصفين فلا حاجة إلى استثناء ، والاعلاق جمع علق بالكسر وهو النفيس من كل شيء أى أشرف أولادهم ، أوخلقوا من أشرف أجزائهم وطينهم ، أوهم أشرف شيء إختاروه لا ممهم .

الحديث السادس: ضميف.

« لاتكلموا في الامام » اى في نصبه وتعيينه بآرائكم أوفى نعته وتوصيفه ، لأن أمره أرفع مما يصل إليه عقولكم وأحلامكم وفي البصائر: وهوجنين في بطن امه أى فضلا عن أن يكون مولوداً « ينظر منه » من للسببية وفي البصائر: رفع الله له في كل بلد مناداً ينظر به إلى أعمال الخلائق.

٧ على بن إبراهيم ، عن على بن عبيد قال: كنت أنا وابن فضال جلوساً إذ أقبل يونس فقال: دخلت على أبي الحسن الرّضا تحليله فقلت له: جعلت فداك قدأكثر النّاس في العمود ، قال: فقال لي : يايونس ماتراه ، أتراه عموداً منحديد يرفع لصاحبك ؟ قال: قلت : ماأدري ، قال : لكنّه ملك موكّل بكلّ بلدة يرفع الله به أعمال تلك البلدة ، قال : فقام ابن فضال فقبل رأسه وقال : رحمك الله يا أبا على لا تزال تجيىء بالحديث الحق الذي يفرّج ألله به عنا .

٨ على بن على معن بعض أصحابنا ، عن ابن أبى عمير، عن حريز ، عن درادة، عن أبي جعفر التا الإمام عشر علامات : يولد مطهراً ، مختوناً ، وإذا وقع

الحديث السابع صحيح ، وابن فضال هو الحسن بن على ، و يونس هو ابن عبد الرحن .

و « جلوس » جمع جالس استعمل في الاثنين « قدأكثر الناس » أى القول أو الاختلاف « في العمود » اى في معنى العمود المذكور في الاخبار انه يرفع للامام ، وتسمية الملك عمو أعلى الاستعارة ، كأنه عمود نور ينظر فيه الامام أولان اعتماده في كشف الامور عليه « يا أباغل » كنية ليونس يقر ج الله اى الغم والكرب و الحيرة .

الحديث الثامن مرسل ديولد مطهراً مختوناً ، الظاهر ان المختون تفسير للمطهر، فان اطلاق التطهير على الختان شايع ، و الكليني عنون باب الختان بالتطهير . وروى عن الصادق علي الختان الدسول الله وَالدَّوْتَ المُوسَاءُ : طهروا أولادكم يوم السابع فائه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم ، وان الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صاحاً .

وعنهم عليه الختنوا أولادكم يوم السابع يطهرواو،منهممن حمل التطهرهنا على سقوط السرّة ليكون قولهمختوناً تأسيساً .

اقول: ويحتمل أن يكون المراد بالتطهر عدم التلوث بالدم والكثافات، وعلى

على الأرس وقع على راحته رافعاً صوته بالشهادتين ، ولا يجنب ، وتنام عينيه ولاينام قلبه ، ولا يتثأب ولا يتمطلى ، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه ، ونجوه كرائحة

الاخيرين عداً علامة واحدة لتشابههما ورجوعهما إلى معنى واحد، هو تطهره عما ينبغى تطهيره عنه .

دواذا وقع على الثانية ، والراحة بطن الكف ولا يجنب على الثالثة .
قال الشهيد الثاني قدس سر ، : اى ولا يحتلم إذ من خواس الامام أنه لا يحتلم كما صر ح به في بعض الاخبار ، ويمكن حمله على ظاهره لا بمعنى أنه لا يجب الغسل بل بمعنى أنه لا يلحقه خبث الجنابة ، انتهى .

أقول: ويؤيند الاول انه روى عن الرضا تَلَيَّكُم مثل هذا الخبر ، وفيه مكان: لا يجنب لا يحتلم ، وفي كشف الغمة: أنه كتب على بن الاقرع إلى أبى على تَلَيِّكُم يسئله عن الامام هل يحتلم ؟ فورد الجواب: الأئمة حالهم في المنام حالهم في اليقظة ، لا يغينر النوم منهم شيئاً ، وقد أعاذالله أوليائه من لمنة الشيطان، ويؤيند الثاني ماورد في أخبار كثيرة ان النبي عَلَيْكُم لمنا سد الابواب عن المسجد وفتح باب على تَلْيَكُمُ قال لا يحل لا حد أن يقرب النساء في مسجدى ولا بيت فيه جنب إلا على وذر يته .

وعن الرضا عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله وَالدَّعْتَةُ : لا يحلُ لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلاّ أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلى فانه منسى .

وفي رواية اخرى عنه تَطَيِّنُكُمُ قال: قال رسول الله وَاللهِ عَلَيْنَاتُهُ: أَلَا إِنَّ هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله.

«وتنام عينه» هي الر ابعة أي لايري الاشياء في النوم ببصر ولكن يراه ويعلمه بقلبه ، ولا يغير النوم منه شيئاً كمامر ، و التثأب مهموزاً من باب التفعل كسل يتفتح الفم عنده ولا يسمع صاحبه حينئذ صوتاً ، والتمطي التمدد باليدين طبعاً وهما من الشيطان وعد هما معا الخامسة لتشابههما في الاسباب .

« ويرى من خلفه » هي السادسة ، ويمكن أن يقر • من في الموضعين بالكسر

المسك والأرض موكّلة بستره وابتلاعه، و إذا لبس درع رسول الله عَلَيْكُ كانت عليه

حرف جر"، وبالفتح اسم موصول، وعلى الاول مفعول يرى محذوف أى الاشياء، والظاهر أن الرؤية في الأول بمعنى العلم، فان الرؤية الحقيقية لايكون إلا بشرايطها، و ما قيل: من أن الرؤية بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين والرؤية بالعين يتعدى إلى مفعول واحد، فهو اذا استعمل في العلم حقيقة، و أمّا إذا استعمل في الرؤية بالعين ثم استعير للعلم للد لالة على غاية الظهور والانكشاف فيتعدى إلى مفعول واحد، كما من من قول أمير المؤمنين الماكن لاعبدرباً لم أده، ثم قال: لم تره العيون بمشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقايق الايمان، وأمثال ذلك كثيرة.

وماقيل: من أن الله تعالى خلق له إدراكاً في القفاء كما يخلق النطق في اليد والر جل في الآخرة، أو أنه كان ينعكس شعاع بصره إذا وقع على مايقابله كالمرآة فهما تكلفان مستغنى عنهما، والقول بأن يدرك بالعين ماليس بمقابل لهما من باب خرق العادة بناء على أن شروط الابصار إنما هي بحسب العادة فيجوز أن تنخرق فيخلق الله الابصار في غير العين من الاعضاء فيرى المرئى ويرى بالعين مالا يقابله فهو إنما يستقيم على أصول الاشاعرة المجوز بن للرؤية على الله سبحانه، و أما على اصول المعتزلة و الامامية فلا يجرى هذا الاحتمال، والله اعلم بحقيقة الحال.

قال الصدوق رضى الله عنه في كتاب الخصال : وأمَّا رؤيته من خلفه كما يرى من بين يديه فذلك بما اوتى من التوسّم والتفرُّس في الاشياء ، قال الله عز وجل دان في ذلك لا يات للمتوسّمين ، (١).

والسَّابِعة قوله تُلْبَّكُمُ : وتجوه كرائحة المسك ، والنجو الغائط ، و فيه تقدير مضاف : اى ورائحة نجوه ، والثامنة : دوالارض موكّلة ، ويمكن عدّه مع السابق علامة واحدة ، وعد ً التثأب ، والتمطّى والمطهّر والمختون على بعض الاحتمالات اثنتين . د وإذا لبس ، هي التاسعة « وفقاً ، اى موافقاً والظاهر أن المراد بالدرع غير

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٧٥.

وفقاً وإذالبسها عيره من النَّاس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبراً ، وهو محدَّث إلى أن تنقضي أيَّامه .

# \* باب

## ت ( خلق أبدان الائمة وارواحهم و قلو بهم عليهم السلام )

ا ـ عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن أبي يحيى الواسطى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله علي قال : إن الله خلقنا من عليين وخلق أرواحنا من فوق ذلك وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون ذلك ، فمن أجل ذلك

ذات الفضول التي إستواؤهامن علامات القائم تَطَيَّلُكُكُما من ، أوالمعنى أن هذه العشر علامات للائمة عَالِيَكُلُ ، وإنكان بعضها مختصًا ببعضهم ، والاول أظهر « وهو محدث » هي العاشرة أي يحد نه الملك كما من تحقيقه .

باب خلق ابدان الائمة و ارواحهم و قلو بهم عليهمالسلام الحديث الاول: مجهول.

ان الله خلقنا ، أى أبداننا «من عليين» العلى بكسر العين و اللام المشددة و تشديد الياء مبالغة في العالى ، و قيل : عليون إسم للسماء السابعة ، و قيل : إسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد ، و قيل : أعلى الامكنة و اشرف المراتب ، و أقربها من الله تعالى ، و كأن الاخير هنا أنسب .

«من فوق ذلك» أى أعلى عليين « من دون ذلك » أى أدنى عليين « فمن أجل ذلك » اى من أجل كون أبداننا و أدواحنا مخلوقة من عليين و كون أدواحهم و أجسادهم أيضاً مخلوقة من عليين ، و يحتمل أن يكون من فوق ذلك اى من مكان أرفع من عليين ، و من دون ذلك اى مكان اسفل من عليين ، ف لقر ابة من حيث كون أرواحنا و أبدانهم من عليين ، والقر ابة مبتداء و الظرف المقد م خبره ، وبيننا متعلق بالقر ابة « تحن » اى تهوى كما قال تعالى «فاجعل افئدة من الناس تهوى إليهم (١) قال

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم : ٣٧ .

القرابة بيننا وبينهم و قلوبهم تحن إلينا.

٢ - أحمد بن عبل ، عن عبل بن الحسن ، عن عبل بن عيسى بن عبيد ، عن عبل بن معيب ، عن عبل بن شعيب ، عن عمران بن إسحاق الزعفراني ، عن عبل بن مروان ، عن أبي عبد الله علين الله علين عبد الله علين مخزونة قال : سمعته يقول : إن الله خلقنا من نور عظمته ، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش ، فأسكن ذلك النورفيه ، فكنا نحن خلقاً وبشراً نورانيين

الجوهرى: الحنين: الشوق و توقان النفس ، تقول منه حن إليه يحن حنيناً فهوحان ، وفي البصائر: و من أجل تلك القرابة بيننا و بينهم قلوبهم تحن ، و قبل: كان المراد بالعليين عالم الملكوت وما فوقه عالم الجبروت ، وبما دونه عالم الشهادة ، وفمن أجل ذلك عنى من أجل أن أصل أجسادنا و أرواحهم واحد ، و إنها نسب أجسادهم إلى عليين لعدم علاقتهم قليل إلى هذه الابدان الحسية ، فكأ نهم بعد في هذه الجلابيب قد نفضوها و تجر دوا عنها .

الحديث الثاني: مجهول.

د إن الله خلقنا ، اى أرواحنا ، و الضمير لمحمد و أوصيائه صلوات الله عليهم و من نور عظمته ، أى من نور يدل على كمال عظمته و قدرته و ثم صو ر خلقنا ، الناظرون في الخبر فسروا تصوير الخلق بخلق الابدان الاصلية ، و الذى أظنه أن المرادبه أنه خلق لهم أجساداً مثالية شبيهة بالاجساد الأصلية فهى صور خلقهم و مثاله ، فيدل على أن لهم كاليل اجساداً مثالية قبل تعلق أرواحهم المقدسة بأجسادهم المطهرة و بعد مفارقتها إياها بل معها أيضاً كما أن لنا بعد موتنا اجساداً مثالية تتعلق بها أرواحنا كما سيأتى في كتاب الحنائز ، و به ينحل كثير من الشبه الواددة على الأخبار .

و يدل عليه قوله: فكنا خلقاً و بشراً نورانيسين فالخلق للر وح و البشر للجسد المثالي فائه في صورة البشر ، و كونهما نورانيسين بناء على كونهما جسمين لطيفين منو رين منعالم الملكوت ، بناء على كون الروح جسماً و على القول بتجرد مراة العقول على العلام الملكوت ، بناء على كون الروح جسماً و على القول بتجرد مراة العقول بالمراء

لم يجعللاً حد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً ، وخلق أرواح شيعتنا من طينته وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة ولم يجعل الله لا حد في مثل الذي خلقهم منه نصيباً إلا للا نبياء ، ولذلك صرنا نحن وهم الناس ، وصار سائر الناس همج ، للنار وإلى النار .

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن على بن حسان ؛ وعلى بن يحيى ، عن سلمة بن

كناية عن خلو معن الظلمة الهيولانية ، وقبوله ألا نوار القدسية والإ فاضات الربانية . و في مثل الذي خلفنا » اى خلق أرواحنا منه «من طينتنا» اى طينة أجسادنا ، و قال بعض الافاضل: تعلق التصوير بالابدان دون الارواح مع كون الارواح أيضاً اجساماً مبنى على أن الأبدان مرئية للناس بخلاف الارواح ، فانها كالملائكة

و كالجن ، و الطينة : المادّة ، و قوله : من تجت ، بدل من طينة وتحت العرش عبارة

عن العليين ، و العرش هنا عبارة من أعلى عليين .

و قوله: «فاسكن» مبنى على أن الأرواح أجسام « ذلك النور» اى المخلوق من نور عظمته «فيه» اى في خلقنا « فكننا » خبر مقد م « و نحن » مبتداء « و خلقا » منصوب بالاختصاص ، والبشر الإنسان يستوىفيه الواحد و الجمع و النوراني نسبة إلى النور بزيادة الالف والنون للمبالغة ، وقوله : لم يجعل ، استيناف بياني ، انتهى . و يدل على فضلهم على الأنبياء كالليم ، بل يؤمى إلى مساواة شيعتهم لهم ، و المراد بالناس أو لا الناس بحقيقة الانسانية ، و ثانيا ما يطلق عليه الانسان في العرف العام ، و الهمج محر كة ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم و الحمير ، و لعله على النسخ همج بتقدير ضمير الشان و في البصائر و في بعض نسخ الكتاب همجاً و هو أكثر النسخ همج بتقدير ضمير الشان و في البصائر و في بعض نسخ الكتاب همجاً و هو أصوب « للنتار » اى خلقوا للنار ، و اللام للعاقبة « و إلى النار » أى مصيرهم اليها . الحد، في الثالث : مرفوع ، و آخر ه محمول له وابة ان رئاب عن أد الحدن الحدن

الحديث الثالث: مرفوع ، و آخره مجهول لرواية ابن رئاب عن أبى الحسن على المحسن الثالث على بن حسان ، وقيل: ضمير قال أو لا في قوله : قال قال ، لابى الحسن على المحسن المحسن على المحسن الم

الخطّاب وغيره، عن على بن حسّان، عن على بن عطيّة ، عن على بن رئاب رفعه إلى أمير المؤمنين عَلَيّاتُكُ قال : قال أمير المؤمنين عَلَيّاتُكُ : إِنَّ لله نهراً دون عرشه ودون القدس النهر المذي دون عرشه نور نو ره و إِن في حافتي النهر روحين مخلوقين : روح القدس وروح من أمره و إِن لله عشر طينات ، خمسة من الجنّة وخمسة من الأرض ، ففسس الجنان وفسس الأرض ، ثم قال : مامن نبي ولاملك من بعده جبله إلا نفخ فيه من

أى الكاظم تُعَلِينًا، و الظاهر عوده إلى ابن رئاب.

« دون عرشه » أى عنده و « نو ره » ماضى باب التفعيل ، و المستتر فيه راجع إلى النور ، و البارز إلى النهر أو العرش ، أو المستتر راجع إلى الله ، و البارز إلى النور مبالغة في إضائته و لمعانه ، و في البصائر نور من نوره و كانه أصوب ، أى من الأ نوارالتي خلقها الله سبحانه ، و حافتا النهر بتخفيف الفاء جانباه .

«مخلوقين» إبطال لقول النصارى: ان عيسى روح الله غير مخلوق «روح القدس» اى هما روح القدس « و روح من أمره » أى الروح الذى قال الله فيه: « و يستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربسي» (١) فقيل: المسئول عنه الروح الذى في بدن الانسان فأ بهم الأمر عليهم بأنه من أموره العجيبة ولم يبين لهم حقيقته ، لا نهم لم يكونوا قابلين لفهمها ، و فيل: سئلوه عن الروح اى مخلوقة محدثة أم ليست كذلك ؟ فأجاب سبحانه بأنه من أمره اى فعله و خلقه ، فعلى هذا الوجه يحتمل أن يكون المراد بالروح الروح الانسانى أو جبرئيل أو ملك من الملائكة أو خلق أعظم من الملائكة بالروح الانسانى أو الروح الانسانى أو الروح الانسانى أو الروح الانسانى أو الروح هو القرآن ، وظاهر الخبر إمّا الروح الانسانى أو الروح الذي يؤيد الله به الائمة عليه المرق في بابه .

«ففسر الجنان» الظاهر أنه كلام ابن رئاب، و الضمير المستترلاً ميرالمؤمنين فلي وقيل: لا بي الحسن عَلَيْكُ والتفسير إشارة إلى ماسياً بي في خبراً بي الصامت «ثم قال» أي أمير المؤمنين عَلَيْكُ و ولا ملك ، بالتحريك وقد يقرء بكسر اللام اى إمام كما

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٨٥.

إحدى الروحين وجعل النبي و الله و الله

قال تعالى : « و آتيناهم ملكاً عظيماً ، (١) و هو بعيد .

و جملة « من بعده جبله » نعت ملك ، و ضمير بعده للنبي وضمير جبله للملك إشارة إلى أن النبي أفضل من الملك ، فالمراد بالبعدية ماهي بحسب الرتبة ، و إرجاع ضمير بعده إلى الله كما توهم بعيد ، و في البصائر : ولا ملك إلا ومن بعد جبله نفخ . « و جعل النبي » إنما لم يذكر الملك هنا لذكره سابقاً ، و قوله : «ما الجبل» هو بفتح الجيم و سكون الباء سؤال عن مصد الفعل المتقدم ، و هو كلام ابن رئاب فقسر و تحلي بالخلق ، قال الفيروز آبادى : الجبلة مثلثة ، و محر كة وكطمرة الخلقة و الطبيعة ، و ككتاب الجسد و البدن ، و جبلهم الله يجبيل و يجبئل خلقهم ، و على الشيء طبعه و جبره كأجبله ، انتهى .

والاظهرعندى: أن «غيرنا» تتمة للكلام السابق على الاستثناء المنقطع، وإنما اعترض السؤال و الجواب بين الكلام قبل تمامه، لا تتمة لتفسير الجبلكما توهم الاكثر، قال الشيخ البهائي (ره) يعنى مادة بدننا لاتسمى جبلة بلطينة، لائها خلقت من العشر طينات.

و قال المحد " في الاسترابادى (ره): توضيح المقام أن كل " نبى و كل ملك خلقه الله تعالى جعل فيه إحدى الروحين ، وجعل جسدكل نبى من إحدى الطينتين ، ولم يذكر الملك هنا لا نه ليس للملك جسد مثل جسد الانسان ، و قوله : ما الجبل بسكون الباء سؤال عن مصدر الفعل المتقد م ، و قوله : الخلق جواب له ، و حاصله أن مصداق الجبل في الكلام المتقد م خلق غيرنا أهل البيت ، لا ن " الله خلق طينتنا من عشر طينات ، و لا جل ذلك شيعتنا منتشرة في الا رضين و السماوات و جبل فينا

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٩٤ .

طينات و نفخ فيذا من الر وحين جميعاً فأطيب بها طيباً.

وروىغيره ، عن أبي الصّامت قال : طين الجنان جنّة عدن وجنّة المأوى وجنّة النعيم والفردوس والخلدوطين الأرض مكّة والمدينة والكوفة وبيت المقدس والحائر .

الر وحين جميعاً « فأطيب بها » صيغة التعجّب والله يعلم و يعلم خلق نبينا عَلَيْكُاللهُ من ذلك بطريق الأولوية، ولا تغفل من ان المراد بيان خلق الاشرار، فطينتهم وخلقهم غير ذلك، انتهى.

«و طيباً» منصوب على الاختصاص وفي بعض نسخ البصائر طيناً بالنون ، فالنصب على التميز ، أى ما أطيبها من طيئة .

« و روى غيره » كأنه على "بن عطية ، و يحتمل بعض أصحاب الكتب قبله ، وليسكلام الكليني لا ننه في البصائر أيضاً هكذا ، وضمير غيره لابن رئاب و أبو الصامت راوى الباقر و الصادق على النهائية ، و الظاهر انه رواه عن أحدهما «جنة عدن » أى جنة إقامة ، في النهاية الجنة من الاجتنان و هو الستر لتكاثف أشجارها و تظليلها بالتفاف أغصانها ، و جنة المأوى لرجوع المؤمنين إليها و نزولهم فيها ، و النعيم عطف على المأوى ، أى و جنة النعيم لا شتمالها على النعمة الد ائمة الغير المتناهية ، و الفردوس المستان الذي فيه الكرم و الأشجار ، و في الصحاح : الفردوس حديقة في الجنة و الخلد دوام البقاء .

و الكوفة مشهد أمير المؤمنين عَلَيْكُم ، و الحيرة حائر الحسين عَلَيْكُم ، و قال بعض المحققين : كأنه عَلَيْكُم شبه علم الأنبياء عَلَيْكُم بالنهر لمناسبة مابينهما في كون أحدهما مادة حياة الروح و الآخر مادة حياة الجسم ، و عبر عنه بالنور لاضائته ، و عبر عن علم من دونهم من العلماء بنور النور لأنه من شعاع ذلك النور ، و كما أن حافتي النهر يحفظان الماء في النهر و يحيطان به فيجرى إلى مستقر ه كذلك الروحان يحفظان العلم و يحيطان به ليجرى إلى مستقر ه ، و هو قلب النبي عَلَيْكُمُ الله الروحان يحفظان العلم و يحيطان به ليجرى إلى مستقر ه ، و هو قلب النبي عَلَيْكُمُ الله و الروحان يحفظان العلم و يحيطان به ليجرى إلى مستقر ه ، و هو قلب النبي عَلَيْكُما أنها من الملكوت ، و الارضية من الملك ، فان أو الوصي ، والطينات الجنانية كأنها من الملكوت ، و الارضية من الملك ، فان

٣ ـ عد ق من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن خالد ، عن أبي نهشل قال: حدُّ ثني عمل بن إسماعيل، عن أبي حزة الثمالي قال: سمعت أباجعفر عَلَيْكُمُ يقول: إنَّ الله خلقنا من أعلى عليِّين وخلق قلوب شيمتنا ممَّا خلقنا ، وخلق أبدانهم من دون ذلك ، قلوبهم تهوي إلينا ، لا نها خلقت ممَّا خلقنا ، ثمُّ تلاهذه الآية : « كلاً إِن كَتَابِ الا برار لفي عليين \* وما أدراك ماعليون \* كتاب مرقوم يشهده المقرُّ بون ، (١) و خلق عدو أا من سجين و خلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه ،

من مزجها خلق أبدان نبينا و الاوصياء عَالَيْكُلْ من أهل البيت ، بخلاف سائر الانبياء و الملائكة فانهم خلقوا من إحدى الطينتين كما أن لهم أحد الر وحين خاصة ، من بعده جبله ، ای خلقه دون مرتبته ، انتهی .

و هذه الكلمات مبنية على الاصول المقررة عنده ، و هو أعلم بما قال . الحديث الرابع مجهول.

« خلقنا ، أى قلوبنا « مما خلقنا ، اى أبداننا منه ، وفيه اختصار كما يظهر من ملاحظة مامر ، ويحتمل أن يكون المراد خلق أبداننا من أعلى عليسين وخلق قلوب شيعتنا مما خلق أبداننا منه ، وهو أظهر .

واعلم أن المفسرين اختلفوا في تفسير عليين فقيل: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة ، وقيل: السماء السابعة، وقيل: سدرة المنتهى ، وقيل: الجنَّة ، وقيل: لوح من زبر جد أخضر معلق تحت المرش أعمالهم مكتوبة فيه ، وقال الفراء : أي في ارتفاع بمدار تفاع لأغاية له ، فالممنى أن كتابة أعمالهم أوما يكتب منها في عليين أى في دفتر أعمالهم أوالمراد أن دفتر أعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة، وعلى الاخير فيه حذف مضاف اى ما أدراك ماكتاب عليتين ، هذا ماقيل في الآية الكريمة ، وأمَّا استشهاده عَلَيْكُ بِهَا فَهُو إِمَّا لَمُناسِبَةً كُونَكُتَابِ أعمالُهُم في مكان أَخَذُ منهم طيئتهم ، أوهومبني على كون المراد بكتابهم أرواحهم إذهى محل لارتسام علومهم « وخلق عدو نا من سجيل ، كذا في أكثر النسخ باللام، والظاهر سجين بالنون كما في بعض النسخ هنا،

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : ١٨–٢١ . .

وأبدانهم من دون ذلك ، فقلوبهم تهوي إليهم ، لا نها خلقت ممّا خلقوا منه ، ثم تلاهذه الآية : « كلا إن كتاب الفجّار لفي سجّين \* وما أدراك ماسجّين \* كتاب مرقوم » (١) .

# هِ باب ﴾

### التسليم وفضل المسلمين ) المسلمين

١ ـ عد ق من أصحابنا ، عن أحمد بن محل بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان عن سدير قال : قلت لا بي جعفر تَليَّاللهُ : إنّى تركت مواليك متخلفين يتبر عمصكان عن سدير قال : فقال : وماأنت وذاك إنّما كلّف النّاس ثلاثة : معرفة الائمة ، والتسليم لهم فيما ورد عليهم ، والرّد واليهم فيما اختلفوا فيه .

وفي نسخ البصائر ، وفي ماسياً تي في كتاب الايمان والكفر ايضاً بهذا السند ، والاستشهاد بالآية أيضاً لا يستقيم إلا عليه واختلفوا في تفسير السنجين ايضاً فقيل : الا رض السابعة ، وقيل : أسفل منها ، وقيل : جب في جهنم ، و في الصحاح سجين موضع فيه كتاب الفجار ، وقال ابن عباس : ودواوينهم ، قال أبو عبيدة : هو فعينل من السجن كالفسيق من الفسق ، ووجه الاستشهاد بالآية مامر .

## باب التسليم وفضل المسلمين

الحديث الاول ضعيف بل مختلف فيه ، حسن عندنا .

دانى تركت مواليك، اى بالكوفة « مختلفين اى فى الفتاوى « ماأنت وذاك » الاستفهام للتوبيخ والانكار والواو بمعنى مع ، والضمير المجرور في « عليهم » للناس وفى دلهم » و د إليهم » للائمة ، والمعنى أنه لايض ك إختلافهم ، ولا ينبغى لك التعرض لهم ، والتسليم هو الانقياد الثام فيما يصدر عنهم عَلَيْكُمْ قولا وفعلا ، وعدم الاعتراض عليهم فى قيامهم بالامر وقعودهم عنه ، وظهورهم وغيبتهم ، وما يصدر عنهم من الاحكام وغيرها على وجه التقية أوالمصلحة أوغيرهما ، والرد إليهم استعلام الامر منهم عند

<sup>(</sup>١) سورة المطفقين : ٧\_٩ .

٢ ـ عد قمن أصحابنا ، عن أحمد بن تم البرقي ، عن أحمد بن تم بن أبي نصر عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله الكاهلي قال : قال أبوعبد الله تَالِيَّا ؛ لوأن فوما عبدوا الله وحده لاشريك له وأقاموا الصلاة وآنوا الزاكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله أوصنعه رسول الله عَلَيْهِ الا صنع خلاف الذي صنع ، أووجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين ، ثم تلاهذه الآية و فلا و ربتك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت

حضورهم، أوالعرض على سائر ماورد عنهم من الامور القطعية والقواعد الكلية التى بينوها في الجمع بين الأخبار المتعارضة عند غيبتهم، أورد علمه إليهم مع صعوبته على الافهام، بأن يقال لانفهمه وإنكان هذا منهم فهو حق وهم أعلم بماقالوا، ولا يبادر إلى رد ونفيه، وقد صرح بجميع ذلك في الاخبار، وقد قال لله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنوا أَطْيِعُوا الله وأَطْيِعُوا الرسول وأولى الامرمنكم فان تنازعتم في شي فرد وه الذين آمنوا أطيعوا الله والرد إليهم رد إلى الرسول، لأن قولهم قوله وحكمهم إلى الله و الرسول » (١) والرد إليهم رد إلى الرسول، لأن قولهم قوله وحكمهم حكمه، مع أنه يظهر من الاخبار أن قوله: وإلى أولى الامر منكم، موجود في الاخير ايضاً.

### الحديث الثاني: حسن.

د أو وجدوا ذلك في قلوبهم » بأن شكّوا في كونه على جهة الحكمة والمصلحة ، فالشرك محمول على ظاهره ، أو ثقل على طبعهم وإن حكموا بكونه حقاً و موافقاً للحكمة فالشرك في مقابلة التوحيد الخالص الذي هوكمال الايمان « فلاوربك » اعه فوربتك ولامزيدة لتأكيد القسم أوالنفي الآني تأكيد له « لا يؤمنون » اى لا يتصفون بالايمان «حتى يحكموك » ويجعلوك حاكماً «فيما شجر بينهم» اى فيما اختلف بينهم واختلط ، ومنه الشجر لتداخل أغصانه « حرجاً ممنا فضيت » اى ضيقاً ممنا حكمت به

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٥٩.

ويسلموا تسليماً »(١) ثم قال أبوعبد الله عَلَيْكُ : عليكم بالتسلم.

٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله على قال : قلت له : إن عندنا رجلاً يقال له كليب ، فلا يجيء عنكم شيء إلا قال : أنا أسلم ، فسمّينا وكليب تسليم ، قال : فترحّم عليه ، ثمّ قال : أتدرون ما التسليم ؟ فسكتنا ، فقال : هو والله الإخبات ، قول الله عز وجل «الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وأخبتوا إلى ربّهم» . (٢)

أو من حكمك أوشكاً من أجله ، فان الشاك في ضيق من أمر . ويسلمو اتسليماً ، أى ينقاد والك إنقياداً بظاهرهم وباطنهم .

قال المحقق الطوسى(ره): قوله: ثم لايجدوا، إشارة إلى مرتبة الرضا، وقوله: ويسلموا، إلى مرتبة التسليم وهي فوق الرّضا.

الحديث الثالث: موثق.

«وكليب» بصيغة التصغير «أسلم» بصيغة المتكلم من باب التفعيل « فترحم عليه » اى قالر جمه الله ، والإخبات الخشوع في الظاهر والباطن ، والتواضع بالقلب والجوارح، والطاعة في السر والعلن من الخبت وهي الأرض المطمئنة ، قال الر اغب : الخبت المطمئن من الأرض ، وأخبت الر جل قصد الخبت أو نزله ، نحو أسهل وأنجد ، ثم استعمل الاخبات في استعمال اللين والتواضع ، قال عز وجل : « وأخبتوا إلى ربهم » (٦) وقال تعالى : «وبشر المخبتين » (٩) اى المتواضعين نحو «لايستكبرون عن عبادته » (٥) وقوله تعالى : «فتخبت له قلوبهم » (٩) اى تلين وتخشع ، انتهى .

وقول الله ، خبر مبتداء محذوف ، أى هوقول الله ، أومبتداء خبر محذوف ،
 اى قول الله من ذلك .

 <sup>(</sup>١) سورة النساء : ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة هود: ٢٣.
 (٣) سورة الحج: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الاعراف: ٢٠٤. (ع) سورة الحج: ٩٠ .

۴ ـ الحسين بن عبل ، عن معلى بن عبل ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبل بن مملم ، عن أبي جعفر تمايا في قول الله تبارك و تعالى : « ومن يقترف حسنة نز دله فيها حسناً ، " قال : الاقتراف التسليم لنا والصدق علينا وألا يكذب علينا .

۵ \_ على عبن عبد الله ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد بن

الحديث الرابع: ضعيف على المشهور «و من يقترف حسنة » قال الطبرسى قدس سره: اى من فعل طاعة نزدله في تلك الطاعة حسنى بأن نوجب له الثواب، وذكر أبو حزة الثمالي عن السد "ى أنه قال: اقتراف الحسنة المودة لآل على مَا المدالية .

وصح عن الحسن بن على على الله خطب الناس فقال في خطبته: انا من أهل البيت الذين افترض الله مود تهم على كل مسلم ، فقال : «قل لااسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربي و من يقترف حسنة نزدله فيها حسنى » وافتراف الحسنة مود تنا أهل البيت .

و روى اسماعيل بن عبدالخالق عن أبيعبدالله عَلَيْكُمُ أنه قال: انها نزلت فينا أهل البيت أصحاب الكساء، انتهى .

واقول: الأخبار في كون المراد بالحسنة فيها مود تهم كاليكي كثيرة أوردتها في الكبير، ويؤيده أنها وقعت بعد قوله تعالى: « قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » ولاينا فيه هذا الخبربل هو تفسير للمودة بائها هي التي تكون مع الاقرار بامامتهم، والتسليم لهم، والصدق عليهم، وأن لا يرووا عنهم مالم يقولوا، ويحتمل تعميم الحسنة بحيث يشمل كل طاعة، وتكون هذه الأخبار محمولة على أنها أفضل أفرادها، ولا يتوهم التكرار في الثانى والثالث، لأن الصدق عليهم لاينافي الكذب عليهم، فالثانى رواية الاحاديث الصادقة عنهم، والثالث ترك رواية الاخبار الكاذبة عليهم ولا يغنى منهما عن الآخر.

الحديث الخامس: مجهول.

<sup>(</sup>١) سورة الشودى : ٢٢.

عبد الحميد ، عن منصور بن يونس ، عن بشير الدّ هان ، عن كامل التمار قال : قال أبوجعفر عَلَبَالِيُ « قد أفلح المؤمنون » أتدري منهم ؟ قلت: أنت أعلم ، قال : قدأفلح المؤمنون المسلمون ، إن المسلمين هم النجباء ، فالمؤمن غريب فطوبي للغرباء .

ع على بن على من عامر ، عن بعض أصحابنا ، عن الخشاب ، عن العباس بن عامر ، عن ربيع المسلى ، عن يحيى بن ذكريا الأنصاري عن أبي عبدالله تُليَّكُ قال : سمعته يقول : هن سر ه أن يستكمل الإيمان كله فليقل : القول منتي في جميع الأشياء المقول عنتي في جميع الأشياء المتا

وقيد تَالَيْكُ الايمان أوفسره به ، لمامر من قوله سبحانه : دفلاور بلك لا يؤمنون ، دفالمؤمن غريب ، اى فظهر صحة قول النبي وَاللَّهُ المؤمن غريب ، اى الدرا فأنسه بالله وبأوليائه ، ولولم يكن إشارة إلى الخبر فالتفريع ايضاً ظاهر ، لان أرباب التسليم قليلون .

وقيل: التفريع مبنى على ما اشتهر في الرواية من قلة عددالنجباء نحو: مامن قوم إلا وفيهم نجيب أو نجيبان، وقيل: انها فرع غربة المؤمن على تفسيره بالمسلم، و وصف المسلم بالنجيب لقلة المسلم والنجيب فيما بين الناس و شذوذه جداً وهذا معنى الغربة.

كُما قيل :

وللناس فيما يعشقون مذاهب وحدى

أقول: وفي المحاسن: والمؤمن بالواو، فلا يحتاج إلى تكلف، وفي البصائر ثم قال: إن المسلمين هم المنتجبون يوم القيامة هم اصحاب الحديث، والنجيب الكريم الحسيب وطوبي مؤنث أطيب، وسيأتي في الرواية أنه إسم شجرة في الجنة.

الحديث السادس: مرسل مجهول.

«فليقل» كذا في بعض النسخ وهو الظاهر ، وفي أكثر النسخ فليقبل ، ولعله تصحيف، وعلى تقديره يمكن أن يكون القول مبتداء و قول آل تل خبره ، والجملة مفعولا للقبول ، اى فليقبل هذه العقيدة ويذعن بها ويعمل بمقتضاها ، أو القول منصوب وقول آل على بدل منه لبيان أن قوله علي المقالين موافق لقول جميعهم ، ففي قوله : فيما بلغني ،

قول آل على ، فيما أسرُّوا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيمالم يبلغني .

٧ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة أو بريد ، عن أبي حعفر تَلْيَاكُمُ قال : قال : لقد خاطب الله أمير المؤمنين تَلْيَاكُمُ في كتابه قال : قلت : في أي موضع ؟ قال : في قوله : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تو "اباً رحيماً \* فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » فيما تعاقدوا عليه لئن أمات الله عمراً ألا يرد وا هذا الام م

إلتفات ، وقيل : فيه إشارة إلى وجوب قبول قوله ، سواء نقله عن آبائه الطاهرين أم لا ، ولا يخفى هافيه دفيما أسر وا» أى أخفوه تقينة من المخالفين أولقصور فهم الناس .

الحديث السابع: حسن .

« لقد خاطب الله » يعنى أن المخاطب في جاؤك وأمثاله أمير المؤمنين عَلَيْكُ بقرينة «واستغفى لهم الرسول » فان الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ثم العود الى الخطاب نادر جداً وتفسير « ماشجر بينهم » بما تعاقد وا عليه إمّا مبنى على أن المراد بالشجر الجريان كما قيل ، أو على أنّه وقع ابتدا عينهم تشاجر ثم اتفقوا ، أوعلى أن المراد التشاجر بينهم وبين المؤمنين ، أو أنّه لمنا كان الأمر عظيماً من شأنه أن يتشاجر فيه عبر عن وقوعه بالشجر ، وقيل : أراد عَلَيْكُ أن المراد بظلمهم أنفسهم تعاقدهم فيما بينهم منازعين لله ولرسوله وللمؤمنين أن يصرفوا الأمر عن بني هاشم ، وأنه المراد بقوله فيها شجر بينهم ، أى فيما وقع النزاع بينهم معالله ورسوله والمؤمنين بهذا التعاقد، بقوله فيها شجر بينهم ، أى فيما وقع النزاع بينهم معالله ورسوله والمؤمنين بهذا التعاقد، فأن الله كان معهم وفيما بينهم كماقال سبحانه : «وهو معهم إذ يبيئتون ما لايرضي من القول وكان الله بما يعملون محيطاً » (١) والرسول ايضاً كان عالماً بما أسر وا من مخالفته فكأنه كان فيهم شاهداً على منازعتهم إيناه .

ومعنى تحكيمهم أمير المؤمنين تُلَيِّكُمُ على أنفسهم أن يقولوا له: إنَّا ظلمنا أنفسنا بظلمنا إيَّاكُ وإرادتنا صرف الأمر عنك مخالفة لله ورسوله فاحكم علينا بماشئت وطهر نا

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٠٨.

في بني هاشم « يُم لا يجدواني أنفسهم حرجاً معافضيت، عليهم من القتل أوالعفو «ويسلموا تسليماً».

٨ ـ أحدبن مهران رحمه الله ، عن عبد العظيم الحسني "، عن على بن أسباط ، عن على " بن عقبة ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله علي عن قول الله عز وجل " : « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » إلى آخر الآية قال : هم المسلمون لآل على ، الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم بنقصوا منه جاؤوا به كما سمعوه .

## ﴿باب﴾

ع (أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهمأن يأنوا الامام) المهدد فيسئلونه عن معالم دينهم و يعلمونهم ولا يتهم ومودتهم له عن

كما شئت إمّا بالفتل أوالعفو جزاء لمافعلنا ، وفي القاموس: اشتجروا: تخالفوا كتشاجروا وشجر بينهم الأمر شجوراً تنازعوا فيه ، والشيء شجراً: ربطه ، والرجل عن الامر صرفه ونحاه ومنعه ودفعه ، والشجر : الامر المختلف ، وشجر كفرح كثر جمعه .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهود ، وقد مر مضمونه في كتاب العقل في باب دواية الكتب ، والمشهود بين المفسرين أن ضمير أحسنه داجع الى القول فاتباع احسنه عبادة عن ترك التصرف فيه بزيادة أو نقص لادادة النقل بالمعنى ، وهذا التصرف مناف للتسليم وقد مر أنه يحتمل أن يكون الضمير داجعاً إلى الاتباع المذكود في ضمن الفعل ، اي يتبعون أحسن اتباع فينطبق ماذكره تماييا عليه بلاتكلف .

باب ان الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الامام فيسئلونه عن معالم دينهم و يعلمونهم ولا يتهم ومودتهم لهم

الفاء في قوله « فيستلونه » للاستيناف ، والتقدير فهم يستلونه ، قال في مغنى اللبيب : قيل : تكون الفاء للاستيناف كقوله : « ألم تستل الربع القواء فينطق » أى فهو ينطق لانها لوكانت للعطف لجزم ما بعدها ، ولوكانت للسبينة لنصب ، انتهى .

العلم على أبن إبراهيم ، عن أبيه، عن إبن أبي عبير ، عن إبن أذينة ، عن الفضيل، عن أبي جعفر علي قال: فظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة ، فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية ، إنها أمروا أن يطوفوا بها ، ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ومود تهم ويعرضوا علينا نصرتهم ، ثم قرأ هذه الآية « واجعل أفتدة من الناس تهوي إليهم » (١).

الحديث الاول: حسن.

« هكذا كانوا يطوفون » أى في عدم المعرفة بأحكامه و آدابه و عدم تحقيق شرائط القبول فيهم ، فان من شرائطه الاسلام و الايمان و هؤلاء لا خلالهم بالولاية مثلهم في عدم الايمان بل الاسلام ، و فيه إشعار بأن علة وجوب الحج إتيان الامام هكذا كانوا يطوفون، أنهم يطوفون عيرمعرفة لهم بالمقصودالاصلى من الايان هكذا كانوا يطوفون، أنهم يطوفون من غيرمعرفة لهم بالمقصودالاصلى من الام بالانيان و جعل لذر يته عندها مسكنا « قال ربّنا إنى أسكنت من ذر يتى بواد غير ذى ذرع عند بيتك المحر م ربناليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم واستجاب الله دعائه و أمر الناس بالاتيان إلى الحج من كل فج ليتحبّبوا إلى ذر يته و يعرضوا عليهم نصرتهم و ولايتهم ، ليصيرذلك سبباً لنجاتهم و وسيلة إلى دفع درجاتهم و دديعة إلى تعر ف أحكام دينهم ، و تقوية إيمانهم و يقينهم و عرض النصرة أن يقولوا : نحن من شيعتكم متهيئون لنصرتكم ، فان أمر تمونا بالخروج و الجهاد أو غير ذلك من الامور نطعيكم .

ثم اعلم أن في النسخ التي رأينا و اجعل بالواو ، و في المصاحف بالفاء و لعلم من النساخ أو نقل بالمعنى و الأفئدة جمع فؤاد و هوالقلب ، و من للا بتداء كقولك . القلب منتى سقيم ، أى أفئدة ناس ، أو للتبعيض و لذلك ورد لو قال : افئدة الناس لازد حت عليهم فارس و الروم « تهوى إليهم » أى تسرع إليهم شوقاً و وداً .

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم: ٣٧.

Y \_ الحسين بن على ، عن معلى بن على على بن أسباط ، عن داود بن النعمان عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر تاليا الله ورأى الناس بمكة وما يعملون \_ قال فقال : فعال كفعال الجاهلية أما والله ما أمروا بهذا وما المروا إلا أن يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم فيمر وا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

و فعال بكسر الفاء جمع فعل ، و بالفتح مفرد « ما أمروا بهذا » أى وحده أو بهذا الوجه الذي يفعلون كما مر ، قال الله تعالى : « و أذَّن في النَّاس بالحج يأ توك رجالاً و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسمالله في أيَّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير ، ثم ليقضوا نفتهم و ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» (١) و قال الطبرسي (ره): ثم ليقضوا تفتهم، ليزيلوا تفث الحرام من تقليم ظفر و أخذ شعر و غسل و استعمال طيب ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس و ابن عمر ، قال الزجاج: قضاء التغثكناية عن الخروج من الاحرام إلى الاحلال « و ليوفوا نذورهم » بقضائها اى و ليتموا نذورهم و قضائها قال ابن عباس: هو نحر ما نذروا من البدن ، و قيل: هو مانذروا من أعمال البر في أيَّام الحج ، و ربما نذر الانسان أن يتصدُّق إن رزقهالله الحج ، و إنكان على الرجل نذراً مطلقة فالأفضل أن يفي بها هناك أيضاً ، انتهى . و اقول: قوله فيمرُّ وا بنا ، يحتمل أن يكون تفسيراً لقضاء النفث أو للإيفاء بالنذور ، فان ولاية الامام منأعظم العهود التي يجب الوفاء بها ، أو لايكون تفسيراً لشيءمنهما لبيان ما يجب عليهم الاتيان به بعد الحج وحكمة وجوب الحج كمامر . و يؤيد الأول ماروى عن عبدالله بن سنان عنذريح المحاربي قال: قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُمْ : انَّ اللهُ أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعلمه ، قال : وما ذاك ؟ قلت : قول الله : «ثم ليقضوا تفتهم و ليوفوا نذورهم» قال : ليقضوا تفتهم لقاء الامام ، و ليوفوا نذورهم تلك المناسك ، قال عبدالله سنان : فأتيت أباعبدالله عَلَيْكُم فقلت : جعلت فداك قول الله :

<sup>(</sup>١) سورة الحج: ٢٩.

٣- على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ؛ وجه بن يحيى ، عن أحمد بن عهد بن عهد بن عبد بن عيسى ، عن ابن فضال جميعاً ، عن أبي جميلة ، عن خالد بن عماد ، عن سدير قال : سمعت أباجعفر تمايله وهو داخل وأنا خارج وأخذ بيدي ، ثم استقبل البيت ، فقال : ياسدير إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لنا وهو قول الله : «وإنتي لغفار لمن تاب وآمن و عمل صالحاً ثم اهتدى (١) من أوما بيده إلى صدره \_ إلى ولايتنا . ثم قال : ياسدير فاريك

«ثم ليقضوا تفثهم» قال : أخذ الشارب و قص الاظفار وما أشبه ذلك ، قال : قلت : جعلت فداك فان ذريحاً المحاربي حد ثنى عنك أناك قلت تمليقضوا تفثهم : لقاء الامام ، و ليوفوا نذورهم تلك المناسك ، قال : صدق ذريح و صدقت ، ان للقرآن ظاهراً و باطناً ، و من يحتمل ما يحتمل ذريح !

و على هذا فالمراد بالتفت أو قضائه تطهير البدن و القلب و الروح من الاوساخ الظاهرة و الباطنة ، فيدخل فيه المعنيان معا إذ الفسل و حلق الشعر و قص الاظفار تطهير للبدن من الأوساخ الظاهرة ، و لقاء الامام تطهير للقلب من الادران والاوساخ الباطنة التي هي الجهل والضلال و الصفات الردية و الاخلاق الدنية ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في كتاب الحج انشاء الله .

الحديث الثالث: ضعيف.

« و هو داخل » أى في المسجد الحرام « و أنا خارج » أى منه ، و الواو الاولى للحال ، و مفعول سمعت محذوف يفسره قوله ياسدير « و أخذ بيدى » عطف للجملة الفعلية على الإسمية « يأنوا هذه الأحجار > كأن التعبير بهذه العبارة للتنبيه على أن في أمر الحكيم العليم باتيان هذه الاحجار لابد من سر عظيم و حكمة جليلة هي اتيان الامام و عرض الولاية عليهم ، فظاهر هالاحجار وباطنه موالاة الائمة الابرار « إلى ولايتنا » فيه تقدير القول ، أى وقال ولايتنا ، والظرف متعلق بقوله «اهتدى» . « الصاد ين عن دين الله » اى المانعين الناس عنه .

<sup>(</sup>١) سورة طه: ١٨٠.

## ﴿باب﴾

# ع (أن الأئمة تدخل الملائكة بيو نهم و نطأ بسطهم و نأ نيهم ) المهور أن الأخبار عليهم السلام ) المهور الملائم الملائم

البصري قال: كنت لأأزيد على أكلة بالليل والنهار، فربه استأذنت على أبي عبد الله تَليّل وأجد المائدة قدرفعت، لعلى لأراها بين يديه، فإذا دخلت دعابها فأصبت

«إلى أبى حنيفة » من فقهاء المخالفين « و سفيان الثوري » من صوفيتهم ، و ضمير «هم» للصادين أو للملعونين باعتبار أنهما كانا مع أتباعهما ، و الحلق كعنب جمع حلقة بالفتح و هم الجماعات ، يستدير كل جماعة منهم كحلقة الباب و غيرها كذا في النهاية ، و قال الجوهرى : جمع الحلقة ، حلق بفتح الحاء على غير قياس ، و حكى عن أبى عمر و أن الواحد حلقة بالتحريك و الجمع حلق بالفتح « بلا هدى من الله » تأكيد و الهداية بالوحى أو الالهام أو السماع من أثمة الهدى ، و الأخابيث جمع أخبث « لو جلسوا » لو للتمني و قوله « فنخبرهم » منصوب أو للشرط و جزاؤه محذوف اى لكان خيراً لهم ، و يدل على أن الصوفية الذين كانوا في أعصار الائمة محذوف اى لكان خيراً لهم ، و يدل على أن الصوفية الذين كانوا في أعصار الائمة محذوف اى لكان خيراً لهم صادين عنهم و عن دين الله عليهم لعنة الله .

# باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيو نهم و تطأ بسطهم و بأنيهم بالاخبار عليهم السلام

الحديث الاول: ضعيف على المشهود .

د و أجد المائدة ، جملة حاليّة يعنى إستأذنت عليه و المحال أنتى أجد أى أرى مرآة العقول ــ١٨\_ معه من الطعام ولا أتأذ من بذلك و إذا عقبت بالطعام عند غيره لم أقدر على أن أقر و لمأنم من النفخة ، فشكوتذلك إليه وأخبرته بأنلى إذا أكلت عنده لم أتأذ به ،فقال: يا أبا سيار إنك تأكل طعام قوم صالحين ، تصافحهم الملائكة على فرشهم ، قال: قلت: ويظهرون لكم ؟ قال: فمسح يده على بعض صبيانه ، فقال: هم ألطف بصبياننا منا بهم .

٢ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن خالد ، عن على بن القاسم ،
 عن الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليها قال : قال : قال : ياحسين ـ وضرب بيده إلى ماور في البيت ـ مساور طال مااتكت عليها الملائكة وربهما التقطنا من زغبها .

أو أجدفى نفسى واعلم أن الهائدة قد رفعت ، و إنها فعلت ذلك لكى لا أدى الهائدة بين يديه تُلكِينًا ، و المعنى كنت أنعم الاستيذان عليه بعد رفع الهائدة لئلا يلزمنى الاكل لزعمى أنّى أنض ربه «فأصبت معه» أى تناولت عنده أو بشراكته ، بأن يكون عَلَيْنَ يعبد الاكل لعدم احتشامه « و إذا عقبت » على بناءالتفعيل اى أكلت بعد أكلتى « من النفخة » اى الربح المحبوس في البطن « هم ألطف بصبياننا » اى يظهرون لنا لخدمة صبياننا ولا ينافي هذا مامر أن الامام لا يعاين الملك إذ قد سبق أنه محمول على أنه لا يعاينه وقت التحديث لا مطلقا ، أو لا يرونه في صورته الاصلية أو غالباً ، و الأول أظهر .

#### الحديث الثاني: حسن.

و المساور جمع مسور كمنبر و هو متكأمن أدم «مساور» خبر مبتدأ محذوف اى هذه مساور، و ما في قوله: ما اتكت ، مصدرية ، والاتكاء مهموز قلبت همزته ألفاً و أسقطت بالاعلال « و ربسما إلتقطنا » اى أخذنا و في القاموس: الزغب صغار الشعر و الريش ولينه و أول ما يبد و منهما ، انتهى .

و الخبر يدل صريحاً على تجسم الملائكة و أنهم أولوا أجنحة كما عليه اجماع المسلمين رداً على الفلاسفة و من يتبعهم . ٣ - على، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم قال: حد ثنى مالك بن عطية الأحمسي ، عن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت على على بن الحسين المنظم فاحتبست في الد ارساعة ، ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئاً وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في البيت ، فقلت : جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقطه أي شيء هو ؟ فقال : فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا خلونا ، نجعله سيحاً لا ولادنا ، فقلت : جعلت فداك

الحديث الثالث: صحيح « فاحتبست » على بناء المعلوم أو المجهول ، لانه لازم ومتعد أى حبسونى في صحن الدار ساءة ثم جائنى الاذن في دخول البيت ، وكأن الاحتباس كان لالتفاط الز غب « إذا خلونا » بتشديد اللام اىتركونا و ذهبوا عنا أو بتخفيفها و الواو الأصلية من الخلوة ، و المآل واحد « نجعله سيحا » في اكثر النسخ بالياء المثناة التحتانية ، و قال الجوهرى: السيح ضرب من البرود ، و السيح عبائة و برد مسينح و مسين اى مخطط ، و عبائة مسيحية ؛ و في بعضها بالباء الموحدة جمع سبحة و بالضم و هى خزرات يسبح بها ، قيل : لعله أراد على بذلك جعلها منظومة في خيط كالخزرات التي يسبنح بها ، و تعليقها على الاولاد للعوذة ، و ذلك لان اندخاذ التمائم و العوذات من الخزرات على هيئة السبحة كان متعارفاً في سوالف الأزمنة كما هو اليوم ، و رباحا تسمنى سبحة و إن لم يسبنح بها ، انتهى .

و أقول: في بصائر الدرجات سخاباً لا ولادنا في أخباركثيرة، والسخاب ككتاب خيط ينظم فيه خزر ويلبسه الصبيان والجوارى، وقيل: هو قالاده تشخذ من قر نفل ومسك ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء، كذا ذكره الجزرى.

ويؤيده مارواه في البصائر ايضاً عن مفضل بن عمر قال: دخلت على أبيعبدالله فبينا أنا جالس عنده إذ أقبل موسى إبنه وفي رقبته قلادة فيها ربش غلاظ، فدعوت به فقبلته وضممته إلى ، ثم قلت لا بيعبدالله عليه الله عليه علت فداك أى شيء هذا الذي في رقبة موسى ؟ فقال: هذا من أجنحة الملائكة ، قال: فقلت: وإنها لتأتيكم ؟ قال: نعم

وإِنَّهُم لِيأْتُونِكُم ؟ فقال : ياأباحمزة إنَّهُم ليزاحمونا على تُكأننا .

٣ - على عن على بن الحسن ، عن على بن أسلم ، عن على بن أبى حمزة ، عن أبى حمزة ، عن أبى الحسن عَلَيَّكُمُ قال : سمعته يقول : مامن ملك يهبطه الله في أمرمايهبطه إلا بدأ بالا مام ، فعرض ذلك عليه ،وإن مختلف الملائكة من عندالله تبارك وتعالى إلى صاحب حذا الا من .

## ﴿باب﴾

## عه (أن الجن بأ نيهم فيسألو نهم عن معالم دينهم و يتوجهون في امورهم) اله

١ ـ بعض أصحابنا ، عن عمل بنعلى "، عن يحيى بن مساور ، عن سعد الاسكاف قال : أتيت أبا جعفر تَاليَّكُ في بعض ما أنيته فجعل يقول : لا تعجل حتى حميت الشمس على " وجعلت أنتب الأفياء ، فما لبث أن خرج على " قوم كأ نهم الجراد الصفر ، عليهم

وإنها لتأثينا وتتعفّر في فرشنا ، وإن هذا الذى في رقبة موسى من أجنحتها دليزا هو نا، أي يجلسون في مجلسنا وعلى مساور نا بحيث يضيق المجلس علينا ، والتّكأة كهمزة : ما يعتمد عليه حين الجلوس .

الحديث الرابع: ضعيف، وأبوالحسن هو الكاظم عَلَيْكُ في أمر، كأن في للتعليل وماللابهام والتعميم، ويحتمل أن يكون ماللنفي تاكيداً للنفي السّابق لتعميم الحكم كل ملك وكل اهباط، وفي البصائر في أمر ممّا يهبط له، والمختلف مصدر ميمي وعبارة عن المجيىء والذهاب وهذا الامر، اى الاهامة.

باب ان الجن بأنو نهم فيسئلو نهم عن معالم دينهم ويتوجهون في الباب ان الجن بأنو نهم فيسئلو نهم عليهم السلام

الحديث الاول: مجهول.

• في بعض ماأتيته » ما مصدرية • فجعل يقول لاتجعل » اى كلما استأذنت للدخول عليه يقول لاتعجل ، فلبثت على الباب حتى حميت الشمس أى اشتد حرها • اتتبع الافياء » اى امشى من فيء يزول الى فيء يحدث مراراً • فما لبث أن خرج»

البتوت قدانته تكهم العبادة ، قال : فوالله لا نساني ماكنت فيه من حسن هيئة القوم ، فلما دخلت عليه قال لى : أرانى قد شققت عليك ، قلت : أجل والله لقد أنساني ماكنت فيه قوم مر وابي لم أرقوما أحسن هيئة منهم في زي رجل واحد كأن الوانهم الجراد الصفر ، قد انتهكتهم العبادة فقال : ياسعد رأيتهم ؟ قلت : نعم قال : اولئك إخوانك من الجن ، قال فقلت : يأتونك ؟ قال : نعم يأتونا يسألونا عن معالم دينهم

الظاهر أن مراده ان خروجهم كان على فجائة بدون اطلاعمنى عليه قبله ، أوحدث ذلك بعد يأسى من الدخول دفعة بلامهلة ، وقيل : أن مصدرية فاعل لبث ، اى كان خروجهم بدون تراخى بعضهم من بعض فكأنهم خرجوا دفعة ، والجراد إسم جنس جرادة أقيم مقام الجمع بقرينة الصفر ، وفي سورة القمر : «كأنهم جراد منتشر »(۱). وقال الجوهري : ألبت الطيلسان من خز ونحوه والجمع البتوت ، وفي القاموس نهكه كمنعه غلبه، والثوب لبسه حتى خلق نهكاً ونهكاً ونهاكة ، والضرع نهكاً استوفي

جميع مافيه ، والحمس أضنته وهزلته وجهدته كنهكته كفرح وانتهكته ، انتهى . وكان فاعل أنساني الضمير الراجع إلى أن خرج و مفعوله : ماكنت فيه ، اى المشقة الحاصلة من حرارة الشمس وتتبع الأفياء ومن للتعليل .

ويحتمل أن يكون من للتبعيض والظرف فاعلا لا نساني ، اى شيء من حسن هيئتهم و قد شققت عليك » اى أوقعتك في المشقة و أجل » بالتحريك اى نعم « في زى رجل واحد » في الصحاح : الزي اللباس والهيئة وأصله زوى ، أى كان جميعهم على هيئة واحدة أوكانوا لا جماعهم على طريقة واحدة كأنهم رجل واحد كما قيل ، والا ولا أطهر .

كأن ألوانهم الجراد » اى ألوان الجراد ، وقيل الالوان الانواع والمرادهنا الشركا في تمام الحقيقة النوعية وهو بعيد « رأيتهم » استفهام تقريرى « إخوانك » اى أهل دينك « عن معالم دينهم » اى ما يعلمون به دينهم .

ويدل على أن الجن يمكن للناس رؤيتهم حتى لغير الانبياء والاوصياء عَاليك

<sup>(</sup>١) الآية : ٧ .

وحلالهم وخرامهم.

٢ ـ على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن على بن حسّان ، عن إبراهيم بن إسماعيل عن ابن جبل ، عن أبي عبدالله المالية المالية

٣ ـ أحد بن إدريس؛ و على بن يحيى ، عن الحسن بن على الكوفي ، عن ابن فضال عن بعض أصحابنا ، عن سعد الاسكاف قال: أنيت أباجعفر تَلْبَكُ أريد الاذن عليه ، فا ذا رحال إبل على الباب مصفوفة ، و إذا الأصوات قد ارتفعت ، ثم خرج

وأنهم أجسام لطيفة يتشكلون بأشكال الانس وغيرهم ، إمّا بقدرة الله تعالى وارادته أو أقدرهم الله تعالى على ذلك ، والآيات والاخباردالة على ذلك أوردتها في كتاب السماء والعالم ، والقول بنفيهم أوعدم جواز رؤيتهم خروج عن الدين ، وهو مذهب فلاسفة الملحدين ، ومنهم من ينكر رؤيتهم إذا كانوا بصورهم الأصلية وهو أيضاً باطل والجن خلاف الانس والواحد جنتي سميت بذلك لاستتارها غالباً .

الحديث الثاني: ضعيف.

والزط بالضم جنس من السودان والهنود، والازر جمع إزارككتاب وكتب، والأكسية جمع الكساء.

الحديث الثالث: مرسل.

« فاذا رحال ابل » وفي بعض النسخ: رحائل ابل عليها رحالها اورحائلها ،وفي البصائر فاذا رواحل على الباب وهو أظهر ، والرحال بالكسر جمع رحل بالفتح ، وهو للبعير كالسرجللفرس ، قال الجوهرى : الرحل رحل البعير وهو اصغر من القتب والجمع الرحال ، و الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل ويقال : الراحلة المركب من الابل ذكراً كان أو أنثى ، والرحالة سرج من جلود ليس فيها خشب كانوا يتخذونه للركض الشديد ، والجمع الرحائل ، انتهى .

ورحال مبتداء ، وعلى الباب خبره «مصفوفة » خبر ثان ، وارتفاع الاصوات إمّا

قوم معتمين بالعمائم بشبهون الزُّط، قال: فدخلت على أبي جعفر تَمَلِيّا فقلت: جعلت فداك أبطأ إذنك على اليوم و رأيت قوما خرجوا على معتمين بالعمائم فأنكرتهم فقال: أو تدري من أولئك يا سعد؟ قال: قلت: لا، قال: فقال: أولئك إخوانكم من الجن يأتونا فيسألونا عن حلالهم و حرامهم و معالم دينهم.

۴ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سدير الصيرفي قال: أوصاني أبوجعفر على بحوائج له بالمدينة فخرجت ، فبينا أنا بين فج الروحاء على راحلتي إذا إنسان يلوي ثوبه قال: فملت إليه وظننت أنه عطشان فناولته الاداوة فقال لي : لاحاجة لي بها وناولني كتاباً طينه رطب ، قال : فلما نظرت إلى الخاتم أبي جعفر على المقلت : متى عهدك بصاحب الكتاب قال : الساعة و إذا في الكتاب أشياء بأمرني بها ، ثم التفت فا ذا ليس عندي أحد "، قال : ثم قدم

عند السؤال أوعند الدعاء للخروج «فأنكرتهم » اى لم أعرفهم بأعيانهم «أوتدرى من اولئك» أى من أى نوع هم ؟ والهمزة للإستفهام والواد للعطف ، وقوله : لا، لشكه بعد السؤال ، وإلا كان قبل ذلك يظنهم من الانس ، وقديقال السؤال لا مكان حصول معرفة بعده أولتنشيطه بها وتشويقه إليها ، وقيل : اى أنكرتهم قبل وتدرى الآن بالتفكر ، والاصوب ماذكرنا .

الحديث الرابع: حسن و آخره مرسل.

و قوله: بالمدينة ، إمّا متعلق بأوصاني بأن يكون الراوى خرج قبله عَلَيْكُ الله مكة فأوصاه عَلَيْكُ بأشياء يعلمها في مكة ، فالمراد بالقدوم دخول مكة ، أو نعت للحوائج فالامر بالعكس ، والفج : الطريق بين الجبلين أو الطريق الواسع ، والروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة على ماذكره الفيروز آبادى . وإذا إنسان ، أى في الصورة و في القاموس : لو اه يلويه لياً فتله وثناه ، و برأسه أمال ، و الناقة بذنبها حر كت كألوت فيهما ، و ألوى الرجل بثوبه أشار ، و قال الا داوة بالكسر : المطهرة .

أبوجعفر تَلْيَكُمُ فلقيته ، فقلت : جعلت فداك رجل أتا ني بكتا بك وطينه رطب فقال : يا سدير إن لنا خدماً من الجن فا ذا أردنا السرعة بعثناهم .

وفي رواية أخرى قال: إن لنا أتباعاً من الجن ،كما أن لنا أتباعاً من الا نس فا ذا أردنا أمراً بعثناهم.

۵ على بن على ، و على بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن على بن جحرش قال: حد تني حكيمة بنت موسى قالت: رأيت الرضا عَلَيْكُم واقفاً على باب بيت الحطب و هو يناجي ولست أدى أحداً ، فقلت : يا سيّدي لمن تناجي ؟ فقال : هذا عامر الزهرائي أتاني يسألني و يشكو إلى "، فقلت : يا سيّدي ا حب أن أسمع كلامه فقال لى : إنّك إن سمعت به حمّرمت سنة ، فقلت : ياسيّدي ا حب أن أسمعه ، فقال لى : إنّك إن سمعت به حمّرمت سنة ، فقلت : ياسيّدي ا حب أن أسمعه ، فقال لى : إنّك إن سمعت فسمعت شبه الصفير وركبتني الحمي فحمت سنة . عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر

قوله: طينه رطب، اى الطين الذى ختم عليه، ويدل على أن البجن لهم حالة يرون فيها و أخرى لا يرون فيها .

عَلَيْكُ قَالَ : بينا أمير المؤمنين عَلَيْكُ على المنبر إذا قبل ثعبان من ناحية باب من أبواب

الحديث الخامس: ضعيف.

و جحرش كجعفر ، و حكيمة بفتح الحاء وكسر الكاف أو بضم الحاء و فتح الكاف و جحرش كجعفر ، و حكيمة بفتح الحاء و حمت ، بصيغة المجهول و يشكو إلى أي أخت الرضا تُمالِيُكُ ، وعامر إسم الجندي « حمت ، بصيغة المجهول و يشكو إلى أي مرضاً أو ظلما وقع عليه ، و ركبتني من باب علم أي علتني .

الحديث السادس: ضعيف على المشهور ومضمونه من المتواترات، و باب الثعبان في مسجد الكوفة مشهور، و يذكر أن بنى امية لعنهم الله ربطوا على هذا الباب فيلا لمحو هذا الاسم عن الخواطر فاشتهر بباب الفيل بعد ذلك، و الثعبان الحية الصخمة الطويلة، و إذ للمفاجات.

« من أبواب المسجد » أي مسجد الكوفة « فهم الناس » اي قصدوا أن يقتلوه

المسجد، فهم الناس أن يقتلوه، فأرسل أمير المؤمنين عَلَيْكُم أن كفّوا، فكفّوا و أقبل النعبان ينساب حتى انتهى إلى المنبر فتطاول فسلم على أمير المؤمنين عَلَيْكُم فأشار أمير المؤمنين عَلَيْكُم فأشار أمير المؤمنين عَلَيْكُم إليه أن يقف حتى يفرغ من خطبته و لمّا فرغ من خطبته أقبل عليه فقال: من أنت؟ فقال: عرو بن عثمان خليفتك على الجن و إن أبي مات و أوصاني أن آبيك فأستطلع رأيك وقد أبيتك ياأمير المؤمنين فما تأمرني به وماترى؟ فقال له أمير المؤمنين غلقال أن الوصيك بتقوى الله وأن تنصرف فتقوم مقاماً بيك في الجن ، فا ينك خليفتي عليهم، قال: فود عمر وأمير المؤمنين وانصرف فهو خليفته على الجن ، فقلت له: جعلت فداك فيأتيك عمر و و ذاك الواجب عليه ؟ قال: نعم .

٧ - على بن على ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن على بن أورمة ، عن أحمد بن النضر ، عن النعمان بن بشير قال : كنت مزاملا لجابر بن يزيد الجعفى ، فلما أن كنّا بالمدينة دخل على أبي جعفر تَالَيَكُ فود عه و خرج من عنده و هو مسرور حتى وردنا الأخيرجة \_ أول منزل نعدل من فيد إلى المدينة \_ يوم جعة فصلينا الزوال ،

« ان كفُّوا ، أى أمسكوا ، و أن مصدريّة و أن الثانية مفسَّرة لان الا رسال يتضمَّن معنى القول ، و الانسباب مشى الحيّة وما أشبهها ، و في القاموس : ساب جرى و مشى مسرعاً كانساب ، انتهى .

« فتطاول ، اى قام على ذنبه « فأشار » كأنه بعد رد السلام « أن يقف » أن مصدرية بتأويل بأن «خليفتك» بالجر نعت أو بدل لعثمان ، و في القاموس: استطلع رأى فلان: نظر ماعنده ، وما الذى يبرز إليه من أمره «فيا تيك» ؟ بتقدير الإستفهام ، اى للسؤال عن المشكلات « و ذاك الواجب عليه » اى الاتيان إليك أمر واجب عليه الحديث السابع: ضعيف أو مجهول .

و المزامل في المحمل، و في القاموس: أخرجة: بسّرفي أصل جبل، انتهى، وكذا في بمضالنسخ، وفي أكثرها الأخيرجة وكأنها تصغيرها و «أو له منصوب بدل الاخيرجة أومرفوع بالخبرية، أى هي أو لا منزل يعدل مرفيد، و لعل المعنى أن "

فلماً نهض بنا البعير إذا أنا برجل طوال آدم معه كتاب ، فناوله جابراً فتناوله فقبله و وضعه على عينيه و إذا هو: من على بن على إلى جابر بن يزيد و عليه طين أسود رطب ، فقال له: متى عهدك بسيدى ؟ فقال: الساعة فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة ؟ فقال: بعد الصلاة ، ففك الخاتم و أقبل يقرؤه و يقبض وجهه حتى أتى على آخره ، ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسروراً حتى وافي الكوفة ، فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي ، فلما أصبحت أتيته إعظاماً له فوجدته قد خرج على و في عنقه كعاب ، قد علقها وقد ركب قصبة و هو يقول: « أجد منصور بن جهور أميراً غير مأمور » و أبياتاً من نحو هذا فنظر في وجهي و نظرت في وجهه فلم يقل

فيداً منزل مشترك بين من يذهب من الكوفة إلى مكّة أو إلى المدينة ، وكذا ما قبله من المنازل ، فاذا خرج المسافر من فيد يفترق الطّريقان فاذا ذهب إلى المدينة فأول منزل ينزله الأخيرجة ، وقيل : أراد به أن المسافة بين الاخيرجة و بين المدينة كالمسافة بين فيد و المدينة ، وقيل : كانت المسافة بينها و بين الكوفة مثل ما بين فيد و المدينة و ما ذكر نا أظهر كما لا يخفى ، وفي القاموس : الفيد : قلعة بطريق مكّة .

« يوم جمعة » ظرف لقوله : وردنا ، و في القاموس : طال طولا امتد فهو طويل ، و طوال كغراب ، وقال : الادمة ما فيها السمرة ، أدم كعلم وكرم فهو أدم، انتهى .

«قبل الصّلاة » اى صلاة الزّوال « و يقبض وجهه » أى كان كلما يقر ع يزداد إنقباضاً و عبوساً «حتى أتى على آخره » اى قرأه جميعاً «حتى وافى الكوفة » اى دخلها « أجد » بصيغة المتكلم من الوجدان اى أعلمه ، و قيل : أمر من الاجادة اى أحسن الضراب و الفتل و هو بعيد «غير مأمور » أى لا حد في الكوفة ، كنايه عن استقلاله و كان هذا مما سمعه من الامام عليه من الا خبار الآية ، و منصور بن جهور كان والياً من قبل بنى امية على الكوفة ولاه يزيد بن وليد بعد عزل يوسف بن عمى هن سنة ست و عشرين و مأة ، بعد وفاة الباقر عليه المنتى عشر سنة « و أقبلت » اى

لى شيئاً ولم أقل له و أقبلت أبكي ما رأيته و اجتمع على وعليه الصبيان و الناس، و جاء حتى دخل الرحبة و أقبل يدور مع الصبيان و الناس يقولون: جئن جابر بن يزيد جئن ، فوالله ما مضت الأينام حتى ورد كتاب هشام بن عبدالملك إلى واليه أن انظر رحلا يقال له: جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث إلى برأسه، فالتفت إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي ؟ قالوا: أصلحك الله كان رجلا له علم و فصل و حديث ، و حج فجن و هو ذا في الرحبة مع الصيان على القصب يلعب معهم قال: فأشرف عليه فا ذا هومع الصيان يلعب على القصب، فقال: الحمدلله الذي عافاني من قتله ، قال: ولم تمض الأينام حتى دخل منصور بن جهور الكوفة و صنع ما كان يقول جابر .

## ﴿ باب ﴾

الله عليهم السلام انهم اذا ظهر أمرهم حكمو ابحكم داود و آلداود) هم ها ( و لا يسألون البينة ، عليهم السلام [ و الرحمة و الرضوان ] ) هم السلام [ و الرحمة و الرضوان ] ) هم السلام [ و الرحمة و الرضوان ] )

ا \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : كنا زمان أبي جعفر الماللين حين قبض نترد د

شرعت « لما را منه » بكس اللام و تخفيف الميم و الضمير لما ، أو بفتح اللام و شد الميم و لضمير لجائر ، و الرحبة فضاء واسع كان بالكوفة كالميدان ، و في القاموس : رحبة المكان \_ ويسكن \_ : ساحته ، ومتسعه ، و الرحبة محلة بالكوفة ، انتهى .

« أن انظر » أن مفسّرة لتضمّن الكتاب معنى القول ، و قيل : مصدريّة ذكره ابن هشام .

باب في الأئمة عليهم السلام انهم اذا ظهر امرهم حكموا بحكم داود و آلداود ولا يسئلون البينة عليهم السلام و الرحمة و الرضوان الحديث الاول: حس أو موثق.

«كنَّا زمان أمى جعفر عَلْيَكُم فيه توسَّع بأنسمتي الزمان المتصل بزمانه عَلَيْكُ الله المتعلق برمانه عَلَيْكُ ال

كالغنم لاراعى لها ، فلقينا سالم بن أبي حفصة ، فقال لي : يا أباعبيدة من إمامك ؟ فقلت: أَنْمُنْتَى آلَ عَلَى فقال: هلكت و أهلكت أما سمعت أنا و أنت أباجعفر عَلَيْكُمُ يقول : من مات و ليس عليه إمام مات ميتة جاهلية ؟ فقلت : بلي لعمري ، و لقد كان قبل ذلك بثلاث أرنحوها دخلت على أبي عبدالله عَلَيْكُمْ فرزقالله المعرفة ، فقلت لأبي عبدالله عَلَيْكُ : إِنَّ سالماً قال لي كذا وكذا ، قال : فقال : يا أباعبيدة إنه لا يموت

زمانه ، و ربَّما يحمل حينقبض على أن المعنى حين أشرف على قبض روحه ، و لعل " ما ذكر نا أقرب « نترد د » اى ملعرفة الامام «فلقينا » على صيغة الغائب أو المسكلم ، و سالم زیدی بتری لعنه الصادق و کذابه و کفره ، و کأنه کان برید آن بدعو أباعبيدة إلى زيد، و يمكن أن يكون هذا قبل ضلالته لا نه كان لم يخرج زيد بعد « أَنْمُتَّى آلَ عِنَّهُ الظاهر أَنَّ أَبَاعِبِيدة إنَّما قال ذلك للتَّقيَّة أو لمصلحة ، لقوله «وقد كان قبل ذلك» (١) اى قبل مكالمة سالم « بثلاث » اى بثلاث ليال « دخلنا على أبيعبدالله عَلَيْكُمْ و رزق الله المعرفة ، (١) اى معرفته بالامامة .

« فقلت » أى ثم ,دخلت بعد ذلك على أبيعبدالله فقلت له ، و قيل : ضمير كان لمعرفة الامام و ذلك إشارة إلى لقاء سالم و كالامه « و دخلنا » استيناف بياني و قال المحدث الاسترابادى: المناسب ثم دخلنا ، و قال غيره: دخلنا على أسعبدالله عَلَيْكُ كلام مستأنف، و يحتمل أن يكون قد سقط من صدره كلمة ثم ، و أن مكون متعلقاً بكنا زمان أبي جعفر حين قبض، و يكون ما بينهما معترضاً، و قال آخر: أي وقد كان السماع قبل قبض أبي جعفر أوقبل لقاء سالم بثلاث سنين أو نحوها ، و دخلنا استيناف كأنه قيل: ما فعلت ؟ فقال ، دخلنا .

و اقول: لا يخفي بعد تلك الوجوه بالنظر إلى ما ذكرنا ، و في البصائر:قلت: بل لعمرى لقد كان ذاك ثم بعد ذلك ونحوها دخلنا ، فلا يحتاج إلى تكلُّف أصلا .

<sup>(</sup>١) و في المتن « و لقد كان . . . »

 <sup>(</sup>٢) و في المتن « دخلت على أبيعبدالله فرزق الله المعرفة » .

منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله و يسير بسيرته و يدعو إلى ما دعا إليه ، ياأباعبيدة إنه لم يمنع ما أعطى داود أن اعطى سليمان ، ثم قال : يا أباعبيدة إذا قام قائم آل على تَلْمَالُلُ حكم بحكم داود و سليمان لا يسأل بينة .

٣ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن أبان قال: سمعت

« حتى يخلف » على بناء التفعيل ، قال الجوهرى: خلف فلاناً تخليفا جعله خليفة كاستخلفه .

و في البصائر : دخلنا على أبيعبدالله تخليل فرزق الله لنا المعرفة فدخلت عليه فقلت له : لقيت سالماً فقال لى كذا و كذا ، و قلت له كذا و كذا ، فقال له أبوعبدالله : ياويل لسالم ثلاث مر ات أما يدرى سالم ما منزلة الامام ؟ الامام أعظم عما يذهب إليه سالم و الناس أجعون ، يا باعبيدة إنه لم يمت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بمثل سيرته ، و يدعو إلى مثل الذى دعا إليه ، يابا عبيدة إنه لم يمنع الله ما أعطى داود أن أعطى سليمان أفضل ما اعطى داود ، ثم قال : « هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب » (۱) قال قلت : ما أعطاه الله جعلت فداك ؟ قال : نعم ياباعبيدة إنه إذاقام قائم آل عدكم العداود وسليمان ، لا يسئل الناس بينة . فظهر ان الخبر مختص ، و « ما » في ما أعطى داود إمّا مصدرية أى لم يمنع فظهر ان الخبر مختص ، و « ما » في ما أعطى داود إمّا مصدرية أى لم يمنع

فظهر ان الخبر مختص ، و « ما » في ما أعطى داود إمّا مصدريّة أى لم يمنع إعطاء الاباعطاء الاباعطاء الابن ، بل اجتمعامعاً ، أوموصولة أى لم تمنع تلك الفضائل التي أعطيت داود أن أعطى مثلها سليمان ، و المراد نفى الاستبعاد من إعطاء الامامة لهم بعد أن أعطيت آبائهم ، و التنبيه على أن الامامة لا تكون إلا مع شرائطها التي منها العلم بأحوال الخلق و دواعيهم ، و ما هو الحق في دعاويهم حتى يمكنه الحكم بحكم داود و سليمان ، رداً على سالم و أضرابه القائلين بامامة زيد مع عدم اتسافه بتلك داود و سليمان ، رداً على سالم و أضرابه القائلين بامامة زيد مع عدم اتسافه بتلك الكمالات .

الحديث الثاني: ضميف على المشهور .

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٣٩.

أباعبذالله عَلَيْكُ يقول: لا تذهب الدُّنيا حتى يخرج رجل منى يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل بينة ، يعطى كل نفس حقها .

د رجل منتى ، أى من أولادى وهو القائم عَلَيْكُ ، والمراد بآل داود أهل بيته فيشمل داود ايضاً .

واعلم أن الظاهر من هذه الاخبار أن القائم عَلَيْكُ إذا ظهر يحكم بما يعلم في الواقعة لابالبينة ، وأمّامن تقد مه من الائمة عَلَيْكُ فقد كانوا يحكمون بالظاهر ، وقد كانوا يظهرون ما كانوا يعلمون من باطن الامر بالحيل ، كما كان أمير المؤمنين عَلَيْكُ يفعله في كثير من الموارد ، وهذا الاختلاف في سيرهم عَلَيْكُ ليس من قبيل النسخ حتى يرد أن لانسخ بعد ببينا ، بل إمّا باعتبار التقية في بعضها ، أواختلاف الاوضاع والاحوال في الازمان فانه يمكن أن يكون النبي والمحكم بالطاهر اذا صار سببا إذا لم يصر سبباً لتفر ق النباس ورجوعهم عن الحق وبالحكم بالظاهر اذا صار سببا لذلك ، أو يقال : أنه عَلَيْكُ أمر بأهر الله سبحانه كل إمام بحكم يخصه كما مر في خبر الصحيفة النباذلة من السماء فاذا كان جميع ذلك باخبار النبي عَلَيْكُ في وقت واحد خبر الصحيفة النباذلة من السماء فاذا كان جميع ذلك باخبار النبي عَلَيْكُ في وقت واحد لم يكن نسخاً ، وإنها النسخ تُجد د حكم يوجب رفع حكم ظاهره الاستعراد .

قال الشيخ المفيد قدس سر" ، في كتاب المسائل : للإ مام تليق أن يحكم بظاهر الشهادات ومتى عرف من المشهود عليه ضد ماتضمنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من المشهود عليه به وقد يجوز عندى أن تغيب عنه بواطن شهد عليه ، وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى ، وقد يجوز عندى أن تغيب عنه بواطن الامور فيحكم فيها بالظواهر وإنكانت على خلاف الحقيقة عندالله تعالى ، ويجوز أن يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين فلاتغيب عنه حقيقة الحال ، والامور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على حال إلا الله عز وجل .

ولاً هل الامامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة على المطواهر دون ما يعلمونه على كل حال، ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي

على البواطن دون الظواهر التي يجوذ فيها الخلاف ، ومنهم من يذهب إلى مااخترته أنا من المقال ، ولم أدلبني نو مخت رحهم الله فيه ماأقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب ، انتهى .

وقال الشيخ الجليل أمين الدّين ابوعلى الطّبرسي طاب مرقده في كتاب إعلام الورى:

فانقبل. إذا حصل الاجماع على أن لانبي بعد رسول الله على المنامة وأنتمقد زعمتم النه القائم على إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب وأنه يقتل من بلغ عشرين ولم ينفقه في الدين، ويأمر بهدم المساجد والمشاهد، وأنه يحكم بحكم داود لا يسأل بينة وأشباه ذلك مما ورد في آثاركم، وهذا يكون نسخاً في الشريعة وإبطالا لاحكامها فقد أثبتم معنى النبوة، وإن لم تتلفظوا باسمها فماجوابكم عنها ؟

الجواب: إنّا لم نعرف ما تضمّنه السؤال منانه عليه البخيل الجزية من أهل الكتاب، وأنّه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين، فان كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به، فأمّا هدم المساجد والمشاهد فقد يجوران يختص بهدم مابنى من ذلك على غير تقوى الله تعالى وعلى خلاف ماأمر الله سبحانه به، وهذا مشروع قدفعله النبى وَالله على غير تقوى الله تعالى وعلى خلاف ماأمر الله سبحانه به، وهذا مشروع قدفعله النبى وَالله على عن بينة فهذا أيضا غير مقطوع به، وإن صح فتأويله ان يحكم بعلمه فيما يعلمه، وإذا علم الامام او الحاكم أمراً من الامور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسئل عنه وليس في هذا نسخ الشريعة على ان هذا الذى ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البيئة إن صح لم يكن نسخاً للشريعة لا ن النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ ولم يكن مصطحباً فأمّا إذا اصطحب الدليلان فلا يكون ذلك ناسخاً لصاحبه وإن كان مخالفه في المعنى، ولهذا اتنقفنا على أن الله سبحانه لوقال: ألزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه لا يكون نسخاً لا ن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب، وإذا صحت هذه الجملة يكون نسخاً لا ن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب، وإذا صحت هذه الجملة يكون نسخاً لا ن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب، وإذا صحت هذه الجملة يكون نسخاً لا ن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب، وإذا صحت هذه الجملة يكون نسخاً لا ن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب، وإذا صحت هذه الجملة يكون نسخاً لا ن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب، وإذا صحت هذه الجملة يكون نسخاً لا ن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب، وإذا صحت هذه الجملة يكون نسخاً لا ن الدليل الرافع مصاحب الدليل الموجب، وإذا صحت هذه الجملة الموجب الدليل الموجب الوليل الموجب الموجب الدليل الموجب الدليل الموجب الدليل الموجب الدليل الموجب الموجب الموجب الموجب الدليل الموجب الدليل الموجب الموج

وكان النبى وَاللهُ عَلَيْهُ قَد أَعَلَمُنا بَانَ القَائَمِ مِن وَلَدَهُ يَجِبُ اتَّبَاعُهُ وَقَبُولَ أَحَكَامُهُ ، فَنَحَنَ إِذَا صَرِنَا إِلَى مَا يَحَكُمُ فَيْنَا وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُ الاحكام المتقدّمة غيرعاملين بالنسخ لان النسخ لايدخل فيما يصطحب الدّليل.

الحديث الثالث: موثق «بماتحكمون» قيل: اثبات ألف «بما» شاذ أوباشباع الفتحة وإذا حكمتم» على بناء المجهول والمآل والحد، أى قدرتم على الحكم بين الناس وجعل الحكم إليكم ووحكم داود» اى الحكم بالواقع.

والذى يظهر من الاخبار هو أن داود عَلَيَّكُمُ لم يستمر على هذا بل حكم به في بعض الوقايع ، وسيأتي في كتاب القضاء عن أبيعبدالله عَلَيْكُمُ أنه قال : إن داود عَلَيْكُمُ قال : إن كلاتطبق ذلك فألح على قال : إن كلاتطبق ذلك فألح على ربّه حتى فعل ، فجاء رجل يستدعي على رجل فقال : إن هذا أخذ مالى فأوحى الله عز وجل إلى داود أن هذا المستعدى قتل أباهذا وأخذ ماله فأمر داود بالمستعدى فقتل وأخذ ماله ودفعه إلى المستعدى عليه ، قال : فعجب الناس وتحد أواحتى بلغ داود عليه من ذلك ماكره ، فدعاربه أن يرفع ذلك ففعل ، ثم أوحى الله عز وجل إليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى إسمى يحلفون به .

وروى الراوندى (ره) في القصص باسناده الصحيح إلى هشام بن سالم عن أبيع بدالله قال: كان على عهد داود تَلَيَّكُ سلسلة يتحاكم الناس إليها ، وإن رجلا أودع رجلا جوهرا فجحده فدعاه إلى السلسلة فذهب معه إليها وقد أدخل الجوهر في قناة (١) فلما أرادأن يتناول السلسلة قال له: أمسك هذه القناة حتى آخذ السلسلة فأنمسكها ودنا الرجل من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يده ، فأوحى الله إلى داود عَلَيْكُمُا أن احكم بينهم بالبيتنات وأضفهم إلى إسمى يحلفون به ورفعت السلسلة .

<sup>(</sup>١) القناة: العصا.

و حكم داود فا ذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا ، تلقًّا نابه روح القدس.

۴ ـ على بن أحمد ، عن على بن خالد ، عن النفس بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمران بن أعين ، عن جعيد الهمداني ، عن على بن الحسين المنظم ، قال : سألته مأي حكم تحكمون ؟ قال : حكم آل داود ، فا ن أعيانا شيء تلقانا به روح القدس . ٥ ـ أحمد بن مهران رحمالله ، عن على ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : قلت لا بي عبدالله على الله عن عمار الساباطي قال : قلت لا بي عبدالله على الله عن عمار الساباطي قال : قلت لا بي عبدالله على الله عن عمار القدن و كمنزلة يوشع و كمنزلة آصف صاحب سليمان ، قال : فبما تحكمون ؟ قال : بحكمالله وحكم آلداود وحكم على المناه و يتلقانا به روح القدس .

« فاذا ورد علينا الشي الذي ليس عندنا » اي من أصل الأحكام أومن خصوص الوقايع التي نحكم فيها.

الحديث الرابع: مجهول « فان أعياناشيء » اى أعجز نا حكم أو واقعة لانعلم حقيقتها .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور، وقد مر مثلجزته الاول في باب أن الاثمة المشهون، وكان فيه مكان يوشع وصاحب موسى، أى في عدم النبوة وكونهم مؤيدين بروح القدس ملهمين معصومين، فيدل على عدم نبوة يوشع وآصف لكن المشهور كون الاوصياء السابقين أنبياء فيمكن أن يكون التشبيه في محض متابعة نبي آخر وسماع الوحى، أو يقال في زمان موسى وسلبمان لم يكونا نبيين، والتشبيه في تلك الحالة، والحق أنه لم يثبت نبو تهما بل ظاهر أكثر الاخبار وصريح بعضها عدم نبو تهما، إذ قد ورد في الاخبار الكثيرة الواردة في عدد الانبياء وعدد الاوصياء مقابلتهما وظاهر المقابلة المغايرة.

وروى في البصائر بسند صحيح عن بريدعن أبيجعفر وأبيعبدالله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

« و حكم على » إنها نسب إليه وَالدَّنَاءُ لئلا يتوهم أنهم يعملون بشريعة داود مراة العقول ١٩ـــ مرآة العقول ١٩ـــ

## ﴿ باب ﴾

#### ان مستقى العلم من بيت آل محمد عليهمالسلام ) الله ان مستقى العلم من بيت آل محمد عليهمالسلام )

ا عدام من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب قال : حداثنا يحيى ابن عبدالله أبي الحسن صاحب الديلم قال : سمعت جعفر بن على النه الله يقول و عنده انتاس من أهل الكوفة و : عجباً للناس إنهم أخذوا علمهم كله عن رسول الله على النه المناس إنهم أخذوا علمهم كله عن رسول الله على فعملوا به واهندوا و يرون أن أهل بيته لم يأخذوا علمه ، ونحن أهل بيته و ذر يته

بل إنها يحكمون بالواقع بحكم على وَالسُّكَاةُ ، والنسبة إلى داود على التشبيه،أو في كيفية الحكم بشريعة على وَالسُّكَاةُ ، أو قد يحكمون بالطاهر كمحمد عَلَيْكَاهُ ، باعتبار أن الفائم عَلَيْكَا يَحكم بالواقع كداود ، وقد يحكمون بالظاهر كمحمد عَلَيْكَا ، باعتبار أن الفائم عَلَيْكَا عالباً بالظاهر ، أو يقال : أن القائم عَلَيْكَا عالباً بالظاهر ، أو يقال : أن القائم عَلَيْكَا فد يحكم بالواقع وقد يحكم بالظاهر لكنه مخالف لظاهر أكثر الاخبار .

## باب ان مستقى العلم من بيت آل محمد عليهم السلام

أقول: الاستقاء اخراج الماء من البئرونحوها، أوطلب الماء للشرب والمستقى إمّا مصدر ميمي أو إسم مفعول، وعلى الاول الاضافة من إضافة المصدر إلى المفعول، وعلى الثاني من إضافة الصفة إلى الموصوف والاول أظهر، وعلى التقديرين مبنى على تشبيه العلم بالماء في ان العلم حياة للارواح كما أن الماء حياة للا جساد.

#### الحديث الاول: مجهول.

«صاحب الديلم»، وهو يحيى بن عبدالله الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين النقطاء وقد أوردنا بعض احواله في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل، ويقال له صاحب الديلم لالتجائه إليهم كما مر «عجباً للناس» أى عجبت عجباً أو هو بتقدير حرف النداء والمراد بالناس المخالفون «أنهم» بالفتح اىمن أنهم، وقيل: بدل لقوله عجباً «ويرون» الجملة حالية أى يظنون أن أهل بيته الذين همأخص بدل لقوله عجباً «ويرون» الجملة حالية أى يظنون أن أهل بيته الذين همأخص

في منازلنا نزل الوحي ، و من عندنا خرج العلم إليهم ، أفيرون أنهم علموا و اهتدوا و جهلنا نحن و ضللنا ، إن هذا لمحال .

النَّاس به وأشبههم خلقاً وخلفاً وطينة به ، وقد قال فيهم : إتَّى مخلف فيكم الثقلين الخبر وغيره .

« لم يأخذوا علمه و نحن » أى أنا و آبائي وذريتي وهو مبتدء خبره « أهل بيته ».

و في منازلنا » استيناف بياني والمقصود أنا أعلم بما نزل في منازلنا « أفيرون » استفهام توبيخي « لمحال » بضم الميم اسم مفعول من باب الافعال اى لممتنع .

قال السيدبن طاووس رضى الله عنه في كتاب الطرائف: قال ابن الخطيب وهو أعلم علماء الأشعرية في كتاب الاربعين في بيان أن علياً عَلَيَا عَلَيْكُم أعلم الصحابة: أن علياً كان في أصل الخلقة في غاية الذكاء والفطنة والاستعداد للعلم، وكان على وَاللَّمَا المُعْلَمُ المُعْلَمُ وَكَانَ عَلَى اللَّمَا الفلاء وأعلم العلماء وكان على تَلْمَاللًا في غاية الحرص في طلب العلم، وكان على عَلَيْكُم في غاية الحرص في عليه العلم، وكان على عَلَيْكُم في غاية الحرص في تربيته وإرشاده إلى اكتساب الفضائل.

نم إن عليا عليا الموقات، ومن المعلوم أن التلميذ إذا كان في عاية الذكاء وكان يدخل إليه في كل الاوقات، ومن المعلوم أن التلميذ إذا كان في عاية الذكاء والحرص في التعلم وكان الاستاد في عاية الفضل وفي عاية الحرص على التعليم، ثم اتفق لمثل هذا التلميذ أن يتصل بخدمة هذا الاستاد من زمان الصغر وكان ذلك الاتصال بخدمته حاصلا في كل الاوقات، فانه يبلغ ذلك التلميذ مبلغاً عظيماً وهذا بيان إجالي في أن علياً علياً علياً كان أعلم الصحابة، فأما أبو بكر فائه إنما اتصل بخدمته في زمان الكبر، وايضاً ماكان يصل إلى خدمته في اليوم والليلة إلا مر أواحدة زمانا يسيرا، وأما على فائه اتصل بخدمته في زمان الصغر، وقدقيل: العلم في الصغر كالنقش في المدر، فثبت لما ذكرنا أن علياً علياً علياً علياً على بكر، انتهى.

٧ - على بن على بن عبدالله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حيّاد ، عن صباح المزنى ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : لقى رجل الحسين بن على التقليلة بالتعلبية و هو يريدكر بلا ، فدخل عليه فسلم عليه ، فقال له الحسين تمايل الله أنت ؟ قال: من أهل الكوفة ، قال : أما والله يا أخا أهل الكوفة لو لقيتك بالمدينة لا ريتك أثر جبر أيل تمايل المناه و نزوله بالوحى على الكوفة لو لقيتك بالمدينة لا ريتك أثر جبر أيل تمايل عليه من عندنا فعلموا و جهلنا ؟! هذا على مالا يكون .

## ﴿ باب ﴾

انه ليس شيء من الحق في يد الناس الا ما خرج من عند الائمة ) الله الله ليس شيء من عندهم فهو باطل ) الله عندهم فهو باطل )

۱ ـ على بن إبراهيم بن هاشم ، عن عمل بن عيسى ، عن بو نس ، عن ابن مسكان ، عن عن على بن مسلم قال : سمعت أ باجعفر تَليَّكُ يقول : ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب ولا أحد من الناس يقضى بقضاء حق إلا ماخرج منا أهل البيت و إذا تشعبت

الحديث الثانى: ضعيف، والمزنى: بضم الميم وفتح الراء نسبة إلى مزينة قبيلة.

وقال الجوهرى: الثعلبية موضع بين الكوفة ومكة « أنى جبرئيل » اى الموضع الذى كان يقف فيه جبرئيل و يستأذن على رسول الله والمدالة ويقال المدار موضع معروف بأنه موضع جبرئيل ، أوكان بقى أثر منه كمقام إبراهيم « ونزوله » عطف على جبرئيل أي أثر نزوله .

باب انه ليس شيء من الحق في ايدى الناس الا ماخرج من عندالائمة عليهم السلام وان كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل الحديث الاول: صحيح.

« الا" ما خرج ، إستثناء عن كل من الثلاثة المذكورة « وإذا تشعبت ، أي

بهم الأُمور كان الخطاء منهم و الصواب من على عَلَيْ اللهُ .

٣- عد ق من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر تَالِبَاللَى فقال : له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين تَالِبَاللَى : «سلوني عمّاشئتم فلانسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به ، قال : إنّه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين تَالِبَالي ، فليذهب الناس حيث شاؤوا ، فوالله ليس الأمر إلا من ههنا ، وأشار بيده إلى بيته .

تفرقت دبهم الامور، الباء للتعدية والضمير للصحابة المعروفين وتابعيهماى فرقتهم و وأبانتهم الامور د من على تَلْتَالِلُ ، وكذا أولاده المعصومين عَلَيْكُلُ ، وقدروت العامة بطرق كثيرة أن علياً تَلْتَالِلُ مع الحق والحق مع على حيثمادار ، واعترف ابن ابى الحديد وغيره بصحته ورووابطرق مستفيضة : أقضاكم على .

الحديث الثاني: حسن.

« سلونى عمَّا شئتم ، هذا مقامام يقم فيه أحد غيره تَطْيَّلُمُ إِلاَ افتضح كمااعترف به المخالف والمؤالف ، وقد روى ابن عبدالبر في الاستيعاب عن جماعة من الرواة والمحد ثين قالوا: لم يقل أحدمن الصحابة: سلوني ، إلاّ على بن أبيطالب.

وقال ابن ابى الحديد روى شيخنا أبوجعفر الاسكافى في كتاب نقض العثمانية عن على بن الجعد عن ابن شبرمة قال: ليس لاحد من الناس أن يقول على المنبر سلونى إلا على بن أبى طالب.

وقال السيد (ره): في الطرائف روى أحمد بن حنبل في مسنده عن سعيد قال: لم يكن أحد من اصحاب النبي وَ الله على يقول: سلوني إلا على بن أبي طالب عليه الم يكن أحد من المسائل المختلف فيها بين « عنده علم » قيل: اى بمتشابه القرآن ونحوه من المسائل المختلف فيها بين الصحابة « فليذهب » أمر على التهديد نحو « إعملوا ماشئتم » (١).

« ليس الأمر » اى العلم الحق الذى لاريب فيه « إلى بيته » المراد بيت النبوة لاخصوص البيت.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : ٧٠ .

٣ عداة من أصحابنا عن أحمد بن على ، عن الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي مريم قال : قال أبوجعفر تُما الله السلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : شرقا وغر با فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت .

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحدين بن سعيد ، عن النصر بنسويد، عن يحيى الحلبي ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال لي : إن الحكم بن عتيبة ممن قال الله : «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين ، فليشر قالحكم وليغر ب ، أماوالله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

#### الحديث الثالث: صحيح.

وسلمة كان زيدياً بترياً ، (١) وكذا الحكم ، وكانامن فقهاء العامة وقد ورد لعنهما و ذمهما في أخبار كثيرة عن أهل البيت كالكلا « شرقا وغرابا على بناء التفعيل أمران للتهديد كما مرا ، والتشريق والتغريب كنايتان عن الخروج عن الطريقة الوسطى والصراط المستقيم ، أوهما على المثال ، والمراد إذهبا حيث شئتما ، و أهل البيت منصوب على الاختصاص ، والمقصود إبطال طريقة فقهاء العامة والزيدية الموافقين لهم في أكثر الفروع والاصول ، وذكر الشهرستاني أن زيداً طلب العلممن عندواصل بن عطاء رئيس المعتزلة .

#### الحديث الرابع: صحيح.

وضمير « قال » لابي جعفر تَطَيِّكُ ، لما رواه الكشي عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر تَطَيِّكُ يقول : إن الحكم بن عتيبة وكثير النواء وأبا المقدام والتماريعني سالماً أضلوا كثيراً ممن ضل هؤلاء وإنهم ممنن قال الله عزوجل : « ومن الناس من

<sup>(</sup>۱) قال الطريحى (ده): البترية بضم الموحدة فالسكون فرق من الزيديه، قيل: نسبوا الى المغيرة بنسعد ولقبه الابتر، وقيل: البترية هم أصحاب كثير النواء الحسن بنأبى صالح والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وابوالمقدام ثابت الحداد وهم الذين دعوا الى ولاية على عليه السلام فخلطوها بولاية أبى بكر وعمر، ويثبتون لهم الامامة ويبغضون عثمان وطلحة وزبير وعايشة ويرون الخروج مع ولد على عليه السلام.

۵ على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندى ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبى بصير قال : سألت أبا جعفر تأليك عن شهادة ولدالز نا تجوز ؟ فقال : المن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز . فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ماقال الله للحكم وإنه لذكر لك ولقومك (۱) ، فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبر ئيل تَالِيك .

عـ عداً من أصحابنا ، عن الحسين بن الحسن بن يزيد ، عن بدرعن أبيه قال : حداً ثنى سلام أبوعلى الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي قال : بينا أنا جالس عند أبي عبدالله عليه الخراساني الذرخل عليه عباد بن كثير عابد أهل البصرة و ابن شريح فقيه أهل مكة وعند أبي عبدالله عليه الله عليه عباد الله عليه عباد الله عليه عباد الله وعند أبي عبدالله في كم ثوب كفن رسول الله والله والد في ثلائه أثواب : في ثلاثه أثواب عباد بن كثير من محارية وثوب حبرة ، وكان في البرد قلة ، فكأنها ازور عباد بن كثير من

يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين " (٢).

الحديث الخامس: مجهول.

« ماقال الله » مانافية « للحكم » اى لاجل أن يدخل الحكم في المراد من قومك وضمير « انه » للقرآن والخطاب للنبي وَ الله الذكر لك » اى مفيد للعلم بكل ما تحتاج إليه « ولقومك » اى أوصيائه عَالَيْمَا .

الحديث السادس: مجهول.

دوابن شريح، قيل: اسمه على أو معاوية اوثابت، والقد اح بالتشديد من يبرى القداح اى السهام، قال في النهاية: فيه كفن رسول الله والمداخة في ثوبين صحاريين صحار بالضم قرية باليمن نسب الثوب إليها، وقيل: هو من الصحرة بالضم والسكون وهي حرة خفية كالغبرة، يقال: ثوب أصحر وضحارى ، انتهى.

والحبرة كعنبة ضرب من برود اليمن ذكره الفيروز آبادى، وقال: البرد

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ۴۴ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقوة : ٨ .

نذاك ، فقال أبوعبد الله عَلَيْ إِن نخلة مريم الله الله الله الله عجوة ونزلت من السماء ، فما نبت من أصلها كان عجوة وما كان من لقاط فهولون ، فلمنا خرجوا من عنده قال عباد بن كثير لابن شريح : والله ما أدرى ما هذا المثل الذي ضربه لي أبوعبدالله ، فقال

بالضم ثوب مخطّط وكان المراد بالبرد هذا الحبرة و هواعتذار عنعدم جعل الجميع حبرة فانتها أفضل، أوأنّه مع قلتها كفّن فيها لاستحبابها.

وقال الجوهرى: الازورار عن الشيء العدول عنه، وقد ازور عنه إزوراراً وازواراً عنه تزاوراً بمعنى عدل عنه وانحرف، وازورار الملعون لا يعلم وجهه، مع أنهم أيضاً رووا هذا الخبرفي كتبهم كما ذكره الجزرى والزمخشرى وغيرهما، إلا أن يكون لما يفهم من كلامه تماينا من أن عدم جعل الجميع حبرة لقلتها.

وقيل: لما روى في طرقهم أنه والمنظر كفين في ثلاثة أثواب سحولية وهو ضعيف، ويمكن أن يكون عدم إذعانه لعدم صحة هذه الرواية عنده، وأنه كان يزعم أن الاثواب كانت أكثر من ذلك كما يؤمى اليه بعض الاخبار.

« إنها كانت عجوة » في النهاية: العجوة نوع من تمر الهدينة أكبر من الصيحاني، يضرب إلى السواد من غرس النبى، و في الصحاح ضرب من أجواد النمر بالمدينة و نخلتها تسمى لينة ،ائتهى.

وقيل: اللقاط بالكسر جمع لقط بالتحريك وهوما يلتقط من هيهنا وهيهنا من النوى ونحوه ، وبالضم الساقط الردى ، وفي القاموس: لقطه أخذه من الارض ، واللقاطة بالضم ماكان ساقطاً مما لاقيمة له وكسحاب: السنبل الذي تخطئه المناجل (١) و الالقاط الاوباش.

وقال: اللون النوع والدقل من النخل، وهو جماعة واحدتها لونة بالضم ولينة بالكسر، وقال: الدقل محر كة أردء التمروفي المصباح المنير: اللونجنس من التمر وقال بعضهم: أهل المدينة يسمتون كله الالوان ماخلا البرني والعجوة.

<sup>(</sup>١) المناجل جمع المنجل : ما يحصد به الزرع . وبالفارسية « داس »

ابن شريح: هذا الغلام يخبرك فاعنه منهم عنهم عنه ميمون عناله فقال ميمون: أما تعلم ما قال لك ؟ قال: لاوالله ، قال: إنه ضرب لك مثل نفسه فأخبرك أنه ولد من ولد رسول الله والله والله والله عندهم فهوصواب و ما جاء من عندهم فهولقاط.

## ﴿باب﴾

#### ٥ ( فيما جاء ان حديثهم صعب مستصعب ) ا

١- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن سنان ، عن عمار بن مروان عن جابى قال أبو جهف عَلَيْكُا ؛ قال رسول الله والدّوليّة : إن حديث آل على صعب عستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقر ب أو نبى مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ،

وميمون القد اح هو المكنى وقال الشيخ في الرجال: انه مولى بنى هاشم، وقال ابن داود: هو ملعون ولا عبرة به، و هذا الخبر يدل على مدحه وأنه كان من العارفين بفضلهم عَالَيْهِمْ.

وقوله: فانه منهم ، اى من مواليهم و موالى القوم منهم ، أومن خواصهم المارفين بأسرارهم .

#### باب فيما جاء ان حديثهم صعب مستصعب

الحديث الاول ضعيف على المشهور معتبر عندى.

« صعب مستصعب »: الصعب بالفتح العسر الابي ، والمستصعب بكسر العين ،أو بفتحها مبالغة في الصعب ، اوالصعب ما يكون صعباً في نفسه ، والمستصعب ما يعد والناس صعباً ، قال الفيروز آبادى : الصعب العسر والابي ، واستصعب الامر صار صعباً ، والشيء وجده صعباً لازم متعد .

وقال في بصائر الدرحات قال عمير الكوفي : معنى حديثنا صعب لا يحتمله ملك مقر "بأو نبى مرسل، فهومارويتم أن الله تبارك وتعالى لا يوصف، ورسوله لا يوصف،

فما ورد عليكم من حديث آل على الما فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ، وما اشمأز ت منه قلوبكم وأنكر نموه فرد وه إلى الله والى الرسول وإلى العالم من آل

والمؤمن لايوصف ، فمن احتمل حديثهم فقد حدّهم ، ومن حدّهم فقد وصفهم ، ومن ومن حدّهم فقد وصفهم ، ومن وصفهم بكمالهم فقد أحاط بهم وهو أعلم منهم ، وقال : نقطع عمّن دونه فنكتفى بهم لا ئمّه قال صعب على كلّ أحد حيث قال صعب ، فالصعب لايركب ولا يحمل عليه ، لانه إذا ركب وحمل عليه فليس بعمعب .

وقال المفضل قال أبوجعفر تَليَّكُم : إن حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجود (١) لا يحتمله ملك مقر بولا نبى مرسل ولا عبد إمتحن الله قلبه للايمان ، أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد ، وأمّا المستصعب فهو الذي يهرب منه اذا رأى ، وأمّا الذكوان فهو ذكاء المؤمنين وأما الاجود فهو الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه ولامن خلفه ، هو قول الله : و نز ل أحسن الحديث ، فأحسن الحديث حديثنا ، لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحد ، لان من حد شيئاً فهو أكبر منه ، وقد شرحنا الخبر في كتا نا الكبير .

وهذه الاحاديث أكثرها في غرائب شئو نهم و نوادر أحوالهم ومعجز اتهم ،و بعضها في غوامض علوم المبدأ والمعاد وعويصات مسائل القضاء والقدر وأم الدنك مما تعجز عن إدراكها العقول .

د فما ورد عليكم، من كلام أبي جعفر تليك ، وقال الجوهرى : اشمأز إنقبض واقشعر د فرد وه ، أى قولوا الله ورسوله والعالم من آل على يعلمون معناه وما أرادوا به ، ولا يبلغ فهمنا إليه أوالمعنى سلوا معناه عنهم حتى تفهموا وتلين له قلوبكم إشارة إلى قوله تعالى : د ولو رد و ، إلى الرسول وإلى اولى الاهر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » (٢) .

. .

<sup>(</sup>١) سيأتي تفسيره .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: ۷۳.

على وإنما الهالك أن يحدّ ث أحدكم بشيء منه لا يحتمله ، فيقول : والله ماكان هذا والله ماكان هذا والله ماكان هذا والله ماكان هذا ، والا نكار هو الكفر .

د وأنها الهالك، اى هلاك الهالك، وفي بعض النسخ إنها الهلاك، وهو أصوب، وفي البصائر بسند آخر فان الشقى الهالك الذى يقول والله ماكان هذا.

د أن يحدّث على بناء المجهول من التفعيل قوله: و الانكار هو الكفر ، اى إنكاره مع العلم بأنه من المعصوم عَلَيَكُ أو المراد بالكفر ما يقابل كمال الايمان وهو التسليم التام ، وعلى التقادير لعله محمول على ما إذا لم يعلم قطعاً بطلانه وعدم صدوره عنهم عَالِيَكُ .

كماروى في البصائر باسناده عن سفيان بن السمط قال: قلت لا بي عبد الله علي المعلق المعلق

وروى الصدوق في العلل باسناده الصحيح عن أبى بصير عن أحدهما عليقظائه قال: لاتكذ بوا بحديث أتاكم به مرجىء ولا قدرى ولا خارجى نسبه إلينا ، فانكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذ بوا الله عز وجل فوق عرشه.

ويؤيد التأويل الثاني مارواه الصدوق رحمه الله في معاني الاخبار باسناده عن عبد الففار الجارّى قال حد تنى من سأله يعنى الصادق تمالين هل يكون كفر لا يبلغ الشرك؟ قال إن الكفر هو الشرك ثم قام فدخل المسجد فالتفت إلى وقال: نعم الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فيرد معليه فهي نعمة كفرها ولم يبلغ الشرك.

ويحتمل أن يكون الهراد بالخبرالتكذيب الذي يكون بمحض الرأي من غير أن يعرضه على الآيات والاخبار المتواترة ، وأيضاً فرق بين عدم رد الخبر و تكذيبه

٢ ـ أحمد بن إدريس ، عن عمر ان بن موسى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبى عبد الله عَلَيَ فال : ذكرت التقية يوماً عند على بن الحسين عليه فقال : والله لوعلم أبوذر مافي قلب سلمان لقتله ولقد آخا رسول الله والدينة

وبين قبوله والعمل به ،كما وى الصدوق وجمه الله في معاني الاخبار باسناده عن إبراهيم قال: قال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و

و روى الصفار في البصائر باسناده عن أبي عبيدة قال: قال أبوجعفر تَهُلَيْكُلُى : من سمع من رجل أمراً لم يحط به علماً فكذّب به ومن أمره الرضا بنا و التسليم لنا ، فان ذلك لا يكفره .

ولعل المعنى أنه إذاكان تكذيبه للمعنى الذى فهمه وعلم أنه مخالف لما علم صدوره عنا وكان في مقام الرضا والتسليم ويقر بأنه بأى معنى صدرمن المعصوم فهو الحق فذاك لا يصير سبباً لكفره.

الحديث الثاني : ضعيف .

« ذكرت » على بناء المجهول « مافى قلب سلمان » أى من مراتب معرفة الله ومعرفة النبى والائمة صلوات الله عليهم وغيرهامما ذكر ناسابقاً فلوكان أظهر سلمان له شيئاً من ذلك كان لا يحتمله ويحمله على الكذب والارتداد ، أو العلوم و الاعمال الفريبة التي لو أظهرها له لحملها على السحر فقتله ، أوكان يفشيه فيصير سبياً لقتل سلمان ، وقيل : الضمير المرفوع راجع إلى العلم والمنصوب إلى أبى ذراً اى لقتل ذلك العلم أباذراى كان لا يتحمله عقله فيكفر بذلك ، أو المعنى لوألقى إليه تلك الاسرار وأمر بكتمانها لمات من شداة الصبر عليها ، أولا يتحمل مراً و صيانته فيظهر و للناس

<sup>(</sup>١) الحشايا \_ جمع الحشية \_ الفراش المحشواي المملوقطنا أونحوه .

بينهما ، فما ظنتكم بسائر الخلق ، إن علم العلماء صعب مستصعب ، لا يحتمله إلا نبي مرسل أوملك مقر ب أوعبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان ، فقال : وإنما صار سلمان

فيقتلونه.

و يأبي عنه مارواه الكشى باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه الدخل أبوذرعلي سلمان وهو يطبخ قدراًله ، فبينا هما يتحد ثان إذا انكبت القدر على وجهها على الارض فلم يسقط من مرقها ولامن و دكها (١) فعجب من ذلك أبوذر عجباً شديداً وأخذ سلمان القدر فوضعها على حالهاالاول على النارثانية ، وأقبلا يتحد ثان فبيناهما يتحد ثان إذا انكبت القدر على وجهها فلم يسقط منهاشيء من مرقها ولا ودكها ، قال : فخرج أبوذر وهومذعور من عند سلمان ، فبينما هومتفكر إذ لقى أمير المؤمنين عليالله على الباب فلما أن بصربه أمير المؤمنين قال له: ياباذرما الذي أخرجك من عند سلمان وما الذي ذعرك ؟ فقال أبوذر: يا أمير المؤمنين رأيت سلمان صنع كذا وكذا فعجبت من ذلك ! فقال أمير المؤمنين عليا باذر إن سلمان لوحد ثك بما يعلم لقلت رحم الله قائل سلمان ، إن سلمان منا أهل البيت .

و روى خطبة لسلمان رضى الله عنه قال فيها: فقداو تيت العلم كثيراً ، ولوأ خبر تكم بكل ما أعلم لقالت طائفة لمجنون ، وقالت طائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان .

أقول: فظهران المعنى هوما ذكرنا أولاً، وقد قيل: وذلك لأن مكنون العلم عزيز المنال دقيق المدرك، صعب الوصول يقصر عن وصوله الفحول من العلماء، فضلا عن الضعفاء، ولهذا إنها يخاطب الجمهور بظواهر الشرع ومجملاته دون أسراره وأغواره لقصور أفهامهم عن إدراكها، وضيق حواصلهم عن إحتمالها، إذلا يسعهم الجمع بين الظاهر والباطن، فيظنون تخالفهما وتنافيهما، فينكرون فيقتلون، انتهى.

واقول: بل الظاهر أن كلا من الخلق لاسيُّما المقرُّ بين يحتمل علماً لا يحتمله

<sup>(</sup>١) الودَك: الدسم من اللحم والشحم.

من العلماء لأنه امرء منا أهل البيت ، فلذلك نسبته إلى العلماء .

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن البرقى ، عن ابن سنان أوغيره وفعه إلى أبي عبدالله على قال : إن حديثنا صعب مستصعب ، لا يحتمله إلا صدور منيرة أو قلوب سليمة أو أخلاق حسنة ، إن الله أخذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ على بني آدم

الآخر ، كما روى الكشى باسناده عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله يقول: قال رسول الله وَاللهُ عَلَى الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَى الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ اللهُ على مقداد لكفر ، يا مقداد لو عرض علمك على مقداد لكفر ، يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر .

قوله: من العلماء، اى الكاملين الر بانيين أوعلماء أهل البيت عليه لأنه أمرمنا لفرط اختصاصه بنا وإنقطاعه إلينا وإقتباسه من أنوارنا، و لذلك نسبته بصيغة المتكلم أو المصدر، فتدبر.

الحديث الغالث: ضعف « إلا صدور منيرة » بأنوار القابلية و الهداية ، والكمال «أوقلوب سليمة » من الشك والشرك والحقد والنفاق ، كما قال تعالى : «إلا من أتى الله بقلب سليم »(۱) « أو أخلاق حسنة » اى ذو وأخلاق ، ولعل أوهناللتخيير في التعبير ، نحو « أوكصيب من السماء »(۱) ويؤيده أن في بعض الروايات بالواو ، ويحتمل أن يكون المرادبالاو للالملائكة وبالثاني الانبياء والاوصياء عَاليم ، وبالثالث العبد المؤمن الذى امتحن الله قلبه للايمان ، على سياقسا يرالاخبار ، أوبالاول الانبياء والاوصياء ، و بالثاني الكمل من المؤمنين ، وبالثالث سائر الشيعة بأن يكون المراد الموادديث الولاية ومعرفتهم على الكمال في الجملة .

د إن الله أخذ من شيعتنا ، اى ممن يمكن أن يكون منهم أو التخصيص بهم با عتباد أشهم المنتفعون به ليصح التقسيم المذكود بعدذلك ، وللا خباد الدالة على أن ميثاق الولاية مأخوذ عن الجميع ، وقيل : يعنى أخذ من شيعتنا الميثاق بولايتنا ، واحتمال حديثنا بالقبول والكتمان ، كما أخذ على سائر بني آدم الميثاق بوبوبيته .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ٨٩. (٢) سورة البقرة: ١٩.

« ألست بربّكم » فمن وفي لنا وفي الله له بالجنّة ومن أبغضنا ولم يؤد إليناحقّنا ففي النار خالداً مخلّداً.

٣ - مجل بن يحيى وغيره ، عن مجل بن أحمد ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر تَلْيَـٰكُم جعلت فداك مامعنى قول الصادق تَلْيَـٰكُم : حديثنا لا يحتمله ملك مقر ب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ، فجاء الجواب إنها معنى قول الصادق تَلْيَـٰكُم ـ أي لا يحتمله ملك ولا نبي ولا مؤمن ـ أن الجواب إنها معنى قول الصادق تَلْيَـٰكُم ـ أي لا يحتمله ملك ولا نبي ولا مؤمن ـ أن

وقال المحدّث الاسترابادى قدس سرّه: أقول: قدوقع التصريح في كلامهم على الله الأرواح في عالم الابدان موافق لفعلهم يوم الميثاق، فالمراد: منوفي لنا في عالم الارواح وعالم الابدان بما كلفهم الله من التسليم لنا، انتهى.

« ومن ابغضنا » الظاهر أن المراد بالبغض عدم أداء حقّهم وعدم الاقرار بامامتهم ، فالعطف في قوله : «ولم يؤد » للتنفسير ، أو الواد بمعنى أو فيدل على خلود المخالفين في النّاد ، وقوله : مخلداً تأكيد .

#### الحديث الرابع مرسل

« لا يحتمله » اى لا يصبر ولا يطبق كتمانه لشدة حبّه لهم و حرصه على ذكر فضائلهم ، حتى ينقله إلى آخر فيحد ثه به والحاصل أن هذا الاحتمال غير الاحتمال الوارد في الاخبار المتضمنة للاستثناء ، فلا تنافي بينهما ، ويمكن أن يكون منشأ السؤال توهم التبنافي أو استبعاد أن يكون هؤلاء غير قابلين لحمله و فهمه ، ويمكن أن يكون هذا الحديث أيضاً من العلوم التي لا تحتملها عقول أكثر الخلق ، فلذا أو له تهاترى لئلا يصير سبباً لا نكارهم و نفورهم .

وروى الصدوق رضى الله عنه في معانى الاخبار باسناده عن سدير قال : سألت أباعبدالله عن قول أمير المؤمنين تُلَيِّكُ ان أمر نا صعب مستصعب لايقر به إلا ملك مقر ب أونبى مرسل أوعبد إمتحن الله قلبه للايمان ؟ فقال : ان في الملائكة مقر بين وغير مقر بين ، ومن الانبياء مرسلين و غير مرسلين ، و من المؤمنين ممتحنين و غير

الملك لا يحتمله حتى يخرجه إلى ملك غيره والنبي لا يحتمله حتى يخرجه إلى نبي غيره والمؤمن لا يحتمله حتى يخرجه إلى مؤمن غيره فهذا معنى قول جدى تَلْقِيْلًا. ٥ ـ أحد بن على ، عن على بن الحسين ، عن منصور بن العبّاس ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن على بن عبد الخالق وأبي بصير قال : قال أبوعبد الله على عن عبدالله بن عندنا والله سر الله ، وعلما من علم الله ، والله ما يحتمله ملك مقر ب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإ يمان والله ماك الله ذلك أحداً غيرنا ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا وإن عندنا سر المنه بن الله وعلما من علم الله وعلما من علم الله ، أمرنا الله بتبليفه ، فبلغنا عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليفه ، فلم نجد له موضعاً ولا أهلا ولا حمّالة يحتملونه حتى خلق الله لذلك أقواماً ،خلقوا من طينة خلق منها ولا أهلا ولا حمّالة يحتملونه حتى خلق الله لذلك أقواماً ،خلقوا من طينة خلق منها

ممتحنين ، فعرض أمركم هذا على الملائكه فلم يقر "به إلا المقر "بون ، وعرض على الانبياء فلم يقر "به إلا المرسلون ، وعرض على المؤمنين فلم يقر "به إلا الممتحنون، فلمل المراد به الاقرار التام الذى يكون عن معرفة تامة بعلو قدرهم و غرائب شأنهم ، فلا يناني عدم إقرار بعض الملائكة و الانبياء هذا النوع من الاقرار عصمتهم وطهارتهم ، وكذا القول في الخبرالاتي .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

« ولاأستعبد» تاكيد «فبلغناه عنالله » كذافى أكثر النسخ ، فقوله : ما أمرنا ، بدل من الضمير، و في بعض النسخ كما في غيره من الكتب بدون الضمير، وفي بعض الكتب ليس ما أمرنا بتبليغه «فوضعاً ولا أهلا ولاحمالة » بفتح الحاء وشد الميم جمع الحامل ، ويحتمل أن يكون التاء للمبالغة ، و في كتاب رياض الجنان ولاحملة والكل بمعنى واحد على التأكيد ، أو المراد بالموضع القابل وبالاهل المستعد للقبول ، و بالحمالة طائفة يحفظون الالفاظ بلازيادة و نقصان لمحض الرواية لغيرهم ، بدون ايمان بمعناه ، ولا استعداد للايمان به كما سيأتى ، فرب حامل فقه غير فقيه .

على وآله وذر يته عليه ومن نور خلق الله منه عداًوذر يته وصنعهم بفضل صنع مته التي صنع منها عداً وذر يته ، فبلغنا عن الله ماأمر نا بتبليغه ، فقبلوه واحتملوا ذلك [فبلغهم ذلك عنافقبلوه واحتملوه] وبلغهم ذكر نا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا فلولا أنهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك ، لاوالشما احتملوه ، ثم قال : إن الله خلق أقواماً لجهنم والنار ، فأمر نا أن نبلغهم كما بلغناهم واشمأز وامن ذلك ونفرت قلوبهم وردو و علينا ولم يحتملوه وكذ بوا به وقالوا ساحر كذاب ، فطبع الله على قلوبهم

وقيل هذا الكلام إخبار عمّا وقع متسلا بوفات رسول الله وَالدَّسَاءُ من إنحراف جميع الناس من الحق إلى الباطل إلا نادراً كالمعدوم «وأقواماً» عبارة عن الشيعة الذين آمنوا بأهل البيت عَلَيْتِهِ بعد قتل عثمان وكثروا.

و أقول: يمكن أن يقول ضمير عندنا للائمة عَالِيًا، و الاربعة الذين كانوا مؤمنين ولم يرتد وا كانوا من أصحاب الرسول عَلِياتُهُ و الكاملون من أصحاب أمير ـ المؤمنين وسائر الا ثمة عَالِيًا خلقوا بعد ذلك .

قوله عَلَيْ فَلِمُهُم ذلك عنا، اى بواسطة الرّوات الثقات كما في البعداء في زمان حضور الامام ، وكمافي جميع الشيعة في زمان غيبته ، وقيل: هو مطاوع بلغنا ذكر للتأكيد . «لاوالله ما احتملوه» تأكيد لقوله : ماكانوا كذلك « لجهنم » اللام للعاقبة كما قالوا في قوله تعالى: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس نهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بلهم أضل اولئك هم الفافلون »(١).

«كما بلغناهم» اىكما بلغنا الاولين لم يكن تفاوت بينهما ، وقيل : الضمير لا هل جهنه اى لم تقصر في التبليغ المأمور به وهو بعيد ، وفي الكلام حذف يعنى فبلغناهم فما قبلوه .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف : ١٧٩.

وأنساهم ذلك، ثم أطلق الله لسانهم ببعض الحق ، فهم ينطقون به وقلو بهم منكرة ، ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته ولولا ذلك ماعبد الله في أرضه ، فأمر نا بالكف عنهم والستر والكتمان فاكتموا عمن أمر الله بالكف عنه واستروا عمن أمر الله بالستر

و في رياض الجنان وأمر نا ان نبلغهم ذلك فبلغناه فاشمأز ّت قلو بهم منه و نفروا عنه ، وهنا : و نفرتقلو بهم عطف تفسير لاشمأز وا ورد وه علينا ، ولو كانوا رد وه إليهم لكان خيراً لهم ولكن لسوء طينتهم رد وه عليهم « وكذ بوا به وقالوا ساحركذ اب» قيل اى عالم بالغرائب التي لا نعلمها نحن و يرو ج بها كذبه .

• فطبع الله ، اى ختم كناية عن الخذلان ، و قال المحدث الاسترابادى رحمه الله : صريح في أن إضلال الله بعض عباده من باب المجازات لا إبتدءاً كما زعمته الاشاعرة ، انتهى .

« وأنساهم ذلك » اى انكارهم للحق أوتنافي هايذكرونه و يروونه لما يظهرون من معتقدهم «ثم أطلق الله» أى أجرى على لسانهم بعض الحق كما رواه محد قوا المخالفين من الاخبار الد الة على إمامة امير المؤمنين عَلَيْكُ وعدم قابلية خلفائهم الضالين للخلافة وإعتر افهم بكون أمير المؤمنين عَلَيْكُ أفضل وأعلم وأشجع وأعبد وأورع ممن قد موه عليه وأمثال ذلك مما إحتجت الشيعة عليهم أخذاً من كتبهم المعتبرة «ليكون ذلك» أى الحلاق ألسنتهم ببعض الحق دفعاً عن أوليائه شبه المخالفين و تشنيعهم وافر اط جدالهم ، وقال بعض المحققين: بنه بذلك على أنهم لوكانوا ذاكرين لما سمعوه منهم كالله الله ذلك على المفقوا به أبداً لفرط عنادهم لهم كالله الله وبغضهم إباهم ولكناهم لما أنساهم الله ذلك نظقوا ببعضه من طريق آخر بانطاق الله إياهم وإطلاق لسانهم به لحكمة له سبحانه في ذلك ، وهو الدفع عن أوليائه فانهم إذا كانوا شركاء لهم في النطق به فلا يسعهم الاذى بهم بسببه .

د ليكون ذلك » اى ليكون نطقهم ببعض الحق لا إنكارهم بقلوبهم فانها جملة معترضة وإنماً كانت قلوبهم منكرة لا هلهذا العلم والسر بأعيانهم حسداً منهم عليهم

والكتمان عنه ، قال : ثم وفع يده وبكى وقال : اللهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم ولا تسلط عليهم عدو الله فتفجعنا بهم ، فانك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبداً في أرضك وصلى الله على على وآله وسلم تسليماً .

وعداوة لهم، وليست منكرة للعلم نفسه، ولهذا ينطقون ببعضه، وهذا مثل طائفة من أهل الخلاف والناطقين ببعض الاسرارالا لهيئة المنكرين لفضل أهل البيت الجاهلين لعلومهم و رتبتهم، و ربما يوجد فيهم من يظن بنفسه أنه خير منهم وأعلم وأكمل فأمرونا عَلَيْهِ بالكف عنهم وسترما أمرهم.

«أن هؤلاء » اى الشيعة القابلين لأ مرهم ، المسلمين لهم ، والشرذمة بالكسر القليل من الناس «فاجعل محيانا محياهم» اى صير محياهم كمحيانا ، والمحيا مصدر ميمى ، وقيل : أى ما نحيا عليه من الايمان والعمل الصالح ، وكذا الممات مصدر ميمى ، وقيل : ما نموت عليه من لقاء الله ورضوانه ، والمعنى صير مماتهم كمماتنا و يحتمل على بعدأن يكون المعنى اجعلهم بحيث يعد ون حياتهم في حياتنا، وموتهم في موتنا، والا فجاع الايلام والا يجاع ، قال الفيروز آبادى : فجعه كمنعه والفجع أن يوجع الانسان بشيء يكرم عليه فيعدمه وتفجع توجع للمصيبة .

د لم تعبد أبداً ، لأن عبادة غير الشيعة ليست بصحيحة ، والمعصوم أيضاً مع فقد الشيعة لاتتأتى منه بعض العبادات المتعلقة بالرياسة و الهداية ، مع أن المقصود هناغير المعصوم والتنبيه على عدم صحة عبادة غير الشيعة .

## ر داد

## على عليه وآله بالنصيحة لائمة المسلمين) الله عليه وآله بالنصيحة لائمة المسلمين) الله عليه واللزوم لجماعتهم ومنهم إلى

ا \_ عد ق من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن أحمد بن أبي نصر عن أبي نصر عن أبي نصر عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله تَالَبَكُمُ ان وسول الله والدوساة خطب الناس في مسجد الخيف فقال : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها

## باب ما امر النبى (ض) بالنصيحة لأئمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم و منهم

الخديث الاول موثق كالصحيح بسنديه .

ومسجد الخيف بالفتح مسجد منى ، وإنها سمى الخيف لانه مرتفع عن الوادى ، وما ارتفع عن الوادى يسمى خيفاً «نضرالله عبداً» كنصر أوعلى بناء التفعيل أى سر ، وأبهجه ، قال في النهاية : فيه : نضرالله امرءاً سمع مقالتى فوعاها ، نضره ونضره وأنضره ، اى نعمه ويروى بالتشديد والتخفيف من النضارة وهي في الأصلحسن الوجه والبريق ، وإنما أراد حسن خلقه وقدره ، وفي المغرب عن الازدى ليس هذامن الحسن في الوجه وإنما هو في الجاه والقدر .

وفي النهاية وعيت الحديث أعيه وعياً فأناواع إذا حفظته وفهمته ، وفلان أوعي من فلان أى أحفظ و أفهم ، ومنه الحديث نضرالله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فرب مبلغ أوعى من سامع ، انتهى .

« وحفظها » تأكيداً ، والوعى عند السماع والحفظ بعده، وظاهره حفظ اللفظ فيدل على رجحانه ولا ربب فيه ، وامّا ما استدل به على عدم جواز النقل بالمعنى فلا يخفى وهنه ، فان الدّعاء لمن فعل فعلا لا يدل على حرمة تركه ، معاً نه يحتمل أن يكون المعنى تغيير شيء يتغيش به المعنى لكنه بعيدعن سياق ماسياً تي كما لا يخفى .

وبلُّفها من لم يسمعها ، فر ُب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث ُ لإيغل عليهن قلب أمرىء مسلم: إخلاص العمللة ، والنصيحة لأ ثمنة

دوبلنها من يسمعها ، يدل على فضل رواية الحديث و فرب حامل فقه ، قيل: الفاء للبيان ورب للتكثير ، وفيها ثمان لغات ضم المهملة و فتحها ، وشد الموحدة المفتوحة وتخفيفها ، وهو مبتدا ممضاف عند الكوفيين ، وحرف جر مجر ورها مبتداء و هو مجرور لفظاً مرفوع محلاً عند البصريين .

والفقه بالكس العلم، و«غير» مرفوع بالخبرية ، وكذا « إلى من "خبر المبتداء بتأويل مؤد" « ثلاث » مبتداء اى ثلاث خصال والجملة التى تليها خبرها ، أونعت والخبر إخلاص العمل ، وقال في النهاية : في الحديث ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن ، هو من الاغلال الخيانة في كل شيء ، و يروى يغل بفتح الياء من الغل وهو الحقد ، أىلايدخله حقد يزيله عن الحق ، وروى يغل بالتخفيف من الوغول الدخول في الشر " ، والمعنى ان "هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب ، فمن تمستك بها طهر قلبه من الخيانة و الدغل والشر " « و عليهن " في موضع الحال تقديره لايغل كائنا عليهن قلب مؤمن ، انتهى .

وقال الطيبي: اى لايخون قلبه فيها ، قوله: ثلاث تأكيد لقوله نضر الله امر عاً سمع مقالتي ، فائمه لما حر ض على تعليم السنن قفاه برد ماعسي أن تعرض مانعاً ، انتهى .

قوله: اخلاص العمل لله ، اى صونه عن الرياء والسمعة والاغراض الفاسدة ، دوالنصيحة لا ثمة المسلمين ، اى خلوص الاعتقاد فيهم والمودة لهم ومتابعتهم في جميع أقوالهم وأفعالهم ، قال في النهاية : فيه : ان الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامّتهم ، النصيحة كلمة يعبس بها عن جلة هي إرادة الخير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبس هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها ، وأصل النصح في اللغة الخلوص ، يقال : نصحه و نصحت له ومعنى ضيحته لله صحة الاعتقاد في وحدانيته

المسلمين ، واللزوم لجماعتهم ، فان وعوتهم محيطة من ورائهم .

وإخلاص النيسة في عبادته ، والنصيحة لكتاب الله هو التصديق والعمل بما فيه ، ونصيحة رسوله والفيظة التصديق بنبوته ورسانته والإنقياد لما أمر به ونهى عنه ، ونصيحته الاثمة أن يطيعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ، انتهى .

وأقول: لماكان الامام عنده كل مناجتمع الناسعليه من خلفاء الحقوالجور فسر نصيحة الائمة بماترى « واللزوم لجماعتهم » الضمير إمّا للائمة اى لمااجتمعوا عليه فانه ليس بينهم اختلاف ولاتفر ق ، وكلهم على أمر واحد أوللقوم الذين اتفقوا عليهم وهم الشيعة الإمامية ، أوالضمير داجع إلى المسلمين ويرجع إلى المعنى الثانى فان جماعة المسلمين هم أئمة الحق ومن اتفقوا عليهم فانهم على أمر واحد ليس فيهم إختلاف الآراء والاهواء .

كما روى الصدوق (ره) في معانى الاخبار عن أبيعبدالله عَلَيْكُ قال : سئل رسول الله وَ الله عَلَيْكُ ما جاعة أمّتك ؟ قال : من كان على الحق وإن كانوا عشرة ، وفي رواية اخرى عن أبى حميد رفعه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُ فقال : أخبر ني عن السنة والبدعة ، وعن الجماعة وعن الفرقة ؟ فقال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : السنة ماسن رسول الله والبدعة ، والبدعة ما أحدث من بعده ، والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراً ، وقيل : المراد ملازمة صلاة الجماعة مع المسلمين ولا يخفى بعده .

د فان دعوتهم محيطة من ورائهم ، الظاهر ارجاع الضميرين إلى المسلمين ، والدّ عوة المرّة من الدعاء وإضافتها إلى الضمير إضافة إلى المفعول ، اى دعاء النبى والدّ عوة المرّة من الدعاء وإضافتها إلى الضمير إضافة إلى المفعول ، أو إلى الفاعل والدّ عاء الدّ عاء ، أو إلى الفاعل أى دعاء المسلمين بعضهم لبعض يشمله ، ويحتمل إرجاع الضمير الاول إلى الائمة والثاني إلى المسلمين ، اى دعاء الائمة عَلَيْنِ بشيعتهم يشمله .

المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم و يسعى بذمّتهم أدناهم . ورواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور مثله وزاد فيه : و هم يد على من سواهم ، و ذكر في حديثه أنّه خطب في حجّة الوداع بمنى في مسجد الخيف .

وقال في النهاية: فان دعوتهم تحيط من ورائهم أى تحوطهم وتكفهم وتحفظهم والدعوة المرة الواحدة من الدعاء.

«المسلمون إخوة » اى من جهة الاسلام والايمان لايعتبر في الاحكام الظاهرة البجارية عليهمسوى ذلك ، فلذلك « تتكافئ » بالهمز وقد تخفّف اى تساوى «دمائهم» فاذاقتل شريف وضيعاً أوجرحه تقيص منه ، وفي النهاية : فيه : المسلمون تتكافأ دماؤهم أى تتساوى في القصاص والديات ، والكفوء النظير والمساوى « يسعى بذمّتهم أدناهم على بناء المعلوم أى يسعى أدنى المسلمين في عقد الامان من قبلهم وإمضائه عليهم ، وكان يقرأ بعض مشايخنا : يسعى على بناء المجهول ، بأن يكون أدناهم بدلاً من الضمير ، أى يجب أن يسعى في إمضاء ذمّة أدنى المسلمين ، أو يكون أدناهم مفعولا مكان الفاعل أى يسعى الأدنى بسبب نمّة المسلمين الصادرة عن هذا الادنى ولا يخفى ما فيهما من التكلف و الاصوب ما ذكر قا او لا .

قال في النهاية: قد تكر ر في الحديث ذكر الذمة والذمام، وهما بمعنى العهد والامان والضمان والحرمة والحق ، وسمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم ، ومنه الحديث يسعى بذمتهم أدناهم ، أى إذا أعطى أحدالجيش لعدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين ، وليس لهم أن يخفروا ولا أن ينقضوا عليه عهده ، انتهى .

وسيأتي في كتاب الجهاد قال: قلت له تَطَيَّلُكُمُ : مامعني قول النبي وَاللَّهُ عَلَيْ : يسعى مِنمتهم أدناهم ، قال: لوأن جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم وأناظره ، فأعطاه أدناهم الامان وجب

٧ - على بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن على "بن الحكم ، عن الحكم ابن مسكين ، عن رجل من قريش من أهل مكة قال : قال سفيان الثوري : اذهب بنا إلى جعفر بن غلى ، قال : فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابته ، فقال له سفيان : با با با بعدالله حد تنا بحديث خطبة رسول الله على المناه الخيف ، قال : دعنى حتى فأ بنعي حاجتي فا بني قد ركبت فا إذا جئت حد أثنك ، فقال : أسألك بقرابتك من رسول الله على الله على بداوة و قرطاس رسول الله على بداوة و قرطاس حتى اثبته فدعا به ثم قال : اكتب : بسمالله الرسم الرسم عطبة رسول الله على المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن هو أفقه المناه ال

على أفضلهم الوفاء به ، وقال في النهاية : هم يدعلى من سواهم ، اى هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل ، بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الاديان والملل ، كأ نه جعل أيديهم يداً واحداً ، وفعلهم فعال واحداً .

الحديث الثاني: مرسل.

د لما حدثتنى ، لمنا بالتشديد حرف الاستثناء بمعنى إلّا دخلت على الماضى لفظاً لامعنى ، يقال : انشدك الله لمننا فعلت ، اى لااسئلك إلّا فعلك قاله ابن هشام ، أو المعنى اسئلك في جميع الاحوال إلاّ في وقت فعلك .

« من لى » (١) بالفتح والتخفيف سؤال في صورة الاستفهام ، أوبالضم والتشديد صيغة أمر أى تفضل ، وفي بعض النسخ بالراء ، ويدل الخبر على استحباب الابتداء بالبسملة في كتابة الحديث بل مطلقا .

« خطبة رسول الله ، خبر مبتداء محذوف اى هذه .

<sup>(</sup>١) وفي المتن «مرلي» بالراء وسيأتي في كلام الشارح (ره) ايضاً .

و ركب أبوعبدالله تخليل و جئت أنا و سفيان فلمنا كننا في بعض الطريق قال لى كما أنت حتى أنظر في هذا الحديث، فقلت له: قد والله ألزم أبوعبدالله رقبتك شيئاً لا يذهب من رقبتك أبداً فقال: و أي شيء ذلك؟ فقلت له: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم: إخلاص العمللله قدعر فناه والنصيحة لا تُمنة المسلمين، من حؤلاء الأ تمنة الذين يجبعلينا نصيحتهم؟ معاوية بن أبي سفيان و يزيد بن معاوية و مروان ابن الحكم؟ و كل من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصالاة خلفهم؟ و قوله: و اللزوم لجماعتهم فأي الجماعة؟ مرجى يقول: من لم يصل ولم يصم ولم يغتسل

« كما أنت » أى توقف وأصله ألزم ما أنت فيه ، فالكاف زايدة وماموصولة منصوبة المحل بالاغراء « شيئاً » أى غلا كماقيل ، وسفيان لما كان من صوفية العامة قائلا بامامة الثلاثة باعتبار أن أكثر الناس المدعين للاسلام اجتمعوا عليهم أبطل السائل مذهبه بأنهم لو كانوا أثمة المسلمين لكان هذه الثلاثة ايضاً منهم ، مع أنه معلوم بطلان ذلك .

« معاوية بن أبي سفيان » بتقدير حرف الاستفهام « وكل من لاتجوز » اى لاتقبل شهادته « عندنا » اى عندالشيعة القائلين بكفرهم وفسقهم وجورهم .

والمرجنة قوم يكتفون بالايمان ويقولون لامدخل للاعمال في الايمان، ولا تتفاوت مراتب الايمان ولايض معه معصية .

قال في الملل و النحل: الارتجاء على معنيين: أحدهما التأخير، قوله تعالى: وأرجه وأخاه (١) أى أخره وأمهله، والثانى: إعطاء الرجاء، وأما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد وأما بالمعنى الثانى فظاهر، فانهم كانوا يقولون لايض مع الايمان معصية ولاينفع مع الكفر طاعة، وقيل: الارجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضى عليه بحكم مافي الدنيا من كونه من أهل الجنة أومن أهل النار، وعلى هذا المرجئة

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ١١١.

من جنابة و هدم الكعبة و نكح ا مه فهو على إيمان جبر ثيل و ميكائيل، أو قدري من جنابة و هدم الكعبة و نكح ا من و يكون ما شاء إبليس، أو حروري يتبر أ من يقول: لا يكون ما شاء الله عز وجل و يكون ما شاء إبليس، أو حروري يتبر أ من

والوعيدية فرقتان متقابلتان، وقيل: الارجاء تأخير على تَطَيَّكُ عن الدرجة الاولى إلى الرابعة، فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان.

والمرجئة أصناف أربعة : مرجئة الخوارج ، ومرجئة القدريّة ، ومرجئة الجبريّة والمرجئة الجبريّة والمرجئة الخالصة .

منهم اليونسية اصحاب يونس النميرى، زعم أن الايمان هو المعرفة بالله والمخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهومؤمن، وماسوى المعرفة من الطاعة فليس من الايمان ولايض تركها حقيقة الايمان ولا يعذب على ذلك إذا كان الايمان خالصاً واليقين صادقاً، والمؤمن إنما يدخل الجنة باخلاصه ومحبته لا بعمله وطاعته.

ومنهم العبيدية أصحاب عبيدالمكتب حكى عنه أنه قال ؛ مادون الشرك مغفور لامحالة ، وان العبيدية أصحاب عبيدالمكتب حكى عنه أنه قال ؛ مادون الشرك مغفور لامحالة ، وان العبد إذا مات على توحيده لم يض مااقترف من الآثام، وزعمأن الله على صورة إنسان .

ومنهم الفسانية أصحاب غسان الكوفى ، زعم أن الايمان معرفة الله ورسوله والاقرار بماجاء بهالرسول في الجملة دون التفصيل ، والايمان يزيد ولاينقص ، وزعم ان قائلا لوقال : أعلم أن الله عز وجل قد حر م الخنزير ولا أدرى هل الخنزير الذى حر مه هذه الشاة أم غيرها ؟ كان مؤمناً ، ولوقال : أعلم أن الله قدفرض الحج إلى الكعبة غير أنسى لاأدرى أين الكعبة ولعلها بالهند كان مو مناً ، ومقصوده ان هذه الاعتقادات أمور وراء الايمان .

ومنهم الثوبانية أصحاب أبى توبان المرجىء الذين زعموا أن الايمان هو المعرفة والاقرار بالله ورسله عليه وبكل مالا يجوز في العقل أن يفعله ، وما جاز في العقل تركه فليس من الايمان .

## على بن أبي طالب و شهد عليه بالكفر أو جهميٌّ يقول: إنَّما هي معرفة الله وحده

ومنهم الصالحية أصحاب صالح بن عمرو قال: الإيمان هو المعرفة بالله على الاطلاق، وزعم أن معرفه الله هي المحبة والخضوعله، ويصح ذلك مع جحدالرسول وزعم أن الصلاة ليست بعبادة الله تعالى، وأنه لاعبادة له إلا الإيمان به وهو معرفته وهو خصلة واحدة لايزيد ولاينقص، وكذلك الكفر خصلة واحدة لايزيد ولاينقص، انتهى ملختص كلامه.

وأمّا القدرى فقدعرفت انه يطلق على الجبريّة وعلى التفويضيّة الذين قالوا إنّه ليس لله تعالى وقضائه وقدره مدخل في أعمال العباد، بل قال بعضهم: أنّه لايقدر الله تعالى على التصرّف في أعمالهم وهذا الأخير هومراد القائل، فانهم عزاوا الرّب تعالى عن ملكه، وقالوا: لا يكون ماشاءالله ، فنفوا أن يكون للسبحانه مشيّة وإدادة وتدبير وتصرّف في أفعال العباد، وأثبتوا ذلك لابليس.

والحرورية الخوارج أوفرقة منهم ، منسوبة إلى حروراء بالمد والقصر وفتح الحاء فيهما ، وهي قرية قريبة من الكوفة ، كان أو ل إجتماعهم وتحكيمهم فيها ، و إنما سمنوا بذلك لأنهم لمنا رجعوا عن صفيتن وأنكروا التحكيم نزلوا بحروراء وتؤامروا فيها على قتال على قاليا في فسمنوا حرورية .

قال المطرزى رجل جهم الوجه عبوس، وبه سمدى جهم بن صفوان المنسوب إليه الجهمية وهى فرقة شايعة على مذهبه، وهو صاحب القول بأن الجنية والنار تفنيان، وان الايمان هو المعرفة فقط دون الاقرار ودون سائر الطاعات، وأنه لافعل لاحد على الحقيقة إلالله وأن العباد فيما ينسب إليهم من الافعال كالشجر تحركها الريح، فالانسان لا يقدر على شيء إنما هو مجبور في أفعاله لاقدرة له ولا ادادة ولا اختيار، انتهى.

وقال صاحب الملل: الجهميّة أصحاب جهم بن صفوان، وهو من الجبريّة المخالصة ، وافق المعتزلة في نفى الصفات الأزليّة وزاد عليهم بأشياء، منها قوله: لا يجوز

ليس الإيمان شيء غيرها ؟!! قال : و يحك و أيَّ شيء يقولون ؟ فقلت : يقولون : إنَّ على أبي طالب تَلْيَكُمُ والله الإيمام الذي يجب علينا نصيحته ، و لزوم جماعتهم : أهل بيته ، قال : فأخذ الكتاب فخرقه ثم ": قال لا تخبر بها أحداً .

٣ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن يحيى ، عن أحمد بن على جميعاً ، عن

أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها خلقه ، لأن ذلك يقتضي تشبيها فنفي كونه حيثاً عالماً ، وأثبت كو نهقادراً فاعلا خالفاً لا نه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق، ومنها اثباته علوماً حادثة للبارى تعالى لافي محل ، قال : لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه ، ومنها ، قوله : في القدرة الحادثة أنَّ الانسان لايقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله لاقدرة له ولا ارادة ولا اختيار ، وإنما يخلق الله تعالى الافعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ، و ينسب إليه الافعال مجازاً كما ينسب إلى الجمادات، كما يقال: أثمرت الشجرة وجرى الماء و تحرك الحجر وطلعت الشمس إلى غير ذلك ، والثواب والعقاب خير كما أن الافعال خير ، قال : وإذا ثبت الخير فالتكليف أيضاً كان خيراً ، ومنها قوله : إن حركات أهل الخلدين منقطع ، والبحنة والنار يفنيان بعد دخول اهلهمافيهما و تلذذ أهل الجنة بنعيمها ، وتالم أهل النار بحميمها ، إذلاتتصور حركات لانتناهي آخراً كما لانتصور حركات لاتتناهي أو لا ، ومنها قوله: من أني بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر ببجده ، لان العلم والمعرفة لايزول بالجحد فهو مؤمن ، وقال الايمان لايتبعض أى لا ينقسم إلى عقد وقول و عمل ولا يتفاضل أهله فيه ، فايمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد، إذ المعارف لانتفاضل، انتهى.

« وأى شيء يقولون، اى الائمة عَلَيْكُلُمْ أُوشِيعتهم أُوالاً عم ، ولا يخفى أن النورى اللعين الذي هو رئيس الصوفية وإمامهم ، و بخرقه الكتاب أظهر كفره ، ودخل في الشرك قلبه ، وخالف النبي وَاللَّهُ في الخصال الثلاث جميعاً .

الحديث الثالث صحيح .

حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله عز وجل إلى ولى له يجهد نفسه بالطاعة لا مامه والنصيحة إلّا كان معنا في الر فيق الا على .

عد قد من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن على الحلبي ، عن أبي جميلة ، عن على الحلبي ، عن أبي عبدالله علي قال : من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الا سلام من عنقه .

« يجهد » على بناء الافعال ، اى يتعب وهو نعت « ولى » للتوضيح ، والرفيق الاعلىهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين و الشهداء والصالحين وحسن اولتك رفيقاً.

قالني النهاية: في حديث الدعاء وألحقنى بالرفيق الاعلى، الرفيق جماعة الإبياء الذين يسكنون أعلى عليت، وهو إسم جاء على فعيل و معناه الجماعة كالصديق والخليط، يقع على الواحد والجمع، ومنه قوله تعالى: « وحسن أولئك رفيقاً » (١) والرفيق الموافق في الطريق، وقيل: معنى وألحقنى بالرفيق الاعلى أى بالله تعالى، يقال: ألله رفيق بعباده، من الرفق والرأفة، وهو فعيل بمعنى فاعل، ومنه حديث عايشة سمعته يقول عند موته: بل الرفيق الاعلى.

الحديث الرابع ضعيف.

وفي المصباح المنير: قيد رمح بالكسر، وقاد رمح اىقدر رمح، انتهى.

وهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس، وقد مر معنى الجماعة، وقال في النهاية فيه من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، مفارقة الجماعة ترك السنة وإباع البدعة، والربقة في الاصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أويدها تمسكها، فاستعارها للاسلام، يعنى مايشد المسلم به نفسه من عرى الاسلام أى حدوده وأحكامه وأوامره و نواهيه، ويجمع الربقة على ربق مثل كسرة وكس، ويقال للحبل الذي فيه الربقة: ربق، وتجمع على رباق وأرباق، و في المصباح المراد بربقة الاسلام عقد الاسلام.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٩٩.

۵- وبهذا الا سناد ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُ قال : من فارق جماعة المسلمين و نكث صفقة الا مام جاء إلى الله عز وجل أجذم .

#### الحديث الخامس ضعيف ايضاً.

و النكث نقض البيعة ، و الصفقة البيعة ، و في بعض النسخ صفقة الامام ، و في بعضها الابهام لمدخليتها في البيعة ، أو لكون الابتداء بها ، قال الجزرى : النكث نقض العهد ، وقال فيه : أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك ، هو أن يعطى الرجل الرجل عهده وميثاقه ثم يقاتله ، لان المتعاهدين يصنع إحداهما يده على يدالآخر كما يفعل المتبايعان ، وهي المرة من التصفيق باليدين ، وقال فيه : من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجذم ، أي مقطوع اليد من الجذم وهو القطع ، ومنه حديث على تملي الله عن نكث بيعته لقي الله وهو أجذم ليست له يد .

قال القتيبى: الأجذم هيهنا الذى ذهبت أعضاؤه كلها وليست اليد أولى بالعقوبة من باقى الاعضاء، يقال: رجل اجذم ومجذوم إذا تهافتت أعضاؤه من الجذام، وهو الداء المعروف، قال الجوهرى: لايقال للمجذوم اجذم، وقال ابن الانبارى وداً على ابن قتيبة: لوكان العقاب لايقع إلا بالجارية التي باشرت المعصية لما عوقب الزانى بالجلد والرجم في الدنيا، وبالنار في الآخرة.

وقال ابن الانبارى: معنى الحديث ،: لقى الله وهو أجذم الحجة لالسان له يتكلم ولاحجة في يده ، وقول على عليه الله الست له يد أى لاحجة له ، وقيل : معناه لقيه منقطع السبب ، يدل عليه قوله : القرآن سبب بيدالله و سبب بأيديكم ، فمن نسيه قطع سببه .

وقال الخطابي: معنى الحديث ماذهب إليه ابن الاعرابي وهو أن من تسى القرآن لقى الله خالى اليدم الخير ، صفرها من الثواب ، فكنتى باليدم التحويه وتشمل عليه من الخير .

قلت: و في تخصيص على بذكر اليد معنى ليس في حديث نسيان القرآن،

## ﴿باب﴾

### عه (ما يجب من حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام) ٥

١- الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن على بن جمهور، عن حاد بن عثمان عن أبي حزة قال: سألت أباجعفر عَلَيْكُ ما حق الا مام على الناس؟ قال: حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، قلت: فماحقهم عليهم؟ قال: يقسم بينهم بالسوية ويعدل في

لأن البيعة تباشرها اليدمن بين الاعضاء، وهو أن يضع المبايع يده في يد الامام عند عقد البيعة وأخذها عليه.

باب ما يجب من حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام الحديث الاول ضعيف على المشهود .

« أن يسمعواله » لعل الهراد بالسماع القبول والطاعة والفقرة الثانية مفسرة لها أو المعنى الانصات إليه وعدم الالتفات إلى غيره عند سماع كلامه ، أوالمراد بالاولى الاقرار وبالثانية العمل .

قوله: يقسم، على بناء التفعيل أو من باب ضرب و هو منصوب بتقدير أن، والقسمة بالسوية أن يعطى الشريف والوضيع من الفيء و بيت المال سواء على عدد الرؤس، وهذه كانت سنة رسول الله عليالله وقد غيرها خلفاء الجور بعده تأليفاً لقلب الرؤساء والاشراف، ولذلك مال الناس إليهم واجتمعوا عليهم وعدلوا عن إمامهم، فلما ولى أمير المؤمنين عَلَيْكُ الناس جدد سنة رسول الله و قام فيها على سيرته عَلَيْكُ فلما فاستوحش أكثر الناس من ذلك لالفتهم بالباطل و نسيانهم سنة الرسول عَلَيْكُ ، فثار طلحة والزبير وأمثالهما عليه فاعتذر عَلَيْكُ بان الشرف إنهاهو بحسب الدين والتقوى وهما لا يصيران سبباً للتفضيل في الدنيا، وإنسما التفاضل في ذلك في الآخرة، وهما في الدنيا في الحاجة سواء.

وأما مافعله رسولالله عَلَيْهُ في غنائم حنين والهوازن من تفضيل جماعة من أهل

الرعيَّة ، فاذا كان ذلك في الناس فالايبالي من أخذههنا وههنا .

٢- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عنأ بي حزة ، عنأ بي جعفر تاليا أنه مثله ، إلا أنه قال : هكذا وهكذا بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله .

٣ على بن يحيى العطار، عن بعض أصحابنا ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبدالله علي قال : قال أمير المؤمنين عليا لا تختانوا ولا تكم ، ولا

مكة وأشراف العرب على الانصارعلى ما نقل فانما أمر بذلك في خصوص تلك الواقعة لمصلحة عظيمة في الدين ، ولتأليف قلوب المنافقين ورسوخهم في الدين ، وأرضى الانسار بذلك واعتذر منهم ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك التفضيل من نصيبه عليا وسهم أهل بيته عليه المخمس .

والعدل في الرّعية الحكم بالحق بين الناس وعدم الميل إلى أحد، و الانتصاف للمظلوم من الظالم وإجراء الحدود والاحكام فيهم من غير مداهنة « فاذا كان ذلك » اى القسم بالسوية و العدل في الناس فلا يبالى بسخط الناس و خروجهم عن الدين وتفرّقهم عنه، وذهاب كل منهم إلى ناحية كما لم يبال أمير المؤمنين عَلَيْكُ بذهاب طلحة والزبير وعايشة إلى مكة وخروجهم عليه، ولم يترك العمل بسيرة الحق، وجاهد معهم وقيل: يعنى إذا تحقق قضاء الحق من الطرفين فلا يبالى من أخذ هيهنا وهيهنا أى ذهب أينما شاء وفعل ماشاء.

وقال المحدث الاسترابادى (ره): يعنى صاحب حق اليقين في الدين لا يحتاج إلى موافقة الناس إياه و إنما يحتاج إليها من يكون متزلزلا في دينه، و معنى من أخذ هيهنا وهيهنا اى مذاهب مختلفة.

الحديث الثانى موثق « وهكذا » في بعض النسخ ثلاثة و في بعضها أربعة والاخير أنسب بالتفسير.

الحديث الثالث ضعيف.

والاختيان: ضدُّ الوفاء، والغشُّ ضدُّ النصح، والولاة جمع الوالي، والمراد

## تغشواهداتكم ، ولانجهالوا أئمتكم، ولاتصد عواعن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم،

بهم الائمة او الأعم منهم ومن الهنصوبين من قبلهم ، خصوصاً بل عموماً ايضاً ، وكذا الهداةهم الائمة عليه الأعم منهم ومن العلماء الهادين إلى الحق .

« ولاتجهلوا » من باب علم اى اعرفوهم بصفاتهم وعلاماتهم ودلائلهم ، ومينزوا بين ولاة الحقوولاة الجور أولا تجهلوا حقوقهم ورعايتهم وطاعتهم ، أوعلى بناء التفعيل اىلاتنسبوهم إلى الجهل « ولا تصدّ عوا » بحذف إحدى التائين اىلا تتفر قوا ، قال الجوهرى: ماصدعك عن هذا الأمر اى ماصرفك ، والتصديع التفريق وتصد ع القوم نفر قوا ، انتهى .

والحبل العهد والذمّة، و الامان، وكأنّه هنا كناية عمّا يتوصّل به إلى النجاة و المراد الكتاب و أهل البيت عَلَيْكُمْ كما قال النبي والتَّكِمُ كتاب الله حبل ممدودمن السماء إلى الارض، وقدمر في الاخبار أنهم عَلَيْكُمْ حبل الله المتين، ويحتمل أن يكون المراد عن عهد كم وبيعتكم، والفشل: الضعف والجبن والفعل كعلم، وفي القاموس: الريح الغلبة والقو ة والرّحة والنّص ة والدّولة، وهنا يحتمل الجميع، وهو إشارة إلى قوله تعالى: • أطيعواالله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم عالى النهى، والريح لاتنازعوا باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحد، فتفشلوا جواب النهى، والريح مستعار للدولة من حيث أنها في تمشى أمرها ونفاذه شبيهة بها في هبو به و نفوذه.

وقيل: المرادبها الحقيقة فان النصرة لايكون إلا بريح ببعثها الله ، و على هذا متعلق بالتأسيس قد معليه لافادة الحصر ، والتأسيس بناء الاس وهو أصل البناء ، والمقصود الحب على التزام الطريقة المذكورة ، والاجتناب عما يخالفها ، و جعل بناء دينهم وأعمالهم على التمساك بحبل طاعتهم عَاليَّهُمْ .

<sup>(</sup>١) سورة الانفال : ٤٤.

وعلى هذا فليكن تأسيس أموركم ، والزموا هذه الطريقة ، فانتكم لوعاينتم ما عاين من قدمات منكم ممنن خالف ماقد تدعون إليه ، لبدرتم و خرجتم ولسمعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا ، وقريباً مايطرح الحجاب.

٤- عد قُمن أصحابنا ، عن أحد بن على ، عن عبدالو عن بن حماد وغيره ، عن حنان بن حماد وغيره ، عن حنان بن سدير الصير في قال : سمعت أبا عبدالله عليه في يقول : نعيت إلى النبي عَلَيْ نفسه وهوصحيح ليس به وجع ، قال : نزل به الر وح الأمين ، قال : فنادى وَالدُونَا السلام واجتمع الناس ، فصعد النبي وَالدُونَا المنبر والمناس بالسلام واجتمع الناس ، فصعد النبي وَالدُونَا المنبر

« ماعاين اى من العذاب « ماقدتدعون إليه » من الجهاد مع معاوية وأضرابه ، والاقتداء بأئمة الحق ومتابعتهم «لبدرتم» اى اسرعتم وعجلتم إلى الطاعة « وخرجتم» إلى الجهاد « وسمعتم » أى أطعتم أمر إمامكم « وقريباً » ظرف زمان ، وما للابهام «يطرح الحجاب » على بناء المجهول اى بعدالموت .

الحديث الرأبع مجهول كالموثق.

يقال: نعاهلى وإلى أى أخبرنى بموته «ونفسه» نايب الفاعل «نزل» به الضمير لمصدر نعيت، والر وحالاً مين جبرئيل عَليَّكُ «الصلوة جامعة» الصلوة منصوب بالاغراء اى احضروا الصلوة، وجامعة حال، أو الصلوة مبتداء وجامعة خبره، أى تجمع الناس لا دائها والا و ل هو المضبوط، قال في المصباح في قول المنادى: الصلوة جامعة حال من الصلوة والمعنى عليكم الصلوة في حالكونها جامعة لكل الناس، وهذاكما قيل للمسجد الذي تصلى فيه الجمعة: الجامع، لائله يجمع الناس، انتهى

وهذا وضع لنداء الصلوة ثم استعمل لكل أمر يراد الاجتماع له ، والظاهر أن الخطبة كانت طويلة مشتملة على ذكر فضائل أهل بيته ونعيين الامام منهم عَلَيْكُلُ كما يظهر من اخبار أخر و لمنا كان ذلك مظنة لا ثارة الفتنة من المنافقين الذين لم يرضوا بذلك ، وتعاقدوا على أن لايرد وا الأمر إلى أهل بيته كما ورد في الاخبار أمر الانصار بأخذ السلاح دفعاً لذلك أو أن النعى لمنا كان مظنة لذلك أمرهم بذلك ،

فنعي إليهم نفسه ثم قال: « ا ُذكرالله الوالي من بعدي على ا متني ، ألا يوحم على جماعة المسلمين فأجل كبيرهم، ورحم ضعيفهم ، و وقد عالمهم ، ولم يضر بهم فيذلهم ،

والمنبر من النبر بمعنى الرفع « أذكرالله » من التذكير ، والاسمان مفعولان و التذكير للانذار و التحدير وتذكير عقاب الله وكان المراد بالوالى هنا أعم من العادل والجائر . « الايزحم » هذا يحتمل وجوها :

الاول: أن يكون بالفتح حرف تحضيض، وفي أكثر النسخ بالياء على بناء المجرد، وفي بعضها بالتاء على بناء التفعل فالتحضيض للتوبيخ كما قال الرضى (ره): كلمة التحضيض إذا دخلت على الماضى كانت للتوبيخ واللوم على ترك الفعل، قيل: وهذا مبنى على أنه والتفيل من قبح أعمال مبنى على أنه والتفيل من قبح أعمال الوالى وتوبيخه للوالى بعد تلك الاعمال، و التعبير عن المستقبل بالماضى لتحقق الوقوع شايع.

والثانى: أن يكون أن لامركّباً من أن الناصبة ولا النافية، ويكون تقدير الكلام أذكره الله في أن لايرحم أى في عدم الرحم.

الثالث: أن يكون بالكسركلمة إستثناء اي أذكّرهم في حميع الاحوال إلاّ حال الرّ حم كقولهم أسئلك إلّا فعلت كذا ، وقيل:هو بتقدير لااسئله ، نحو قول ابن عباس حين دخل مجلساً للانصار و قاموا له بالنصر و الايواء: إلاّ جلستم .

الرابع: أن تكون إن شرطية والفعل مجزوماً .

«فاجل" » من الاجلال و هو التعظيم ، وقدروى عنه وَالله أنه من إجلال الله إجلال الله إجلال الله إجلال الله الشيبة المسلم ، قيل : وسر ذلك أنه أكبر سنا وأكثر تجربة وأكيس حزماً ، و أقرب من الر جوع إلى الله تعالى « و رحم ضعيفهم » يشمل الصغير و الفقير والنساء ، والر وايات الد الة على الر حم عليهم والاحسان إليهم أكثر من أن تحصى ، ووقر عالمهم » في بعض النسخ عاملهم ، وفي بعضها عاقلهم ، وقد دلت الآيات والر وايات على توقير جميعهم « ولم يض بهم » من الاضرار ، ويحتمل المجر د وإضرار المسلمين على توقير جميعهم « ولم يض بهم » من الاضرار ، ويحتمل المجر د وإضرار المسلمين

ولم يفقرهم فيكفرهم ، ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويتهم ضعيفهم ولم يجنزهم في بعو تهم فيقطع نسل ا متى . ثم قال: [قد] بلغت ونصحت فاشهدوا». وقال أبوعبدالله على عنبره .

۵ على بن على وغيره، عن أحمد بن على بن عيسى، عن على بن الحكم، عن رجل، عن عن على بن الحكم، عن رجل، عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء إلى أمير المؤمنين علي عدل وتين من همدان

إها نتهم أوعدم إعانتهم ورفع الظلم عنهم ، وربسما يقرع من الضرب ولم يفقرهم » اى لم يدعهم فقراءاً ويأخذ أموالهم « فيكفرهم » أى يصير سبباً لكفرهم ، إذ كثيراً ما يصير الفقر سبباً للكفر لقلة الصبر، وعليه حلقوله والشيئة : كاد الفقر أن يكون كفراً «ولم يغلق بابه دونهم » على بناء الافعال وبناء المجر د لغة ردية وهو كناية عن منع الوالى رعيته من الدخول إليه وعرض الأحوال عليه ، وعدم تفقده لاحوالهم ، وأكل قويتهم ضعيفهم أخذ أموالهم وظلمهم إياهم وتسلطهم عليهم .

« ولم يخبرهم » في بعض النسخ بالخاء المعجمة ثم الباء الموحدة من الخبر وهو السوق الشديد ، وفي بعضها بالجيم والنون من قولهم جنزه يجنزه إذا ستره وجمعه ، وفي المغرب يقال : مر ت عليهم البعوث اى الجيوش ، وعلى التقديرين التعليل لا يخلومن تكلف ، وربما يقرع بالجيم والتاء والزاى المشددة من قولهم اجتزال حشيش إذا قطعه به حيث لم يبق منه شيء ، والأصوب مافي نسخ قرب الاسناد ولم يجمرهم في ثغورهم ، قال في النهاية : في حديث عمر : لا تجمروا الجيش فتفتنوهم ، تجمير الجيش جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم ، انتهى .

فالتعليل منطبق بغير تكلف «هذا آخر كلام » إى من جملة آخر خطبة له وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الحديث الخامس مرسل.

« عسل و تين » ذكر التين استطراداً ، فان اللعق كان لازقاق العسل ، ويمكن أن يكون التين أيضاً في الازقاق فاعتصر منها دبس يلعقونها ، وتكلف بعضهم بجعل الواو جزء الكلمة ، وقال : الوتين الواتن وهوالماء المعين الدائم ، و المرادهنا الصافى

وحلوان فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامي ، فأمكنهم منرؤوس الآزقاق بلعقونها وهو يقسمهاللناسقدحاً قدحاً، فقيلله: يا أمير المؤمنين مالهم يلعقونها؟ فقال: إنَّ الا مام أبواليتامي و إنما ألعقتهم هذا برعاية الآباء.

ع ـ عداة من أصحابنا ، عن أحمد بن على البرقي ، وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه جيعاً ، عن القاسم بن على الاصبها ني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أَنَّ النبي عَلَيْكُمُ قَال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه

المايع الكثير، قال: ويجوز كونه بالثَّاء المثلُّثة، يقال: استوثن الرَّجل من المال اذا استكثر منه ، وقد عرفت أنه لاحاجة الى هذه التصحيفات والتكلفات ، وهمدان في النسخ بالدال المهملة ، والموافق لكتب اللغة الذَّ ال المعجمة ، قال في القاموس : همدان قبيلة باليمن وقال: همدان بلد بناه همدان الفلوح بن سام بن نوح ، ولا يخفي أن المناسب هذا البلد لاالقبيلة ، لكنته شاع تسمية البلد أيضاً بالمهملة .

وحلوان بالضم من بالاد كر دستان قريبة من بغداد، وقال في القاموس : العريف كأمير من يعرف أصحابه والجمع عرفاء ، ورئيس القوم ، سمني به لا ننه عرف بذلك أو النقيب وهو دون الرئيس ، وقال : الزقُّ بالكسر السُّقاء أوجلد يجزُّ ولا ينتف للشراب وغيره والجمع أزفاق وزقاق ، انتهى .

« يلعقونها » من باب علم أي يلحسونها بألسنتهم « برعاية الا باء » اي برعاية تشبُّه رعاية الآباء، أولرعاية آبائهم فان رعاية الاولاد وإحترامهم يوجب إحترامهم، وربُّما يقرء الأباء بالفتح والمدُّ الأبوَّة ، وفي القاموس: الأبالغة في الأب.

#### الحديث السادس ضعيف.

وهذا الحديث مع تفسيره الآتي مذكور في كتب العامة ايضاً ، روى مسلم باسناده في باب خطبة الجمعة عن جابر بن عبد الله عن النبي والدستة أنه قال في آخرها: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالافلاهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلى وإلى قال الابي : أولى إمّامن الولى بمعنى القرباد المالكيّةكما فيقوله تعالى و على أولى به من بعدي ، فقيل له : مامعني ذلك ؟ فقال : قول النبي عَلَيْكُونَا من ترك ديناً أوضياعاً فعلى"، و من ترك مالاً فلورثته، فالرَّجل ليست له على نفسه ولاية

د ثم ردُّوا إلى الله موليهم الحقُّ» (١) اي مالكهم ، أومن الولاية بالكسر ومنه ولي " اليتيم والقتيل ، اىمن يتولى أمرهما ، والوالي في البلد أومن الولاية بالفتح بمعنى النصرة ، ومنه قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ، (٢) أى ناصرهم . واستدل المازرى وغيره بقوله: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، على أنه لو اضطر وَاللَّهُ عَلَيْهُ إلى طعام أوغيره وربَّه أيضاً مضطر إليه لكان أحق به من ربَّه، ووجب على ربّه بذله له ، وهذا وإن جاز لكنته لم يقع ولم ينقل.

نقل محيى الدين البغوى عن ابن قتيبة : أن الضياع بالكسر جمع ضايع كجياع جمع جابع ، والضيعة ما يكون منه عيش الرجل من حرفة وتجارة ، وفي الصحاح: الضيعة العقار ، وقوله : فعلى معناه فعلى قضاء دينه وكفاية ضيعته ، قال المازرى : والأصح أنه ليس مختصاً به بل يجب ذلك على الائمة من بيت المال إن كان فيه سعة و ليس ثمنة ماهو أهم منه ، وقال بعضهم : أنه من خصايصه فلا يجب على الأئمة ، انتهى.

وقال في النهاية فيه: من ترك ضياعاً فالى ، الضياع العيال ، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً فسمني العيال بالمصدر ، كما تقول : من مات و ترك فقراً اى فقراء ، وان كسرت الضادكان جمع ضايع كجايع وجياع ، وقال في المغرب فيه : من ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، ومنترك ديناً أوضياعاً وروى ضيعة فلياً تني فأنا مولاه ، كلاهما على تقدير حذف المضاف أو تسمية بالمصدر ، والمعنى من ترك عيالا ضيعاً أو من هو بعرض أن يضيع كالذرية الصغار فليأتني فأنا وليهم والكافل لهم أرزقهم من بيت المال، انتهى « فقال : قول النبي » اي معناه قول النبي أوسببه وقيل : هذا تفدير للشيء بمثال له لوعرف لعرف معنى ذلك الشيء.

«ليست له على نفسه ولاية» لعله كناية على أنه ملوم مخذول عنه نفسه، أو

<sup>(</sup>١) سورة الانعام: ٢٦. (۲) سورة محمد : ۱۱ .

إذا لم يكن له مال ، و ليسله على عياله أمر ولا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي و أمير المؤمنين النفية الله ومن بعدهما ألزمهم هذا ، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفهم

أنه لا يمكنه حمل نفسه على النوافل والآداب والانفاق وأداء الديون وغيرها ممايتيسس بغير المال ، وقيل: إنها لم يكن لعديم المال على نفسه ولاية لعدم إنفاقه على نفسه ، وإنها الولاية لولى النعمة ، وقيل: اى ليست له ولاية في أداء ديونه إذا عجز عنه ، انتهى .

وعدم الولاية على العيال بالامر والنهى لأنه لايمكنه أن يأمرهم بالجلوس في بيوتهم وينهاهم عن الخروج منها ، لأنه لابد لهم من تحصيل النفقة أو أمرهم بالتقتير في النفقة ونهيهم عن إعطاء المال لأحد لأنه ليس له مال عندهم .

قوله تُلَيِّكُمُ : ألزمهم هذا ، لعل الضمير المستتر راجع إلى الله تعالى والضمير البارز إلى النبي والائمة عَلَيْكُمُ ، والاشارة إلى الانفاق وأداء الديون ، وقيل : إلى الولاية المتقدمة ، و يحتمل أن يكون ألزم أفعل تفضيل و ضمير الجمع راجعاً إلى الناس ، وقيل : المستتر في ألزمهم راجع إلى النبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ، وإنها أفرد لا تهلايتحقق الالزام إلاّ من الامام الحي وهولايكون إلا واحداً منهم ، والضمير المنصوب للرجل وعياله ، «وهذا ، عيارة عن المال اللازم لهم لاجل النفقة ، والمراد بالالزام إعطاء القدر اللازم من المال ، انتهى .

ولا يخفى بعده ، وأقول : ربما يتوهم التنافي بين هذا الخبر وبين ما ورد من الاخبار من طرق الخاصة و العامّة من أنه وَاللهُ اللهُ اللهُ السلوة على من توفّى وعليه دين ، وقال : صلوا على صاحبكم ، و في طريقنا : حتى ضمنه بعض أصحابه ، وقد يجاب بأن هذاكان قبلذلك عند التضييق وعدم حصول الغنائم ، وذلك كان بعد التوسيع في بيت المال والفتوحات والفنائم ، ويؤيده ماروي من طرقهم أنه كان يؤتى بالمتوفّى وعليه دين فيقول وَاللهُ عنه تركدينه قضاء فان قبل ترك صلى ، فلما فتح الله تعالى الفتوح قال وَاللهُ عنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من توفّى وتركد ديناً فعلى ، الفتوح قال والله ديناً فعلى ،

و ما كان سبب إسلام عامّة اليهود إلّا من بعد هذا القول من رسول الله عَلَيْكُ و أنهم أمنوا على أنفسهم و على عيالاتهم .

٧ ـ عد أمن أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن صبّاح بنسيابة ، عن أبى عبدالله عَلَيْكُم قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك د بناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فا إن لم يقضه فعليه إنم ذلك ، إن الله تبارك و تعالى يقول : « إنها الصدقات للفقراء

ومن ترك مالا فلورثته.

وقال النووي في شرح صحيح المسلم: كان وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على من مات مديو تأزجراً له فلمافتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضى دينه وكان من خصايصه ، واليوم لا يجب على الامام ذلك ، انتهى .

وأقول: يحتمل أن يكون ترك الصلوة نادراً للتأديب، لئلا يستخف بالدين وإن كان يقضى آخراً دينه أولا يقضى لهذه المصلحة أويكون ترك الصلوة لمن استدان في معصية أوإسراف فاضه لايجب أداء دينه حينتُذ على الامام كما يدل عليه الخبر الآتمى، أولمن كان يتهاون به ولم يكن عازماً على الاداء « و أنهم أمنوا » من باب علم اى علموا أنهم لايضيعون مع الاسلام وأنفسهم وعيالهم في ضمان النبي والامام.

الحديث السابع: مجهول.

« وصباح » بالفتح و التشديد و سيابة بالفتح و التخفيف ، و «أيسما » من أى و ما الزايدة لتأكيد العموم ، و هو مبتداء مضاف إلى مؤمن ، و الترديد إمّا من الرّ اوى أوالمراد بالمؤمن الكامل الايمان ، وبالمسلم كلّ من صحت عقائده ، أو المؤمن من صحت عقائده والمسلم من أظهر الشهادتين و سائر العقائد الحقة و ان كان منافقاً ، فان الاحكام على الظاهر ، و كان المنافقون مشاركين مع المؤمنين في الاحكام الظاهرة ، و الفساد بالفتح إسم مصدر باب الافعال اى الصرف في المعصية ، و الاسراف بذل المال زائداً على ما ينبغى و إن كان في مصرف حق « فان لم يقضه » اى على الفرض المحال

والمساكين» الآية (١) فهو من الغارمين ، و له سهم عند الامام ، فا ن حبسه فا ينمه عليه .

٨ ـ على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر تَليَّكُ قال : قال رسول الشَّعَلَىٰ الله عنه الإ مامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم .

و في رواية الخرى حتى يكون للرُّعية كالأب الرحيم.

٩ على بن على من سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن على بن أسلم ، عن حلى بن أسلم ، عن رجل من طبر ستان يقال له : على قال : قال معاوية : و لقيت الطبري على أبعد ذلك فأخبر ني قال : سمعت على بن موسى المبيالي يقول المغرم إذا تدين أواستدان في حق فأخبر ني قال : سمعت على بن موسى المبيالي يقول المغرم إذا تدين أواستدان في حق

أو هو مبنى على أن الامام أعم من إمام الحق والجور «الاية» منصوب بنزع الخافض اى إلى آخر الآية ، و يدل على أن الغارمين يشمل الاحياء و الاموات .

الحديث الثامن: مجهول و آخره مرسل.

«لا تصلح» بفتح اللام أو ضمتها ، و الخصال جمع خصلة وهي الفضائل والخلال ، و الورع إجتناب المعاصى بل الشبهات أيضاً ، و في القاموس حجزه يحجره ويحجره منعه و كفه ، و الولاية بالكسر الكلاءة و الرعاية .

الحديث التاسع: ضعيف.

و طبرستان بلاد واسعة بين جيلان و خراسان ، و النسبة طبرى د و قال >كلام على بن على ، والضمير لسهل «بعد ذلك» أى بعد دواية على بن اسلم لهعاوية الحديث ، و المغرم بضم الميم و فتح الراء المديون «الوهم»أى الشك بين تدين و استدان ، و هو كلام سهل أو على ، و قال في القاموس : اد ان و أدان و استدان و تدين أخذ دينا ، انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٠٠ .

\_ الوهم من معاوية \_ ا ُجـّل سنة ، فا ن اتسع و إلا قضى عنه الا مام من بيت المال .

# ﴿ باب ﴾ ﴿ أن الارض كلها ثلامام عليه السلام ) ﴿

ا \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر عَليَّكُمُ قال : وجدنا في كتاب على عَليَّ عَليَكُمُ وَأَنَّ الأَرْضِلَةُ يُورِثُها من بشاء من عباده و العاقبة للمتقين ، (١) أنا وأهل بيتي الذين

« اجل ، على بناء المفعول من التفعيل وهو على الاستحباب أو الوجوب ، و إلا حرف استثناء أو مركب من إن الشرطية و حرف النفى ، اى إن لم يتسع و الاخير أوفق .

## باب ان الارض كلها للامام عليه السلام الحديث الاول: حسن.

«ان الارض لله افتتح عليه ما ذكر الآية الكريمة و فرع عليه ما ذكر و بعده ، والآية في سورة الاعراف هكذا «قال موسى لقومه استعينوا بالله و اصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين ، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربتكم أن يهلك عدو كم و يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ، و الآية و إن كانت مسوقة في قصمة بنى إسرائيل لكن الحكم عام ، و أيضا ماذكر في القصص و أحوال الماضين من المؤمنين و الكافرين ظاهره لهم و باطنه لهذه الأمة كما م . .

و سيأتي تأويل فرعون و هامان بالأو لين و قارون بالثالث في قوله تعالى : « و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين ، و نمكن لهم في الأرض و نرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ماكانوا يحذرون، (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ١٢٩ - ١٣٠ . (٢) سورة القصص: ٥٠

أورثنا الله الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها فا إن تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، يؤد ي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ماأكل منها حتى يظهر الفائم من أهل بيتي و منها ،كما حواها رسول الله

و غيرها من الآيات، وقد قال رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ : يكون في هذه الأمّة ما كانت في بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل و القذّة بالقذّة، و «أنا» إشارة إلى رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ و هو كاتبه كما مر .

و قوله : فمن أحيا ، كأنَّه كلام أبي جعفر ﷺ لقوله : كما حواها رسول الله ، أو فيه إلتفات و المجموع كارم الرسول وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ، قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : كل أرض فتحت عنوة وكان عند الفتح مواتاً وكذاكل مالم يجر عليها يدمسلم فانه للامام عَلَيْكُ ، ولا يجوز إحياؤه إلا باذنه مع حضوره و مع غيبته يباح الاحياء، و مثله مالو جرى عليه ملكه ثم باد أهله ، ولو جرى عليه ملك مسلم معروف فهوله و لوارثه بعده ، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتاً مطلقاً ، و قيل: يملكها المحيى بعد صيرورتها مواتاً و تبطل حق السابق بصحيحة أبي خالد الكابلي ، و هذا هو الا قوى ، و موضع الخارف ما إذا كان السابق ملكها بالاحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعاً على ما نقله العلامة في التذكرة ، ثم قال (ره) : وحكم الموات أن يتملكه من أحياه إذا قصد تملكه مع غيبة الامام عَلَيْكُمُ سواء في ذلك المسلم و الكافر لعموم: من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، ولا يقدح في ذلك كونها للامام عَلَيْكُ على تقدير ظهوره ، لا ن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس و المغنوم بغير إذنه، فانه بيد الكافر و المخالف على وجه الملك حال الغيبة، ولايجوز إنتزاعه منه فهنا أولى ، و إن لا يكن الامام غايباً افتقر الاحياء إلى اذنه إجماعاً ، ثم إنكان مسلماً ملكها باذنه ، و في ملك الكافر مع الاذن قولان ، ولا اشكال فيه لوحصل ، إنَّما

قَالِهُ وَ مِنْعُهَا إِلاَّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شَيْعَتَنَا فَا يَنْهُ يَقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهُم و يَتُركُ الْأُرْضُ فِي أَيْدِيهُمْ .

٧- الحسين بن على ، عن معلى بن على قال: أخبر ني أحمد بن على بن عبدالله عن رواه قال: الدُنيا و ما فيها لله تبارك و تعالى و لرسوله و لنا ، فمن غلب على شيء منها فليت قالله ، و ليؤد حق الله تبارك و تعالى ، و ليبر واخوانه ، فا ن لم يفعل ذلك فالله و رسوله و نحن برآء منه .

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : وأبت مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبدالله على الله على السنة مالاً فرد ، أبوعبدالله على الله على الله ؟ قال : فقال أبوعبدالله عليك المندي حملته إليه ؟ قال : فقال

الاشكال في جواز إذنه تَالَبَتْ له نظراً إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك املا ، والمسئلة قليلة الجدوى ، انتهى .

و اقول: ظاهر الخبر إشتراط الاسلام في التملّك بالاحياء بل ظاهره أنه لا يملك أحد أرضاً وإنها يصير أولى بها مادام يعمرها ، والملك للامام وكون الخمس و أضرابه ملكاً لمن بيده في زمن الغيبة غير معلوم ، بل إنها يعلم تجويز الائمة كاليكال شرائها ممنّن هي بيده و اتها بها منهم و أمثال ذلك ، و هذه لا تدل على الملكينة بل يمكن أن يكون ذلك إذنا للشيعة في التصرّف في أموالهم بتلك الوسائل.

الحديث الثاني: ضعيف موقوف او مضمر.

و كون من رواه عبارة عن الامام كما قيل بعيد ، و المراد بحق الله إمّا أداء الخراج إلى الامام أو الزكاة و الخمس الواجبين ، فيكون هذا تجويزاً للشيعة في التصرّف في أموالهم و أراضيهم إذا أخذوها من سلاطين الجور بالشروط المذكورة ، و يقال بررته كعلمت و ضربت أى وصلته و أحسنت إليه و يقال : برىء منه كعلم براء كسحاب و هو برىء كعليم و الجمع ككتاب و غراب و فقهاء .

الحديث الثالث : صحيح و مسمع كمنر ابن عبد الملك .

لي: إنتي قلت له حين حملت إليه المال: إنتي كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعما أنه ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك أربعما أنه ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك و أن أعرض لها و هي حقاك الذي جعله الله تبارك و تعالى في أموالنا ، فقال: أو مالنا من الأرض و ما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيّار؟ إن الأرض كلها لنا فعا أخرج الله منها على المناه عنه أعلى المال كله ؟ فقال: يا أباسيّار

«وليت البحرين» بفتح الواو وكسر اللام المخفّفة يقال: ولى الامر يليه و تولاً إذا فعله و ارتكبه، أو بضم الواو و تشديد اللاّم المكسورة من قولهم ولاه الامير عمل كذا فتولاه و تقلده، والغوص إمّا بدل اشتمال للبحرين أومفعول للولاية أو التولية، و البحرين مفعول فيه.

و أن أعرض لها » اى التعر من لها ، و قيل : أى أكون حجاباً بينك و بينها ، و يدل كغيره من الأخبار على أنه يجب إخراج جميع الخمس إلى الامام ، و ليس لصاحب المال إخراج النصف إلى سائر الاصناف ، بل على الامام أن يعطيهم بقدر كفايتهم فان زاد شى و فله ، وإن نقص فعليه ، و يدل على أن له تَالِيًا العفو عن حصة الاصناف لكن إجراء ذلك في زمان الغيبة مشكل ، فان في زمان حضورهم عَاليَكِم بعطون عوض حصص الاصناف ، و مع غيبة الامام تَالِيًا لايمكنه إيصال عوض حصصهم إليهم ، فلابد من صرفها الى الفقيه النائب له تَاليَكُم ليوصلها إلى أربابها .

و قول مسمع : و هى حقاك ، و تقريره تَكَلَّنَكُمُ لايدلاً ن على عدم استحقاق ساير الاصناف أصلاً ، بليمكن أن يكون مراده بقوله : حقاك ، اناك آخذه والمتولى لاخراجه ، لئلاً ينافى ظاهر الآبة .

و يدل على أن كل مافي أيدى الشيعة من الأراضي في زمان الهدنة و الغيبة فقد أحلوا لهم التصرف فيها وفي حاصلها ، ولا يلزمهم أداء خراجها و إن كان للمسلمين فيه حق ، لان آخذ الخراج غير متمكن من أخذه ، أو لأن للامام بالولاية العامة تحليل ذلك ، و أنه لا يجب الاداء إلى سلاطين الجور وإن أحالوه على المستحقين .

قد طيبناه لك و أحللناك منه فضم إليك مالك ، وكل ما في أبدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أبديهم و يترك الأرض في أيديهم و أمّا ما كان في أبدي غيرهم فا ن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أبديهم و يخرجهم صغرة ؛

قال عمر بن يزيد: فقال لي أبوسيار: ماأرى أحداً من أصحاب الضياع ولاممنن يلى الأعمال يأكل حلالاً غيري إلا من طيبوا له ذلك .

« فيجبيهم » اى فيجبي منهم على الحذف و الايصال ، والجباية أخذ الخراج تقول : جبيت الخراج جباية اى أخذته ، و الطسق بفتح المهملة وقد تكسر ، و في النهاية في حديث عمر : خذالطسق من أدضيهما ، الطسق الوظيفة من خراج الارض المقررة عليهما ، و هو فارسي معرب ، انتهى .

والمرادهنا خراج السنين الآتية لا الماضية ، بخلاف المخالفين فائه يأخذ منهم خراج السنين الماضية لكن ليسهذامص حاً في الخبر، إذ يمكن أن يكون هذا حراماً عليهم ولم يؤمر عَلَيَكُ بأخذه منهم ، وفي القاموس: الصاغر الراضي بالذل و الجمع صغرة ككتبة ، و في الصحاح الضياع بالكسر جمع الضيعة وهي العقار أى الارض والنخل.

فان قيل : كيف خص أبوسياد التحليل بنفسه مع أنه عَلَيْكُ حلّل حميع الشيعة من الأراضى ؟ قلت : لعل التخصيص لعدم سماع سائر الشيعة ذلك منه عَلَيْكُ ، والحلية إنما تحصل بعد العلم بالتحليل ، فقوله : إلا من طيبوا له ذلك ، اى سمعوا ذلك منه بواسطة أو بغير واسطة أويقال : المراد بمن طيبوا له جميع الشيعة ، أو أن التحليل إنها كان للخراج فقط ، فلا يناني عدم حلية خمس الزراعات ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد ساير الحرف والصناعات قال في النهاية : ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجادة والزراعة و غير ذلك ، ومنه الحديث : أفشى الله عليه ضيعته اى أكش علمه معاشه .

۵ على بن عبدالله بن يحيى ، عن على بن أحمد ، عن على بن عبدالله بن أحمد ، عن على بن المنعمان ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان بن مصعب ، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال : قلت لا بي عبدالله علي الله على الكم من هذه الا رض ؟ فتبسم ثم قال : إن الله تبارك و تعالى بعث جبر ئيل عَليَ الله و أهره أن يخرق بابهامه ثمانية أنهار في الأرض ،

#### الحديث الرابع ضعيف .

« أحلت » اي أتيت بالمحال ، قال في القاموس ؛ المحال من الكلام بالضم ماعدل عن وجهه كالمستحيل ، وأحال : أتى به « يضعها حيث يشاء » اى من الاصناف « ويدفعها إلى من يشاء » اى من الاشخاص ، أو الاول يرادبه الأماكن كبيت المال، أو الثانى تأكيد للاول ، وظاهره نفى وجوب الزكاة عليهم ، وهو خلاف المشهود .

وقوله على الزكاة لايبيت كأنه تعليل لعدم الوجوب، إذ لو وجبت الزكاة لزم أن يبيت ليلة أوأكثر « ولله في عنقه حق يسئله عنه » وذلك لأن زكاة الغلات بجب عند بدو الصلاح ، ولاتخرج إلا عند التصفية ، فلووجبت عليه لزم اشتغال ذمّته باخراجها في تلك المدة ، وكذا الا نعام فان مرعاها قديكون بعيداً عن بلد الامام عليه أن يكون المعنى أن الدنيا كلها للامام والناس كلهم رعية الامام ، فالحقوق اللا زمة عليه أكثر من الزكاة وهو بعطى جيعها من غير تأخير ليلة والاول اظهر .

#### الحديث الخامس ضعيف.

وكان النبسم لأجل من التبعيضية « يخرق »كينصرويضرب أى يشق ويحفر، ومنهم من حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية لبيان أن حدوث الانهارونحوها مستند

منها سیحان و جیحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش و مهران وهو نهر الهند و نیل مصر و دجلة و الفرات ، فما سقت أو استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو

إلى قدرة الله تعالى رداً على الفلاسفة الذين يسندونها إلى الطبايع ، وفي أكثر النسخ جيحان بالالف وفي بعضها بالواو ، وفي النهاية سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس ، وفي القاموس : سيحان نهر بالشام وآخر ببصرة ، و سيحون نهر بماوراء النهر ونهر بالهند ، وقال : جيحون نهر خوارزم وجيحان نهر بالشام والروم معرب جهان ، انتهى .

فظهر أن الواوهنا أصوب، وعلى الاولكان التفسير من بعض الرواة، فيمكن أن يكون إشتباها منه، ولو كان من الامام عليه وصح الضبط كان الاشتباء من اللغوية بن ويؤيد الاول مارواه السيوطي في تفسيره الدر المنثور عن ابن عباس عن النبي والتوالية قال الزل الله من الجنة إلى الارض خمسة أنهار، سيحون وهو نهر الهند، وجيحون وهو نهر بلخ، ودجلة والفرات وهما نهرا العراق، والنيل وهو نهر، مصر، الخبر.

والشّاشبلد بماوراء النهركما في القاموس ، وقال المولى عبدالعلى البيرجندى، هو بقدر ثلثى الجيحون ومنبعه من بلاد الترك ويمر إلى المغرب ماثلاً إلى الجنوب إلى اخجند ثم إلى فاراب ثم ينصب في بحيرة خوارزم ، وتسميته بالخشوع لم نجدها فيما عندنا من كتب اللغة و غيرها .

« فماسقت » اى سقته من الاشجار والاراضى والزروع ، أواستقت اى أخذت الانهار منه وهو البحر المطيف بالدنيا أو بحر السماء ، فالمقصود أن أصلها وفرعهالنا ، أوضمير استقت راجع إلى ما باعتبار تأنيث معناه ، والتقدير استقت منها ، وضمير منها المقد ر للانهار ، فالمراد بما سقت ما جرت عليها من غير عمل ، وبما استقت ماشرب منها بعمل كالدولاب وشبهه ، و نسبة الاستقاء إليها على المجاز كذا خطر بالبال وهو أظهر .

لشيعتنا و ليس لعدو نا منه شيء إلا ما غصب عليه و إن وليتنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعنى بين السماء و الأرض \_ ثم ثلا هذه الآية: « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدين المغصوبين عليها ) خالصة ( لهم ) يوم القيامة ، (۱) بلا غصب .

ع على بن على من عن سهل بن زياد ، عن على بن عيسى ، عن على بن الريان قال : كتبت إلى العسكري على جعلت فداك روى لنا أن ليس لرسول الله على الله عن الله عن

و قيل: ضمير استقت راجع إلى الانهار على الاسناد المجازى ، لأن الاستقاء فعل لمن يخرج الماء منها بالحفر و الدولاب ، يقال: استقيت من البئراى أخرجت الماء منها ، و بالجملة يعتبر في الاستقاء مالا يعتبر في السقى من الكسب و المبالغة في الاحتمال .

« إلا ماغصب عليه » على بناء المعلوم والضمير للعدو اى غصبنا عليه ، أو على بناء المجهول اى إلا شيء صارمغصوباً عليه يقال : غصبه على شيء اى قهره والاستثناء منقطع إن كان اللام للاستحقاق و ان كان للانتفاع فمتصل ، وذه إشارة إلى المؤتث أصلها ذى قلبت الياءهاء « المغصوبين عليها» الحاصل أن خالصة حال مقد رة من قبيل قولهم جائني زيد صائداً صقره غداً قال في مجمع البيان : قال ابن عباس يعنى أن المؤمنين يشاركون المشركين في الطيبات في الدنيا ، ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا ، وليس للمشركين فيها شيء ، انتهى .

ثم اعلمأنه على ذكر في الاول ثمانية وإنما ذكر في التفصيل سبعة ، فيحتمل أن يكون ترك واحداً منها لأنه لم يكن في مقام تفصيل الجميع ، ولذا قال : منها سيحان (الخ) وقيل : طاكان سيحان إسماً لنهرين نهر بالشام ونهر بالبصرة أدادهنا كليهما من قبيل استعمال المشترك في معنييه وهو بعيد ، ولعله سقط واحد منها من الرواة وكأنه كان جيحان وجيحون ، فظن بعض النساخ أوالرواة أحدهما فأسقط وحينئذ يستقيم التفسير ايضاً .

الحديث السادس ضعيف والمكتوب إليه أبو الحسن الثالث الهادى عليت المحدم

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ٣٢.

الدنيا إلا الخمس، فجاء الجواب أن الدُنيا و ما عليها لرسول الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

٧\_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر على الله ع

٨ على بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعلى بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عنابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه قال: إن جبر ليل عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه قال: إن جبر ليل عن خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه: الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران

ذكر أهل بيته لأنه كان معلوماً أنه ماكان له فهو بعده لهم عَاليكلا.

الحديث السابع ضعيف على المشهور« وأقطعه »اى ملكه كماني ساير الاخبار، وقال في النهاية: الاقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك .

الحديث الثامن حسن كالصحيح بل أقوى منه.

وفي القاموس: كرى النهركرضي استحدث حفره، والفرات معروف وهو أفضل الانهار بحسب الاخبار كما سيأتي في كتاب المزار.

وقال البيرجندى يخرج منجبال ارزن روم، ثم يمس تحواطشرق الى الملطية ثم الى الكوفة حتى ينصب في البطايح، و دجلة نهر بغداد معروف، قال البيرجندى يخرج من بلاد الروم من شمال ميافار فين من تحت حصار ذى القرنين، ويذهب من جهة الشمال والمغرب الى جهة الجنوب والمشرق و يمس بمدينة آمد والموصل وسر من رأى وبغداد، ثم إلى واسط ثم ينصب في بحر فارس، و النيل بمصر معروف، وقال البيرجندى: هوأفضل الانهار لبعد منبعه و مروره على الاحجار والحصبات، وليس فيه وحل ولا يخضر الحجر فيه كغيره، ويمر من الجنوب الى الشمال و هو سريع الجرى وزيادته في ايام نقص ساير المياه، ومنبعه مواضع غير معمورة في جنوب خط الاستواء، ولذا لم يعلم منبعه على التحقيق، ونقل عن بعض حكماء اليونان أن ما ثه يجتمع من ولذا لم يعلم منبعه على التحقيق، ونقل عن بعض حكماء اليونان أن ما ثه يجتمع من عشرة أنهار بين كل نهر ين منها إثنان وعشرون فرسخاً فتنصب تلك الانهار في بحيرة،

و نهر بلخ فما سقت أوسقي منها فللإمام و البحر المطيف بالدُّنيا [ للامام ] .

ثم منها يخرج نهر مصر متوجها إلى الشمال حتى ينتهى إلى مصر ، فاذا جازها وبلغ شنطوف إنقسم قسمين ينصبان في البحر ، وقال : مهران هو نهر السند يمر أولاً في ناحية ملتان ثم يميل إلى الجنوب ويمر "بالمنصورة ثم يمر حتى ينصب في بحر ديبل من جانب المشرق ، وهو نهر عظيم وماؤه في غاية العذوبة وشبيه بنيل مصر ، ويكون فيه التمساح كالنيل ، انتهى .

ونهر بلخ هو جیحون ، وقال البیر جندی : یخرج هموده من حدود بدخشان ثم یجتمع معه أنهار كثیرة ویذهب إلى جهة المغرب والشمال إلى حدود بلخ ثم یجاوزه الی ترمد ، ثم یذهب إلى المغرب والجنوب إلى ولایة زم ثم یمر إلى المغرب والبنوب الى ولایة زم ثم یمر إلى المغرب والشمال إلى أن ینصب في بحیرة خوارزم ، انتهى .

« فما سقت » اى بأ نفسها «أوسقى منها» اى سقى الناس منها ، وهذا الخبر رواه المحدوق في الفقيه بسند صحيح عن أبى البخترى وزاد في آخر ، وهو أفسيكون ، ولعله من الصدوق فصار سبباً للاشكال ، لان أفسيكون معرب آبسكون وهو بحر الخزر ، ويقال له بحر جرجان وبحر طبرستان وبحر مازندران وطوله ثمانما قميل وعرضه ستمأة ميل ، وينصب فيه أنهاركثيرة منها نهر آمل ، وهذا البحر غير محيط بالدنيا ، بل محاط بالارض من جميع الجوانب ، ولا يتصل بالمحيط .

وكأنه (ره) إنها تكلف ذلك لانه لا يحصل من المحيط شيء وهو غير مسلم، وقرء بعض الافاضل المطيف بضم الميم وسكون الطاء وفتح الياء اسم مفعول أواسم مكان من الطواف، ولا يخفى ضعفه، فان اسم المفعول منه مطاف بالضم أو مطوف، واسم المكان كالاول، أومطاف بالفتح وربما يقرء مطيف بتشديد الياء المفتوحة وهو أيضاً غير مستقيم، لأنه بالمعنى المشهور واوى والمفعول من باب التفعيل مطوف، وايضاً كان ينبغي أن يقال المطيف به الدنيا، نعم قال في القاموس: طيف به طيفاً يطيف أكثر الطواف، انتهى.

٩-على بن إبر اهيم ، عن السرى بن الرابيع قال : لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً وكان لا يغب أتيانه ، ثم انقطع عنه و خالفه وكان سبب ذلك أن أبامالك الحضر هي كان أحد رجال هشام و وقع بينه و بين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة ، قال ابن أبي عمير : الدانيا كلها للإمام تَلْقِيلُ على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم ؛ وقال أبومالك : [ليس] كذلك أملاك

لكن حمله على هذا ايضاً يحتاج إلى تكلّف شديدوما في الكتاب أظهر وأصوب ، والمعنى ان البحر المطيف بالدنيا اى بالارض ايضاً للامام تَطَيَّلُمُ والله يعلم .

الحديث التاسع مجهول موقوف.

« لا يعدل » كيض باى لا يوازن به أحد أولا يسوى بينه وبين غيره ، بل يفضله على من سواه أولا يعدل بصحبته شيئًا بل برجحها على كل شيء «وكان لا يغب إنيانه ، اى كان يأتيه كل يوم ولا يجعل ذلك غبًّا بأن يأتيه يوماً ولا يأتيه يوماً ، قال في النهاية: فيه زرغبًّا تزدد حبًّا ، الغب من أوراد الابل أن ترد الماء و تدعه يوماً ثم تعود ، فنقله إلى الزيارة وان جاء بعد أيًّا م يقال : غب إذا جاء زائراً بعد أيًّا م ، وقال الحسن في كل أسبوع ، ومنه الحديث : اغبّوا في عيادة المريض ، أى لا تعوده في كل يوم لما يجدمن ثقل العو اد وسألت فلاناً حاجة ففب فيها ، اى لم يبالغ ، انتهى .

فظهر أنه يمكن أن يقرء هنا على بناء الافعال أو من باب نصر ، و الملاحاة المنازعة على جهة الملك ، قيل : اىعلى جهة الاستقلال والاستبداد بلا مشاركة « وأنه أولى بها » عطف تفسير «وكذلك » إشارة إلى الجملة التي بعده ، والمراد بالفي هنا الانفال لقوله تعالى : «ماأفاءالله على رسوله منهم فماأو جفتم عليه من خيل ولاركاب» (۱) ويدخل فيه ماانقرض أهله وبطون الأودية والآجام ورؤس الجبال ، و المراد بالمغنم إما خمسه تخصيصاً بعدالتعميم ، أوماغنم في جهاد وقع بغير اذنه علي أن كل الفنيمة له على المشهور ، أوالمراد به ما يصطفيه من الغنيمة ، أو المراد أن إختياد

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : ع .

النّاس لهم إلاّ ما حكم الله به للا مام من الفيى، و الخمس و المغنم فذلك له و ذلك أيضاً قد بيّنالله للا مام أين يضعه وكيف يصنع به ؛ فتراضيا بهشام بن الحكم و صارا إليه ، فحكم هشام لا بي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير و هجر هشاماً بعد ذلك .

أويقال: كون الارض للامام، معناهأن الناس إنما يتص قون فيها باذنه وتمكينه وحكمه فاقه صلوات الشعليه عند بسط يده يخرج المخالفين له من الارض، والشيعة إنما يتصرفون في أمو الهم بسبب ولايته وبحكمه فما حكما ته ليسلهم يجبعليهم وفعاً يديهم عنه، وما حكما أنه لهم فيأخذ منهم الصدقات والاخماس وسائر الحقوق، فهم بمنزلة عبيده وتحت يده يجرى عليهم وعلى أمو الهم حكمه، ويأخذ الضريبة منهم، ولا ينافى عبيده وتحت يده يأمو الهم بحكم الامام عليهم عنائل كونهم أولى بأمو الهم بحكم الامام عليهم كون الارض لله لاينافى كونها للامام بالمعنى المذكور، ولا ينافى كون الاملاك لأربابها بمعنى آخر، فلا ينافى الآيات والاخبار الدالة على أن الناس مسلطون على أمو الهم، وأنهم أولى بمافى أيديهم من غيرهم، وسائر أحكام الشريعة من البيع والشراء والاجارة والصلح والقرض وغيرها.

واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الارضين على أربعة أقسام:

الاول: المفتوحة عنوة وهي ماأخنت من الكفّار بالغلبة والقهر والاستيلاء، وحكمها على المشهور أنها للمسلمين قاطبة لا يختص بهاالغانمون، وعند بعضهمأنها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله.

و في بعض حواشى القواعد لمنا ذكر المصنف يخرج منه الخمس : هذا في حال ظهور الامام ، و أمّا في حال الغيبة ففي الاخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه ، قال في

المنتهى: الارضون على أربعة أقسام: أحدها ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف، فانها تكون للمسلمين قاطبة، ولا يختص بها المقاتلة بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين، وكما لا يختصون بها كذلك لا يفضلون، بل هى للمسلمين قاطبة ذهب إليه علماؤنا أجمع.

ثم قال (ره): وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فوقة غزت بغير أمر الامام (١) فغنمت تكون الغنيمة للامام خاصة ، تكون هذه الارضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في اينام أمير المؤمنين لليك ، إن صح شيء من ذلك تكون للامام خاصة ، و تكون من جملة الانفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره ، انتهى .

ثم المعروف من مذهب الاصحاب حل الخراج (٢) في زمان غيبة الامام تَالَيَّكُمُّ في الجملة .

قال المحقق (ره) في الشرايع: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أوالاموال باسم الخراج عن حق الارض و من الانعام باسم الزكاة يجوز إبتياعه و قبول هبته ، ولا يجب إعادته على أربابه و ان عرف بعينه ، وقال الشهيد الثانى قدس سر فلا المقاسمة حصة من حاصل الارض تؤخذ عوضاً عن زراعتها ، و الخراج مقدار من المال يضرب على الارض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم ، ونبته بقوله باسم المقاسمة و إسم الخراج على أنهما لا يتحققان إلا بتعيين الامام العادل إلا أن ما يأخذ الجائر في زمن تغلبه قد أذن أثمتنا كاليكل في تناوله منه ، و أطبق عليه علماؤنا ، لا نعلم فيه مخالفاً و إن كان ظالماً في أخذه ، لا ستلزام تركه و القول بتحريمه الضرو و الحرج العظيم على هذه الطائفة ، ولا يشترط رضا المالك ولا يقدح فيه تظلمه مالم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة المسلمين في ذلك الزمان .

<sup>(</sup>١) و في نسخة « بغير اذن الأمام » .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة «حمل الخراج . . .» .

و اعتبر بعض الاصحاب في تحققها إتفاق السلطان و العمال على القدر و هو بعيدالوقوع والوجه، وكما يجوز ابتياعه واستيهابه يجوز ساير المعاوضات ولا يجوز تناوله بغير إذن الجائر ولايشترط قبض الجائر له وإن أفهمه قوله ما يأخذه الجائر ، فلو أحاله به أو وكله في قبضه أو باعه وهو في بد المالك أو ذمَّته حيث يصح البيع كفي ، و وجب على المالك الدفع ، و كذا القول فيما بأخذه باسم الزكاة ولا يختص ذلك بالانعام كما أفادته العبارة، بل حكم زكاة الاموال و الغلاتكذلك، لكن يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعاً في مذهبه ، و أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم ، بحيث لا يعد عندهم غاصباً أو يمتنع الأخذ منه عندهم أيضاً . و يحتمل الجواز مطلقا نظراً إلى إطلاق النُّص و الفتوى، و يجيء مثله في المقاسمة و الخراج، لأن مصرفها مصرف بيت المال و له أرباب مخصوصون عندهم أيضاً و هل تبرء ذمّة المالك من إخراج الزكاة مرّة أخرى يحتمله كما في الخراج و المقاسمة ، مع أن حق الارض واجب لمستحق مخصوص ، و التعليل بكون دفع ذلك حقاً واجباً عليه و عدمه ، لان الجائر ليس من نائب المستحقين فيتعذُّ ر النيَّة ولا يصح الاخراج بدونها ، وعلى الاول يعتبر النية عند الدفع إليه كما يعتبر في سائر الزكوات .

و الاقوى عدم الاجتزاء بذلك بل غايته سقوط الزكاة عمّا يأخذه إذا لم يفر ط و وجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أوالمضى معهم في حكامهم و التحر ز عن الضرر بمباينتهم ، ولو أقطع الجائر أرضاً ممّا تقسم او تخرج أو عاوض عليها فهو تسليط منه عليها فيجوز للمقطع و المعاوض أخذهما من الزارع و المالك ، كما يجوز إحالته علمه .

و الظاهر ان الحكم مختص بالجائر المخالف للحق نظراً إلى معتقده من إستحقاقه ذلك عندهم ، فلو كان مؤمناً لم يحل أخذ ما يأخذه منهما لاعترافه بكونه ظالماً فيه ، وإنها المرجع حينتُذ إلى رأى الحاكم الشرعى مع إحتمال الجواز مطلقاً ، نظراً إلى اطلاق النص و الفتوى ، و وجه التفييد إصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل، و تناوله للمخالف متحقق و المسئول عنه للائمة كاليكا إنها كان مخالفاً للحق فيبقى الباقى و إن وجد مطلقا فالقراين دالة على إدادة المخالف منه إلتفاتاً إلى الواقع والغالب، انتهى .

ثم انهم قالوا: النظر في تلك الأراضي إلى الامام وقال بعضهم على هذا الكلام: هذا مع ظهور الامام عَلَيْكُ ، و في الغيبة يختص بهامن كانت بيده بسبب شرعي كالشراء و الارث وبحوهما ، لانها وان لم يملك رقبتها لكونها لجميع المسلمين إلا أنها تملك تبعاً لا ثار المتصرف و يجب عليه الخراج أوالمقاسمة ، ويتولاهما الجائر ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا باذنه باتفاق الاصحاب، ولو لم يكن عليها يد فقضية كلام الاصحاب توقَّف جواز التصرف فيها على إذنه، حيث حكموا بأنَّ الخراج والمقاسمة منوطة برأيه ، وهماكالعوض من التصرُّف ، و إذا كان العوض منوطأ برأيه فالمعوض كذلك ، و يحتمل جواز التصرف مطلقا و قال آخر من الاصحاب: هذا معظهوره و بسط يده ، أما مع غيبته كهذا الزمان فكل أرض يدعى أحد ملكها بشراء وإرث و نحوهما ، ولا يعلم فساد دعواه يقر في يده كذلك لجواز صدقه ، و حملاً لتصر فه على الصحة ، فان الارض المذكورة يمكن تملكها بوجوه : منها إحياؤها ميتة ، و منها شراؤها تبعاً لا ثمر التصرُّف فيها من بناء و غرس و نحوهماكما سيأتي ، و مالا يدمملكة لا حدفهو للمسلمين قاطبة إلا أن من يتولاه الجائر من مقاسمتها وخراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء وغيره من الاسباب المملكة باذن أثمةننا كالتجلج لنافي ذلك ، وقد ذكر الاصحاب أنه لا يجوز لاحد جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا باذنه ، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه .

وهل يتوقف التصر ف في هذا القسم منهاعلي إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكّناً

من صرفها في وجهها بناء على كونه نائباً من المستحق (١) عَلَيْكُنُ و مفوضاً إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك، وحينتَّذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، و مع عدم التمكن أمرها إلى الجائر، و أمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جداً، بل لمأقف على قائل به لان المسلمين بين قائل بأولوية الجائر و توقّف التصرف على إذنه، و بين مفوص للامر إلى الامام العادل، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه، انتهى.

ثم المشهور أنه يجوز يبع تلك الاراضى و هبتها و معاوضتها و وقفها و رهنها و إجارتها و غير ذلك ، تبعاً لآثار المتصرّف فيها ، و تدلّ عليه أخبار كثيرة .

الثانى: من أقسام الارضين: أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً من غير قتال ، فهى تترك في أيديهم ملكاً لهم ، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء و الوقف و سائر التصرفات إذا عمروها ، و يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر على وجه الزكاة إذا بلغ النصاب ، فان تركوا عمادتها فعن الشيخ و أبى الصلاح أن الامام يقبلها ممن يعمرها و يعطى صاحبها طسقها وأعطى المنقبل حصته و ما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم ، وعن أبن عزة أنهم إذا تركوا عمادتها حتى صادت خراباً كانت حينئذ لجميع المسلمين يقبلها الامام ممن يقوم بعمادتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو دبع ، و على متقبلها بعد إخراج مؤنة الارض و حق القبالة فيما يبقى من خاصة من غلتها إذا بلغ خمس أوسق أو أكثر من ذلك العشر أو نصف العشو .

و عن ابن إدريس أن الاولى ترك ما قاله الشيخ فانه مخالف للاصول و الأدلة العقلية و السمعية ، فان ملك الانسان لا يجوز لاحد أخذه ولا التصرف فيه بغير إذنه و اختياره ، وقرب في المختلف قول الشيخ نظراً إلى انه أنفع للمسلمين و أعود عليهم ، فكان سائفاً ثم قال : و أي عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها

<sup>(</sup>١) و في نسخة « نائباً للمستحقين » .

# ﴿باب﴾

# ي ( سيرة الامام في نفسه و في المطعم و الملبس اذا ولى الامر )

۱ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن حميد ، و جابر العبدي قال : قال أمير المؤمنين علي الله جعلني إماماً لخلقه ، ففرض على التقدير في نفسي و مطعمي و مشربي و ملبسي كضعفاء النّاس ، كي يقتدي

و ايصال أربابها حق الارض ، مع أن الروايات متظافرة بذلك .

الثالث من أقسام الارضين أرض الصلح فانكان أربابها صولحوا على ان الارض لهم فهى لهم، و إن صولحوا على أنها للمسلمين و لهم السكنى و عليهم الجزية فالعامر المسلمين قاطبة و الموات للامام خاصة ، و إذا شرطت الارض لهم فعليهم ما يصالحهم الامام و يملكونها ويتصر فون فيها بالبيع و غيره ، ولو أسلم الذمتى ملك أرضه و سقط مال الصلح عنه.

الرابع من أقسام الارضين الانفال ، و هي كل أرض موات سواء مانت بعدالملك أملا ، و كل أرض أخذت من الكفار من غير قتال سواء إنجلي أهلها أو سلموها طوعاً ورؤوس الجبال وبطون الاودية و الآجام ، و ظاهر كلام أكثر الاصحاب إختصاص هذه الثلاثة بالامام تَالِيَا من غير تقييد .

وقال ابن ادريس: و رؤوس الجبال وبطون الاودية التي هي ملكه، فأمنا ماكان من ذلك في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقه عَلَيْتِكُمُ ، بل ذلك في أرض المفتوحة عنوة و المعادن التي في بطون الاودية ممنا هي له.

أقول: هذا ما ذكره القوم في ذلك ، و ظاهر هذه الاخبار غير منطبق عليها إلا بتأويلات قد أومأنا إلى بعضها ، والله يعلم حقايق الاحكام و حججه الكرام عَالَيْكُلْنَا.

باب سيرة الأمام في نفسه وفي المطعم و الملبس اذا ولى الأمر الحديث الأول: مجهول.

«والتقدير» التضييق « في نفسي و مطممي»كان العطف للتفسير ، و ذكر النفس

الفقير بفقري ولا يطغي الغني عناه .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُ بوماً : جعلت فداك ذكرت آل فلان و ماهم فيه من النعيم فقلت : لوكان هذا إليكم لعشنا معكم ، فقال : هيهات يا معلى أما والله أن لوكان ذاك ما كان إلا سياسة الليل و سياحة النهار و لبس الخشن و أكل

للإشارة إلى أنه مخصوص به تأليّا في مطمعه و هو اسم مكان أو مصدر ، و الحاصل في أكله أو في كيفيّة أكله أو في طعامه ، و قس عليه جاريه ، و قيل: في نفسى ، اى في إرتكاب أمورى المتعلّقة بكسب المعاش و ضبط المملكة و نحوهما ، بأن لا أكون كالمتكبّرين المترفين الذين يخدمهم الخدّمنة في كلّ أمورهم أو أكثرها « كضعفاء الناس » اى كالذين لا مال لهم « كى يقتدى الفقير » أى يسلك مسلك الفقراء اقتداءاً بى أو هو كناية عن الرضا بالفقر .

و الحاصل أن الفقير لمنا رأى إمامه قدرضى بالدون من المعيشة ، رضى بفقره ، و كذا الغنى إذا رآه فقيراً لم يطفه غناه ، و علم أنه لوكان في الغنا خيراً لكان الامام أولى به .

الحديث الثاني: مختلف فيه.

«آل فلان» هم بنوالعباس «لعشنا» اى لتنتعمنا «معكم» اى مع تنتعمكم «والله أن لوكان» أن زائدة لربط جواب القسم بالقسم ، وكان تامّة « إلاّ سياسة الليل» اى سياسة الناس و حراستهم عن الشر بالليل أو سهر الليل و محافظته مجازاً ، و قيل : هى رياضة النفس فيها بالاهتمام لامورالناس و تدبير معاشهم ومعادهم مضافاً إلى العبادات البدنينة لله ، و في النهاية : السياسة القيام على الشيء بما يصلحه .

• و سياحة النهار » رياضة النفس فيه بالدعوة و الجهاد و السعى في حوائج المؤمنين ابتغاء مرضاة الله ، و قيل : الصوم ، ولا يخفى عدم الاختصاص بهذا الزمان و إن ورد بهذا المعنى ، قال في النهاية : فيه لاسياحة في الاسلام ، يقال : ساح في الارض

الجشب، فزوى ذلك عنا فهل رأيت ظلامة قط صيرها الله تعالى نعمة إلا هذه. ٣ \_ على بن على من أعلى الله عن أحمد بن على من بن على من من من أبي عناد ؛ وعد أن من أصحابنا ، عن أحمد بن على وغيرهما بأسانيد مختلفة في احتجاج أمير المؤمنين على على عاصم بن زياد حين لبس

يسيح ساحة إذا ذهب فيها و أصله من السيح و هوالماء الجارى المنبسط على الارض ، أراد مفارقة الامصار و سكني البراري و ترك شهود الجمعة والجماعات .

و قيل: أراد الذين يسيحون في الارض بالشر و النميمة و الافساد بين الناس، ومن الأول الحديث: سياحة هذه الامّة الصيام، قيل: للصائم سائح لأن الذي يسيح في الارض متعبداً يسيح و لازاد معه ولا ماء فحين يجد يطعم والصائم يمضي نهاره ولا يأكل ولا يشرب شيئاً فشبه به، و الخشن ضد الناعم، و الجشب الطعام الغليظ، قال الجوهري: طعام جشب أي غليظ، و يقال: هو الذي لا أدم معه.

قوله تَالِيَّا : فزوى ، أى صرف و أبعد ذلك عنا «فهل رأيت» تعجب منه تَالِيَّا في صيرورة الظلم عليهم نعمة لهم ، وحصر لمثله فيه ، وكان المراد بالظلامة هنا الظلم وفي القاموس : المظلمة بكسر اللام وكثمامة ما تظلمه الرجل ، وفي المغرب يقال : عند فلان مظلمتي وظلامتي أى حقى الذي أخذمني ظلماً .

الحديث الثالث مرسل معتبر بلهوكالمتواتر روى بأسانيدوفي متنه إختلاف والمضمون مشترك.

منها مارواه السيد رضى الله عنه في نهج البلاغة قال: من كلام له بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده وهو من أصحابه ، فلما رأى سعة داره قال: ماكنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج ، وبلى إن شت بلغت بهاالآخرة تقرى فيها الضيف ، وتصل فيها الرحم ، وتطلع منها الحقوق مطالعها فاذاً أنت بلغت بهاالآخرة ، فقال له العلاء : ياأمير المؤمنين أشكو إليك أخى عاصم ابن زياد! قال : وما له ؟ قال : لبس العباء وتخلى من الدنيا ، قال : على به فلما جاء قال : ياعدى نفسه لقد استهام بك الخبيث ، أما رحمت أهلك وولدك ؟ أترى الله أحل قال : ياعدى نفسه لقد استهام بك الخبيث ، أما رحمت أهلك وولدك ؟ أترى الله أحل

لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها أنت أهون على الله من ذلك ، قال : يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك ؟ قال : ويحك إنتي لست كأنت إن الله فرض على أئمة الحق أن يقد روا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيع بالفقير فقره . وقال ابن أبي الحديد في الشرح : إعلم أن الذي رويته عن الشيوخ ورأيته بخط عبدالله بن أحد الخشاب رحمه الله أن الربيع بن زياد الحارثي أصابته نشابة في جبينه فكانت تنقض عليه في كل عام فأناه على عليه المرابع على المرابع على المرابع المرابع والمنابع بن وياد الحادثي أعاد أباعبد الرحن ؟ قال أجدني يا أمير المؤمنين لوكان لايذهب مابي إلا بذهاب بصرى لتمنيت ذهابه ، قال : وما قيمة بصرك عندك ؟ قال : لوكانت لى الدنيا لفديته بها قال : لاجرم ليعطينك الله وما قيمة بصرك عندك ؟ قال : يعطي على قدر ذلك ، إن الله يعطى على قدر الالم والمصبة وعنده تضعيف كثير .

قال الربيع: ياأمير المؤمنين ألا أشكو إليك عاسم بن زياد أخى؟ قال: ماله؟ قال: لبس العباء وترك الملاء، وغم أهله وحزن ولده؟ فقال عليه أدعولي عاسما، فلما أتاه عبس في وجهه وقال: ويلك ياعاصم أترى الله أباح لك اللذات وهو يكره ما خذت أنت منهالا أنت أهون على الله منذلك أوما سمعته يقول: «مرج البحرين يلتقيان» ثم قال: «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» (۱) وقال: «ومن كل تأكلون لحماطريا وتستخرجون حلية تلبسونها» (۱) أما والله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال، وقد سمعتم الله يقول: «وأمّا بنعمة ربك فحد "ه) وقوله: «قلمن حر م زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» (۱).

إنَّ الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين فقال : « ياأيتُها الذين آمنوا

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن : ٢٢ - ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر . ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى : ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الاعراف: ٣٢.

العباء و ترك الملاء و شكاه أخوه الرَّبيع بن زياد إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ أنَّه قد غمَّ أهله و أحزن ولده بذلك ، فقال أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ : على بعاصم بن زياد ، فجيىء به فلمنّا رآه عبس في وجهه ، فقال له : أما استحييت من أهلك ؟ أمارحمت ولدك ؟ أنرى الله

كلوامن طينبات مارزقناكم » (١) و قال : « ياأينها الرسل كلوا من الطينبات واعملوا صالحاً » (٢) وقال رسول الله بَهِ الله المعض نسائه : مالى أراك شعثاء مرهاء سلتاء (١) قال عاصم : فلم إقتصرت ياأمير المؤمنين على لبس الخشن وأكل الجشب ؟ قال : إن الله تعالى افترض على أئمة العدل أن يقد روا لا نفسهم بالقوم كيلا يتبينغ بالفقير فقره ، فما قام على تعلى حتى نزع عاصم العباء ولبس ملاءة .

ولنرجع إلى شرح الحديث، قوله: حين لبس العباء، وهو جمع عباءة بالفتح فيهما، وهي الكساء وكان المراد به جعلها شعاراً و المواظبة على لبس ثياب الصوف الخشنة، وترك القطن ونحوه، والاكتفاء بلبسها في الصيف والشتاء كما ورد في وصايا النبي الشيئة لا بي ذر: يجيىء من بعدى أقوام يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم، يرون لهم بذلك الفضل على غيرهم أولئك تلعنهم ملائكة السماء وملائكة الارض.

والملاء بالضم والمد جمع ملاءة بهما أيضاً وهي الثوب اللين الرقيق « انه ، بفتح الهمزة اى بأنه ، « وعلى » اسم فعل بمعنى ائتونى ، وقال ابن أبي الحديد يقول : على بفلان اى احضره والاصل اعجل به على ، فحذف فعل الامر ودل الباقى عليه « أما استحييت » استفهام توبيخى « أترى الله أحل لك الطيبات » اى فيقوله : « قل من حر م ذينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق » وقوله : « ياايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيباً » وقوله : « ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) الشعثاء: التي اغبر رأسها وتلبد شعرها وانتشر لقلة تعهده بالدهن، والمرهاء: التي تركت الاكتحال حتى تبيض بواطن اجفانها. والسلتاء: التي لاتختضب.

أحل لك الطيبات و هو يكره أخذك منها ، أنت أهون على الله من ذلك ، أو ليس الله يقول : «و الأرض وضعها للا نام اله فيها فاكهة و النخل ذات الأكمام، أو ليس [الله] يقول : « مرج البحرين يلتقيان الم بينهما برذخ لا يبغيان \_ إلى قولم يخرج منهما

مارزقناكم واشكروا لله إن كنتم إيّاه تعبدون ، وقوله : • وكلوا ممّا رزقكم الله حلالاً طيّباً ، وقوله : • اليوم احل لكم الطيّبات ، وغير ذلك .

« وهو يكره الجملة حالية والهون الذل والحقارة والخفة والسهولة ، وهان عليه الشيء أي خف ، وقال ابن أبي الحديد: فان قيل: مامعني قوله تَلْيَا أن أبي الحديد: فان قيل: مامعني قوله تَلْيَا أن أبي أم على الله من ذلك ؟ قلت: لأن في الشاهد قد يحل الواحد منا لصاحبه فعلا مخصوصاً محاباة ومراقبة له ، وهو يكره أن يفعله ، والبشر أهون على الله تعالى من أن يحل لهم أمراً مجاملة واستصلاحاً للحال معهم وهو يكره منهم فعله، انتهى .

والمعنى أن كراهية ذلك مختصة بالامراء و ولاة الأمر و أنت أهون على الله من ذلك ، فلا تقس نفسك بهم كما سيأتي والاول أظهر ، و الكم بالكسر وعاء الطلع وغطاء النور والجمع أكمة وأكمام ، ذكره الفيروز آبادى .

« مرج البحرين يلتقيان » قال البيضاوى : أى ارسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتها ، والمعنى أرسل البحر الملح و البحر العذب يلتقيان يتجاوران و يتماس سطوحهما ، أو بحرى فارس والروم يلتقيان في المحيط لانهما خليجان ينشعبان منه بينهما برزح حاجز من قدرة الله ، أومن الارض «لايبفيان» لايبفي أحدهما الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية ، أولايتجاوزان حد يهما باغراق مابينهما «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » و قال : اللؤلؤ كبار الدر و المرجان صغاره ، و قيل : المرجان النخرد الاحم .

قيل: الدر يخرج من المالح لامن العذب فماوجه قوله: يخرج منهما ؟ واجيب

اللَّوْلُوْ و المرجان ، (۱) فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذاله لها بالمقال ، وقدقال الله عز وجل : «و أمّا بنعمة ربّك فحد ث و (۱) فقال عاصم : يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة و في ملبسك على الخشونة ؟ فقال : و يحك إن الله عز وجل فرض على أثمّة العدل أن يقد روا أنفسهم بضعفة النّاس ، كيلا يتبيّن

بأن المراد من مجتمعهما أومن أحدهما وهو الملح ، أى انه لما اجتمع مع العذب حتى صاركالشيء الواحد كان المخرج من أحدهما كالمخرج منهما .

ووجه الاستدلال بالآية أن الامتنان بهما يدل على جواز الانتفاع منهما والتحلى بهما ، والابتذال ضد الصيانة وابتذال نعمة الله بالفعال بفتح الفاء أن يصرفها فيما ينبغى ، متوسعاً من غير ضيق وبالمقال أن يذكر نعم الله على نفسه ويشكره عليها وقدقال الله ، اى إذا أمر الله بالشكر القولى وكان الشكر الفعلى أقوى في إظهار النعمة فيكون وجوبه ولزومه أولى و أحرى ، وما قيل : أن التحديث أعم من أن يكون بلسان الحال وهو بالاستعمال ، أوبلسان المقال ، فبعيد عن السياق ، والمجشوبة والخشونة مصدران بمعنى الفاعل للمبالغة ، والمعطم بالفتح ما يطعم و الملبس بالفتح ما يلبس ، قال ابن أبى الحديد : طعام جشب أى غليظ و كذلك مجشوب ، و قيل : انه الذي لاأدام معه .

و اقول: هذا وجه جمع بين الاخبار المختلفة في سيرة الاثمة عَالَيْمًا و بين

۱۱) سورة الرحمن : ۱۹ - ۲۲ .
 ۲) سورة الضحى : ۱۱ .

بالفقير فقره ، فألقى عاصم بن زياد العباء و لبس الملاء .

٤ عد قُ من أصحابنا ، عن أحد بن على البرقي ، عن أبيه ، عن على بن يحيى النخزاز ، عن حَادبن عثمان قال : حضرت أباعبدالله عَلَيْكُلُى و قال له رجل : أصلحك الله ذكرت أن على بن أبي طالب عَلَيْكُى كان يلبس الخشن ، يلبس القميص بأربعة دراهم و ما أشبه ذلك و نرى عليك اللباس الجديد ، فقال له : إن على بن أبي طالب عَلَيْكُى كان يلبس مثل ذلك اليوم شهر به ، فخير لباس كان يلبس ذلك في زمان لاينكر [عليه] ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به ، فخير لباس

ماورد من مدح التجميل وخلافه ، وفيه ذم التخاذ التقشيف ولبس الصوف سنية كما ابتدعه المتصوفة ، وسيأتي خبر دخول الصوفية على أبي عبدالله عليه وغيره فيذلك ، وقدزاد المتأخرون عن زمانه والمستراكثيراً من العقائد الباطلة كانتجاد الوجود وسقوط العبادات و البجبر و غيرها ، و أثبتوا لمشايخهم من الكرامات ماكاد يربو على المعجزات، وقبائح أقوالهم وأفعالهم وعقايدهم أظهر من أن يخفى على عاقل ، أعاذ الله المؤمنين من فتنتهم و شرهم فائهم أعدى الفرق للإيمان وأهله .

### الحديث الرابع صحيح

« ونرى عليك اللباس الجديد » كأن الجديدكناية عن النفيس العالى ، وقيل ؛ هو من جد في عينى كمد اى عظم « في زمان لاينكر » على بناء المجهول ، اى لاينكر هذا الفعل فيه أمّا قبل رجوع الخلافة إليه فلقرب عهد الناس بزمن الرسول وَالله المعلقة وعدم تغيّر العادات كثيراً ، وأمّا في زمان خلافته فلائه كان المقتدى في القول والفعل فلا ينكر عليه ذلك ، وقيل : الضمير للزمان أى كان في زمان حسن لا تهكان خليفة فيه « ولو لبس ، أى على على المحتى « النوم » اى في هذا الزمان فيه « ولو لبس ، أى على الحائر أوزمان تغيّر عادات الرسول على النهاية : فيه من أبس ثوب به » اى شنعه الناس ، وضمير « به » لمصدر لبس ، قال في النهاية : فيه من لبس ثوب شهرة ألسه الله أوب مذلة يوم القيامة ، الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره

كل زمان لباس أهله ، غير أن قائمنا أهل البيت عَلَيْكُمْ إذا قام لبس ثياب على عَلَيْكُمْ وسار بسيرة على عَلَيْكُمْ .

# ﴿ باب نادر ﴾

١ ـ الحسين بن عبد ، عن معلى بن عبد ، عن أحدبن عبد الله ، عن أيتوب ابن نوح قال : عطس يوماً و أناعنده ، فقلت : جعلت فداك ما يقال للا مام إذا عطس و قال : يقولون : صلى الله عليك .

٢ \_ على بن يحيى ، عن جعفر بن على قال : حد تني إسحاق بن إبر اهيم الدينوري

الناس ، أقول : وهذا ايضاً وجه جمع بين الاخبار المختلفة كما سيأتي في محلّه إنشاء الله تعالى .

#### باب نادر

الحديث الاول، ضعيف على المشهور، وأيتوب بن نوح ثقة من أصحاب الرضا والجواد والهادي والعسكري عليه ، وروى أنه كان وكيلا للهادي والعسكري المنتقط المنتقط المنزلة عندهما، فالضمير في عطس يحتمل رجوعه إلى كل من الائمة الا ربعة عليه لكن رجوعه إلى أبى الحسن الهادي عَلَيْكُ أظهر لكون أكثر رواياته ومسائله عنه عَلَيْكُ .

الحديث الثانى: مجهول ، وبدل على عدم جواز إطلاق أمير المؤمنين على غيره صلوات الله عليه وإن كان المعنى متحققاً فيهم ، وبدل على أن المراد ببقية الله الاثمة عليه لأنهم من بقايا حجج الله الذين ببقائهم تبقى الدنيا ، وقد ورد ذلك في أخبار كثيرة ، والمفسرون فسروا البقية بالباقى أي ما أبقى الله لهم في الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن ، وقيل : يعنى إبقاء الله عليكم خير لكم مما يحصل من النفع بالتطفيف ، وقيل : طاعة الله خير لكم من الدنيا ، وقيل : دزق الله .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهود مرسل آخره.

عن عمر بن زاهر ، عن أبى عبدالله عليه قال : سأله رجل عن القائم يسلم عليه بامرة المؤمنين ؟ قال : لا ذاك اسم سمتى الله به أمير المؤمنين عَلَيْكُم ، لم يسم به أحد قبله ولا يتسمنى به بعده إلا كافر ، قلت : جعلت فداك كيف يسلم عليه ؟ قال : يقولون : السلام عليك يا بقية الله ، ثم قرأ « بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ، (١).

٣ ـ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن تُلْبَالُمُ لم سمتى أمير المؤمنين تُلْبَالُمُ ؟ قال : لأنه يميرهم العلم ، أما سمعت في كتاب الله « و عمير أهلنا » (٢).

و في رواية أخرى قال: لأن ميرة المؤمنين من عنده ، يميرهم العلم .

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عير ، عن أبي الربيع القر ألق أبي عن أبي الربيع القر ألذ ، عن جابر ، عن أبي جعفر تاليا قال : قلت له : ليم سمى أمير ألمؤمنين ؟ قال :

والميرة بالكسر طيب الطعام، يقال: مار عياله يمير ميراً وأمارهم وامتارلهم، ويرد عليه ان الامير فعيل من الامر لامن الاجوف، ويمكن التفصيّ عنه بوجوه: الاوّل: أن يكون على القلب وفيه بعدمن وجوه لاتخفى، الثاني: أن يكون المعنى أن علي قد قال ذلك ثم اشتهر به كما في تأبيط شراً ، الثالث: أن يكون المعنى أن أمراء الدنيا إنها يسمون أميراً لكونهم متكلّفين لميرة الخلق وما يحتاجون إليه في معاشهم بزعمهم، وأمّا أمير المؤمنين غليبًا فامارته لامر أعظم من ذلك لانه يميرهمما هو سبب لحياتهم الأبدية ، وقوتهم الروحانية و إن شارك سائر الامراء في الميرة الجسمانية فعبس غليبًا عن هذا المعنى بلفظ مناسب في الحرف للفظ الامير وهذا أظهر الوجوه.

الحديث الرابع: مجهول.

« لم سمتى أمير المؤمنين » أي هل كان ذلك من قبل الناس أو من الله أو أنه

۱) سورة هود: ۸۶.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: ٧٥.

الله سمَّاه و هكذا أنزل في كتابه « و إذ أخذ ربَّك من بني آدم من ظهورهم ذرَّيتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربتّكم » و أن مجداً رسولي و أن عليًّا أمير المؤمنين .

لمّا أو هم كلامه أن التسمية كانت من الناس أجاب عَلَيْكُ بانّها كانت من الله أو أنّه عَلَيْكُ أجاب بما هو الأهم للتنبّه على أنّه لافائدة كثيرة في العلم بعلة التسمية ، كما قيل في قوله تعالى : « يسئلونك عن الأهلة » (١) مع أنّه يظهر من الجواب العلة أيضاً ، فانتها لو كانت من الله فمعناه أنّه منصوب من الله لامارة المؤمنين وسياستهم ، وأنّه خليفة الله في أرضه ، فهذه علة التسمية وظاهر الخبر كون التسمية موجودة في الآية فأسقطوها ، وقد يأوّل بأن المراد ذلك وإن لم يذكر في الآية اختصاراً واكتفاء بالمجزء الاعظم ولا يخفى بعده ، وسيأنى الكلام في ذلك في كتاب القرآن انشاء الله تعالى .



<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨٩ .

قد تم الجزء الرابع حسب تجزئتنا من هذه الطبعة ويليه البجزء الخامس إنشاء الله تعالى وأو له « باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية » و قد وقع الفراغ من تصحيحه ومقابلته والتعليق عليه في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام سنة ١٣٩٥ والحمد لله أو لا و آخراً.

وانا العبد المذنب الفاني : السيد هاشم الرسولي المحلاتي

# الفهرست

| عدد الأحاديث |                                               | العنوان                       | رقم الصفحة |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| ۶            | الى صاحب الدار عليان                          | ب الاشارة والنص               | ۱ با       |
| <b>A</b>     | CT. SEEL . T.                                 | ، في تسمية من                 | ۵          |
| ۴            | لاسم                                          | ، في النهي عن ا               | 18         |
| ٣            | لغيبة                                         | » نادر في حال ا               | 11         |
| ٣١           |                                               | <ul> <li>في الغيبة</li> </ul> | 44         |
| 14           | بن دعوى المحق والمبطل                         | » ما يفصل به بي               | 84         |
| ٧            | يت                                            | » كراهية التوق                | 14.        |
| ۶            | امتحان                                        | » التمحيص والا                | \^*        |
| <b>Y</b>     | امامه لم يضرُّ م تقدُّم هذا الامر أو تأخُّر . | ه انه من عرف                  | 118        |
|              | امة وليس لها بأهل و من جحد الأثمة أو          |                               |            |
| 17           | بت الامامة لمن ليس لها بأهل                   | بعضهم ومن اثر                 |            |
| ۵.           | عزوجل بغير امام من الله جل جلاله              | » فيمن دان الله               | 714        |
| 4            | امام من أثمة الهدي وهو من الباب الاول         | ، من مات وليس                 | 719        |
| *            | حق من أهل البيت ومن انكر                      | » فيمن عرف ال                 | 777        |
| ۳.           | الناس عند مضي الامام عَلَيْتُكُمُ             | ، ما يجب على                  | 777        |
| ۶            | متى يعلم ان الامر قد صار إليه                 | » في ان الامام                | 740        |
| ٨            | عَالِيَهُ فِي السن                            | محالات الائمة                 | 747        |
| *            | خسله إلاّ امام من الاثمة عَالَيْنِيْ          |                               |            |
| ٨            | मेट्डाह व                                     | » مواليد الأثما               | 709        |
| ۴            | أثمة وارواحهم وقلوبهم عليه                    | ، خلق ابدان الا               | 144        |

| عدد الاحاديث                    | العنوان                                    | رقم الصفحة |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| ٨                               | ب التسليم وفضل المسلمين                    | اب ۲۷۸     |
| بعد ما يقضون مناسكم أن ياتوا    | ، ان الواجب على الناس                      | 714        |
| م دينهم و يعلمونهم ولايتهم و    | الامام فيسألونه عن معال                    |            |
| ٣                               | مودً تهم له                                |            |
| لة بيوجهم و تطأ بسطهم ويأتيهم   | <ul> <li>ان الائمة تدخل الملائك</li> </ul> | YAA        |
| 4                               | بالاخبار كاليجلل                           |            |
| بهم عن معالم دينهم ويتوجهون     | <ul> <li>ان الجن بأتيهم فيسألون</li> </ul> | 491        |
| Y                               | في أمورهم                                  |            |
| ظهرأمرهم حكموا بحكم داود        | ، في الأئمة عَالِيَكِ انهم إذا             | 791        |
| البينة ٥                        | وآل داود ولا يسئلون                        |            |
| Y WELLE                         | <ul> <li>ان مستقى العلم من آل</li> </ul>   | 4.0        |
| قُ في يد الناس إلّا ما خرج من   | ، اقه ليس شيء من الحر                      | 4.4        |
| لرشيءلم يخرج منعندهم فهو باطل ع | عندالائمة عَلَيْكُمْ وان ك                 |            |
| ب مستصعب                        | » فيما جاء انحديثهم صع                     | 411        |
| لنصيحة لائمة المسلمين واللزوم   | » ما امر النبي وَالْهُوْسَانَةِ با         | 474        |
| ۵                               | لجماعتهم ومن هم                            |            |
| على الرعية وحق الرعية على       | » ما يجب من حق الامام                      | mme        |
| •                               | الامام عليك                                |            |
| 9                               | ، أن الأرض كلها للإمام أ                   | 440        |
| المطعم و الملبس إذاولي الامر ٢  | ، سيرة الامام في نفسه وفي                  | 481        |
| *                               | » نادر                                     | 459        |
|                                 |                                            |            |